





كنَّابُ دينِيتَ ، عَلَمِيّ . فَنِيّ . ثَالِيخِيّ . أُدِيثِ . أُخَلَاقِيْتِ مَبْتَكَرِفِى مُوضُوعِهِ فَرِيَّدِ فِي بَابِقُ بِجِثُ فَيْصُعَهُ حَمِيثُ النَّرِّرِ كَتَابًا والسُنِّفَ والْدَب ويْضِمِّ رَاجِمُ مُتَّ كَبِيرَةَ مِنْ رَجِالاتِّ لِعلم والرِّينِ والأُدِبُ مِنَّ الذِن نظم واهذه الإمْاقِ مِنْ العلم وغيرهم

> تَأْلِيفَ الْبُرَالْعَلَمُ الْجِيَّةُ الْجَاهِيَّةِ عِنْنَا الْأَبْرِيشِيْ عَبْدًا لِمُحْسَيِّنُ أَحْمَدًا لَامِّينِي كُلْنَجَفِيْ

> > الجي زء التاسع

منشورات م*ؤستسسة الأعلمى للمطبوعات* بحيروت - بعينان ص.ب: ۲۱۲۰ الطبعة الأولى المميّزة كافة حقوق الكتاب محفوظة لورثة المؤلف وكافة حقوق الصف والإخراج محفوظة ومسجلة للناشر 1818 هـ ـ 1998 م

وليس لأي جهة أو مؤسسة في أي دولة كانت الحق باعادة طبع هذا الكتاب وتلاحق قانونياً من قبل الأنتر بول الدولي

PUBLISHED BY

Al Alami Library

P.O. BOX 7120

مؤسَّسة الأعناكي للمَطبوعات:

بيروت . سُنارع المطسّار . قرب كليّة الهسندسة .

ملك الاعملي وس.ب، ١٢٢٠ الماتف: ٨٣٣٤٤٧ عمد٢٣٨ 

تفضّل بها سيّدنا الحجّة آية الله السيّد حسين الموسوي الحمّامي النجفي دام ظلّه الوارف، وقد شفّعها بخطاب يبدي فيه إعجابه بكتاب «الغدير» ويعرب عن نواياه الحسنة في تقدير آثارالأمّة ومآثرها، وإليك نصُّ الخطاب مشفوعاً بالشكر المتواصل لسماحة السيّد.

## بسم الله الرحمن الرحيم

العلَّامة الحجَّة الأميني دام عزَّه وتأييده .

بعد السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أُرسل كتابي إليكم مشفوعاً بكلمتي عن موسوعتكم «الغدير» وكنت قبل هذا من زمن ليس بالقريب أحاول القيام بغير هذا فقط تجاه مقامك السامي ومنزلتك الرفيعة ، تقديراً لخدمتك المشكورة ولكن: المرء رهين المقدور . فما استطعت أن أمدً باعي بما حاولت ، وها أنا أبعث رسالتي إليك وملؤها الإعتذار لتقع منك موقع حسن القبول ، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ونرجو من الله عزَّ وجلَّ أن يمدً عنايته بكم ويرعاكم بألطافه لا زلتم مؤيدين .

#### الأحقر حسين الموسوي الحمّامي

٦ ..... الغدير ج ـ ٩

#### ودونك الكلمة نفسها:

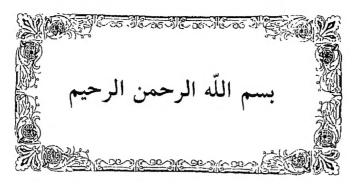

### وبــه ثقتــي

الحمدالله كما هو أهلٌ للحمد ، والصّلاة والسّلام على أشرف خلقه وسيّد رسله محمّد ، وعلى آله أئمّة الهدى ومصابيح الدجى ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

لا يخفى على من أجال النظر وأمعن التفكير في عالم التأليف والتصنيف وما يلاقيه ذوو العلم من المجهود على اختلاف مواضيع ما يؤلف، وسعة معرفة المؤلف ونطاق إحاطته بما أوتي من علم وفضل (يجد المنصف من نفسه) أنَّ كتاب «الغدير» هو الجدير بالذكر والإطراء، والتقريض والثناء، وأنَّه المفرد في بابه، والوحيد في موضوعه، فكم من حقائق أسدل عليها ستار الشبه، وسترتها يد الأهواء، وأخفتها كفّ طالما سترت الحقّ طيّ أناملها، وزوته في بطون كتبها، فراح الحقُّ رهين أهواء وسلطة، فجاء «الغدير» من بعد حين يميط عنها غياهب الظلم، ويكشف دون وجهها حجاب التدجيل، فأسفر الحقُّ عن محضه، وأصحر النور لذي عينين وجهها حجاب التدجيل، فأسفر الحقُّ عن محضه، وأصحر النور لذي عينين خلفه، وأقول والحقُّ يُقال: إنَّ من سبر هذا السفر الميمون والكتاب الجليل خلفه، وأحاط بما أودع فيه من غزارة العلم، ومتانة التعبير، وحسن الاسلوب، ورصانة البيان، وسعة التنقيب، وطول الباع، وكثرة الإطّلاع يكاد يذهب إلى ما قاله البيان، وسعة التنقيب، وطول الباع، وكثرة الإطّلاع يكاد يذهب إلى ما قاله

البعض في حقّ الكتاب: إنَّه عملٌ ومجهودٌ لا تقوم بأعباء ثقله إلا أُمَّة وجماعة قد نهض به عالمٌ وحده. والله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. ولا أُسهب في القول إن وصفته بهذا فحسب، وأجدني غير موف لحقّ المقام، غير أنَّ الظروف لا تسع للإعراب عن كلّ ما يُراد، وإنَّ مؤلِّفنا الثقة فقيه المؤرِّخين ومؤرِّخ الفقهاء العلامة «الأميني» دام عزُّه ومجده وتأييده وتسديده هو من أولئك الذين وقفوا حياتهم الثمينة وأرخصوا أوقاتهم الغالية لتشييد الدين وإعلاء كلمة الحق والجهاد في سبيل الشريعة المقدِّسة والصِّراط المستقيم والمنهج المهيع فوالذين جاهدوا فينا لنهدينُهم سبلنا ».

ونحن في الوقت الذي ندعو للمؤلِّف الأمين بالتأييد والتسديد نطلب من الله تعالى شأنه من فضله وعنايته بهذه الامّة الإسلاميّة المحمديّة والفرقة الناجية العلويّة أن يكثر فيها أمثاله من الأعلام وحملة العلم والأقلام ورجالات الفضيلة ، وأن يتقبَّل هذا المجهود العظيم منه بعين لطفه وأن يرعاه بالقبول ، وأن يجمع به شمل الامّة وشتات الفرقة .

ومن أراد الحقَّ وطلب سبيل الرشاد واستضاء بنور الهداية فلديه كتاب «الغدير» كتاب ينطق بالحقِّ وهم لا يُظلمون . وفَّق الله الجميع لمراضيه إنَّه وليُّ التوفيق ، والسَّلام على جميع المؤمنين ورحمة الله وبركاته .

الأحقر حسين الموسوى الحمّامي

184./7/7



أتتنا من العلوي الشريف العلامة السيّد حسين الموسوي الهندي نزيل «خرنابات» مؤلّف «الإسلام مبدأ وعقيدة» أقدّم له جزيل شكري مُعجباً بتأليفه القيّم .

## بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة البحّاثة المدقّق والثبت المتتبِّع حجَّة الإسلام الاستاذ الكبير شيخنا الشيخ عبد الحسين الأميني دامت بركاته .

سلام الله ورحمته وبركاته عليكم .

أبعث إليكم رسالة بعجز مرسلها ناطقة ، وبعفوكم وقبولكم عارفة ، وبفيض فضلكم مغمورة ، دمتم للمؤمنين ذخراً وللمسلمين فخراً ، فأريج المسك يعبق من نفحات همّتكم الفيّاضة بالعمل النافع ، وديم الفضل تغدق من سماء مجدكم الشامخ بالعلم الوفير ، وضياء بدر عزيمتكم يسطع من غرر أعمالكم الخالدة ، وينير في جنبات العالم بأنوار تعاليمكم ، ونجوم مؤلّفاتكم المتألّقة في آفاق الدنيا المدلهمة ، هي ممّا جاد به يراعكم وأفاض به فكركم ، كللتم تاج العصر الحاضر بما أتحفتموه من درر بيانكم وجواهر كلامكم لا سيّما في «الغدير» الذي أروى الغليل وأشفى العليل ، فإنّه آيات تنزل من وحي الضمير الصّادق على الصدر الرحيب ، وبيّنات من الهدى والفرقان ، مقتبسات من أحاديث النبيّ الأمين ، ومستقاة من نهج بلاغة أمير المؤمنين ، وإنّه آيات تصكُّ المسامع بالحجج وتأخذ

بالمسلمين إلى الصراط السوي ، وهي بنفسها حصون منيعة لسور الإيمان ، وأسلاك شائكة على حمى الولاية تمنع عنها العدوان وتردُّ الأيدي الأثيمة ، فكم للمسلمين من ثغر سدَّدتموه بمدادكم وحرستموه بعيون مؤلَّفاتكم . .

فللغدير فصول من الثناء وللمحاسبات التاريخيَّة فيه أبوابٌ من المدح سجّلها لكم التاريخ بمداد البقاء على ألواح الخلود ، وللردود بنودٌ من الإطراء تتّصل بالأجيال اتصال معقب لما يكتب أو يقال ، وإنّه لعمر الحقِّ موسوعةٌ جامعةٌ كشمس ذات إشعاع متموّج قرَّت فيها عيون ، وأرمصت منها أخرى ، أو هي كفواكه ذوات طعوم متنوِّعة وروائح شتّى ممّا لذَّ وطاب ، وإنّها لآية الإبداع في العمل ، ومعجزة الزمن الحاضر التي رفعت كلمة المستحيل من قاموس العاملين ، والتي لا يحلم بها مسلمٌ عاملٌ ولا يفكر فيها مؤمن صفر الكفّ من وضر الدنيا والمساعدين ، فأقدمتم والعزيمة تحفز همّتكم والتصميم يوكلكم ، فكانت كأحسن ما تكون موسوعة اشتركت في مواضيعها جمعيَّة جزَّاتها حسب الإختصاص والكفاءات ، وبرزت بعث في القلوب بهجة وروعة ، وترسل إلى الأرواح متعاً وغذاءً ، وتوصل النفوس من كشف الغيوب إلى عالم الشهادة والسّعادة ، فحيًّا الله جدَّكم الذي لم يخر أمام مناكل ملتوية ، ومرحاً لسعيكم المشكور الذي لم يثنه شيءٌ من مهمّات الامور ، فأمدً الله إلى قوَّتكم قوَّة ، وأعانكم منه على عملكم الدائب المستمرِّ ، وأخذ بناصركم إنّه سميعٌ مجيب ، هذه تذكرةٌ وذكرى ، تذكرةٌ للعاملين وذكرى لمقامكم الرفيع وقوَّة جهادكم لمناصرة الدين .

فالحقُّ على المؤمنين أن يفتخروا برجلهم الفذِّ ، وواحدهم الذي غالب آحاداً ممّن دوَّخواالتاريخ بالصيت وملأوا الكتب بالشهرة ، والواجب عليهم أن يقرنوا الشكر له بالدعاء في دوام البقاء ، ويأخذوا بهدى آل البيت النبويِّ الطاهر من حامل علومهم المناضل المجاهد العالم العامل ، فهو ممّن منحه الله ملكة الإيحاء إلى القلوب النقيَّة وأمكنه من إفهام الطبقات الراقية من أهل الثقافات العالية بما يزيل به عنهم درن صدورهم ويزيح عنهم وساوس شكوكهم بالحقائق الراهنة والصراحة المحسة .

فيا أيُّها المولى الجليل! تحيَّة المتفاني بالإخلاص إليكم، وسلام المغمور

بفيض فضلكم ، وثناء المتربِّع على مائدة علمكم التي دعوتم إليها القريب والبعيد .

إنِّي أُجلُّ مقامكم السامي عن المدح والثناء ، لأنِّي عيُّ وحصورٌ فلا أفي ببعض الواجب ، ولكنِّي سايرت القلم الملهم من يراعكم لما رأيته يحنو لعظمتكم ويهمس من هيبتكم ، فليكن الرضا منكم شفيعاً بالقبول ، والصدر منكم رحيباً للتقصير أو القصور ، ولكم الفضل أولاً ويعود إليكم آخراً كما كان بولائكم متصلاً .

حسين الموسوي الهندي «خرنابات» ٢٨ محرم الحرام ١٣٧١



أتانا من شيخنا العلم الأوحد حجّة الإسلام مولانا الشيخ حيدر قلي الشهير بسردار الكابلي قطين كرمانشاه صاحب التآليف الضخمة الفخمة القيّمة حيّاه الله وبيّاه ذخراً للملأ العلمي ، وشكراً له وألف شكر ، والك نصّه :

يتشرَّف بتقبيل أنامل العلم العلامة البحاثة الفهّامة حجَّمة الإسلام والمسلمين عماد المؤمنين مولانا المبرَّأ من كلِّ شين الشيخ عبد الحسين الأميني دامت بركاته.

# بسم الله الرحمن الرحيم

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إنِّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا همو ، وأُصلِّي وأُسلَّم على سيِّد رسله وأشرف أنبيائه ، وعلى وصيَّه بالصِّدق وخليفته بالحقِّ ، الذي نصبه يوم الغدير علماً لعباده ومناراً في بلاده ، وعلى بنيه الأئمَّة الهداة والأوصياء الولاة من بعده ، لئلاّ يكون للنّاس على الله حجَّة بعد الرسل وأوصيائهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى مَن حيَّ عن بينة صلّى الله عليهم وسلّم .

أمّا بعد : فقد أتاني رسولٌ من عندك بغالية فيها حياة القلوب وشفاء النفوس ، ألا وهي كتاب «الغدير» فرأيته بحراً متلاطماً تيّاره ، متراكماً زخّاره ، لولا أنّـه سفينة

مشجونة بجواهر الحقائق العوالي ولآلي الأسرار الغوالي ، غير أنَّه شمسٌ أشرقت من أفق الغريِّ فأضاءت الدنيا بنورها الأبهج ، وأماطت غياهب الشبهات بضيائها الأبلج ، بيد أنَّه دائرة المعارف الإلهيَّة وسفط من العلوم الربّانيَّة ، لولا أنَّه روضةٌ من رياض القدس فيها ما تلذُّ به العين وتشتهيه النفس ، فترى طيورها شادية على أفنانها ، وحمامها مغرِّدة على أغصانها بأنواع الألحان المطربة ، فتجذب القلوب الصافية والنفوس الزاكية إلى مقامات الصفاء ومنازل الإنس، غرستها يبد الولاية السربّانيَّة العظمي والخلافة الإّلهيَّة الكبري، فيهازرافاتٌ من الأولياء وكبار الأمَّة، وثلّةٌ من العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار، وصنوفٌ من العرفاء والحكماء، وصفوفٌ من الأمراء والشعراء وعباقرة الأدب واقفين على باب الحضرة العلويّة على مشرّفها الصَّلاة والسَّلام ، والعلَّامة «الأميني» يُنزلهم في منازلهم المعلومة بأمر مولاه صلوات الله وسلامه عليه على حسب درجاتهم ، يتذاكرون الأحاديث النبويَّة على ضفَّة الغدير ، وينشدون الأشعار الغديريَّة ، فيطوف عليهم ولدانٌ مخلَّدون بأكواب وأباريق وكـأس من معين ، يُسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ، ثمَّ يصلهم بمقامات الصُّلة ويُخبرهم على حسب طبقاتهم وحسن طويَّاتهم وصفاء نيّاتهم بما لا عينٌ رأت ولا أذنّ سمعت ، فهنيئاً لك أيُّها الأمينيّ ولهم ، وأذاقنا الله تعالى بفضله رشفـة أو رشحة من ذلـك الغديــر العذب إنَّــه غفورٌ رحيم ، وآخر دعوانا أن الحمدلله ربِّ العالمين ، وصلَّى الله على محمَّد وآله .

مخلصكم في الوداد

حيدر قلى الكابلي عفى عنه

### إنّا للّه وإنّا إليه راجعون

فجعنا بفقد هذا العلم الشامخ ، فقيد العلم والدين ، صبيحة الثلاثاء رابع جمادي الاولى سنة ١٣٧٢ هـ . وفد إلى ربّه الكريم بعد إقامة فريضة الصبح قدس الله سرّه ، ويوافل تفصيل ترجمته في شعراء القرن الرابع عشر إن شاء الله تعالى .



أتيانا من الخطيب المفوّه الاستاذ محمّد نجيب زهر الدين العاملي مدرّس العلوم الدينية في الكلية العامليّة ببيروت ، بالغ بهما في الثناء على كتابنا «الغدير» وممّا جاء في كتابه الأوّل قوله :

فإني من أشد المعجبين بفضلكم ، المشيدين بآثاركم ومآثاركم ، وأبحاثكم الطريفة المفيدة ، وفوائدكم التي ظهرت واضحة جلية ، وبرزت ساطعة قوية في كتابكم الجليل الخالد ، ومؤلفكم العظيم النادر : «الغدير» السفر الذي بزَّ الأسفار ، والذي كشفتم به النقاب عن وجه الحق المقنع ، وجلوتم به الحقيقة سافرة رقراقة ، فحيًّاكم الله وجزاكم عن صاحب يوم الغدير خير الجزاء على هذا المجهود الجبّار الذي سوف يبقى مدى الأجيال ذكراً مذكوراً ، وعملًا مبروراً ، وسعياً مشكوراً . إلى أن قال :

رأيت من الواجب علي أن أرد منهل مولانا العلامة «الأميني» هذا المنهل العذب ، وأروي ظمأ نفسي وعقلي من غديره الصافي ، ثم أعود مِن هذا الورود وذلك الري بمجموعة نفيسة وتحفة غالية من دُرر عالمنا «الأميني» ولآليه فأنثرها على صهوات المنابر ومواقف التدريس على عقول الجماهير وأفكار الناشئة حِكما نافعة ، وحججاً قاطعة ، وشعلةً وهاجةً ، وقبساً منيراً .

ومن فصول كتابه الثاني المؤرّخ بـ ٨ شوّال سنة ١٣٧٠ قوله :

و«الغدير» بعد سفر ضخم من أسفار الحقيقة والخلود ، لأنّه كتاب حق ، وصحيفة صدق ، وديوان للعلم والحكمة والأدب والتاريخ ، ومنهل عذب لروّاد الحديث ودرايته وفنونه ، ومصدر لتتبّع الحوادث الفذّة واستقرائها ، ومنبع فيّاض بالأدلّة الساطعة ، والبراهين القاطعة الدالّة على إمامة صاحب البيعة يوم الغدير مسلام الله عليه ، والناطقة بفضله وفضل الأئمة من بنيه عليه وعليهم أطيب التحيّات وأزكى الصّلوات .

وما كان «الغدير» ليَخرج للنّاس بهذه الحلة القشيبة والشوب النقيِّ الفضفاض لولا بيان «الأميني» الناصع ، وعلمه الناجع ، واسلوبه الرائع ، وأدبه الممتع ، ودليله المقنع ، وبلاغته الواضحة ، وحجّته اللائحة ، وديباجته المشرقة ، وبراعته المعرقة ، ومنطقه السديد ، وبحثه المفيد ، وتعبيره الرائق ، وتجرّده الصّادق ، وجهده الكبير ، وعناؤه الكثير!!.

فشكراً للعلامة «الأميني» وألف شكر . . وثناء على جهده وجهاده وألف ثناء . . ومرحى لآثاره العلميَّة النافعة ، وجزاه الله عن الإسلام ونبيَّه وعترة نبيَّه أحسن الجزاء .

وليأذن لي علامتنا «الأميني» أن أُسجِّل لديه بهذه المناسبة شكراً خاصّاً لمن شرَّفني بالتعرُّف على شخصيَّة مؤلِّف «الغدير» الفذَّة ، وإيمانه الراسخ ، وعقيدته الصافية ، وأخلاقه السمحة ، ومقاصده النبيلة ، ونصرته للحقِّ وأهله بروحه وماله ، ولسانه ويده ، ونفسه ونفيسه ، وعلمه وعمله ، نسأل الله له التوفيق والتأييد والفلاح والنجاح .

وليعلم مولانا «الأميني» أنّي عاملٌ على الإستقاء من آثاره لأنشرها ، ومِن آدابه لأبثّها ، ومن معارفه لأذيعها في المدرسة تارة ، وفي المجتمع طوراً ، ومِن على منبر الخطابة تارةً أخرى . الخ .



جاءنا من الاستاذ القدير سلمان عباس الدوّاح الزبيدي من ناحية الكميت ، يحتوي على معان فخمة يطري بها كتاب «الغدير» ويشكر جهودنا في تأليفه ، ويذكر موقف الملأ الديني تجاهه ، ومن جملة قوله :

فقد تصفَّحنا سفركم الغدير بأجزائه الثمانية فوجدناه سفراً جليلاً ضمَّ بين طيّاته آيات الحقّ الواضحة والبراهين الساطعة التي إن دلَّت فإنَّما تبدلّ على مدى حبّكم لآل البيت وتفانيكم في سبيل إظهار الحقّ ومحق الباطل .

سيِّدي ! لقد أظهرتم ـ ولست بمبالغ ـ للملأ الإسلاميِّ خاصة سفراً عجز عن مثله السابقون وقد يعجز عنه الاحقون ، فما سعيكم طيلة حقب كثيرة مضت وما اجتيازكم عقبات جمَّة صادفتم وها أثناء التنقيب والتفتيش عن البراهين والحجب القويَّة التي تثبت بدورها غايتكم التي تريدون إثباتها وإظهارها للملأ ما هو إلا أن تظهروا ذلك السفر بمظهره اللائق به ، وحقًا فقد جاء كما أنشدكم .

«الغدير» يا سيِّدي هو ذلك الكتاب الزاخر باللآلىء الوضَّاءة التي تكشف عن الحقائق المطمورة ، وظهور تلك الحقائق بدوره يذهب كلَّ باطل ظاهر ، فكم ضال اهتدى بنور ذلك السفر الجليل وآب إليه عقله ، وكم من متحمّس إلى إظهار لواء

العدير ج - ٩ العدير ج - ٩ الحقّ إلاَّ وقد رفع رأسه عالياً بفضل هذا الكتاب الجليل . الخ .

ناحية الكميت سلمان عبّاس الدوّاح الزبيدي الحية الكميت مضان سنة ١٩٥٠ م

\* \* \*

وهناك عدّة كتب في تقريظ «الغدير» أتتنا من بعض الأعلام والأساتـذة الأفذاذ أرجأنا نشرها إلى آونة أُخرى ، نقدّم للجميع شكرنا الجزيل المتواصل .



١٨ ....١٨ الغدير ج ـ ٩

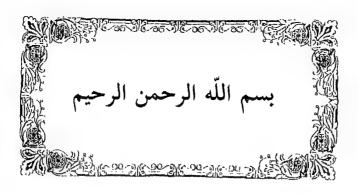

سُبحانكَ! ما كانَ لنا أَنْ نَتَّخِذ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِياءَ ، فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ، حقيقٌ عليَّ أَنْ لا أقولَ عَلَى الله إلا اللحقّ ، مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي الله بِغير عِلْم وَلا هدى ولا كِتابِ مُنير ، وَلَدينا كِتابٌ يَنطقُ بِالْحقِّ ، كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَربياً ، إِذَهبْ بِكتابي هذا فألقِهِ إلَيهمْ ثُمَّ تولَّ عَنهمْ ، وقُلْ : جاءَ الْحَقُّ وزَهقَ الباطِلُ إِنَّ الباطِلَ كانَ زَهوقاً ، ولقد وصَّلنا لهم القولَ لعلهم يَتذكّرونْ ، وَلِيعلمَ الذينَ أُوتوا العِلْمَ أَنَّه الْحقُ مِنْ ربَّكُ فَيُؤمِنوا بهِ ، فَتُخبِتَ لَهُ قُلُوبهمْ ، والمَّل المُؤمِنينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرسُولِهِ ليحكم بينَهُمْ أَنْ يَقُولُوا الله وَرسُولِهِ ليحكم بينَهُمْ أَنْ يَقُولُوا : سمعنا وَأَطعنا ، الذينَ يستمِعُونَ القولَ فيتَبعونَ القولَ فيتَبعونَ أُحسَنهُ أُولُوا الألبابِ . يَقُولُوا : سمعنا وَأَطعنا ، الذينَ يستمِعُونَ القولَ الألبابِ . أَحسَنهُ أُولُوا الألبابِ .

يا قوم ! لا أسألكمْ عَليهِ مالاً إنْ أجري إلاّ على الله ، لا أسألكُمْ عَليهِ أجراً إلاّ المودَّة في القُربى ، ومَا عَلينا إلاّ البَلاغ المبينُ ، إنّما وَليُّكُم الله ورَسولُه وَاللّذِينَ آمَنُوا اللّذِينَ يُقيمونَ الصّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكاةَ وَهُم راكِعونَ ، فَالحَمدُ لله وسلامٌ عَلى المُرسلينَ .

الأميني



أخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٣٦ قال : حدَّثني عبّاس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف وعوانة في إسنادهما : إنَّ عبدالله بن مسعود حين ألقى مفاتيح بيت المال إلى الوليد بن عقبة قال : مَن غيَّر غيَّر الله ما به . ومن بدَّل أسخط الله عليه ، وما أرى صاحبكم إلا وقد غيَّر وبدَّل ، أيُعزل مثل سعد بن أبي وقاص ويولّى الوليد ؟ وكان يتكلّم بكلام لا يدعه وهو :

إنَّ أصدق القول كتاب الله ، وأحسن الهدى هدى محمَّد ﷺ ، وشرَّ الامور محدثاتها ، وكلّ محدَث بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار(١) .

فكتب الوليد إلى عثمان بذلك وقال: إنّه يعيبك ويطعن عليك ، فكتب إليه عثمان يأمّره بإشخاصه فاجتمع الناس فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيءٌ تكرهه ، فقال: إنّ له عليّ حقّ الطاعة ولا أُحبُّ أن أكون أوّل من فتح باب الفتن . وفي لفظ أبي عمر: إنّها ستكون امور وفتن لا أُحبّ أن أكسون أوّل من فتحها . فردّ الناس وخرج إليه (٢) .

<sup>(</sup>١) هذه جملة من كلمة ابن مسعود وقد أخرجها بـرمتها أبــو نعيم في حلية الأوليــاء ج ١ ص١٣٨ وهي كلمة قيمة فيها فوائد جمة .

<sup>(</sup>٢) الإستيعاب ج ١ ص ٣٧٣ .

قال البلاذري: وشبّعه أهل الكوفة فأوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن فقالوا له: جزيت خيراً فلقد علّمتَ جاهلنا، وثبّت عالمنا، وأقرأتنا القرآن، وفقّهتنا في المدين، فنعم أخو الإسلام أنت ونعم الخليل، ثمّ ودّعوه وانصرفوا، وقدم ابن مسعود المدينة وعثمان يخطب على منبر رسول الله في فلمّا رآه قال: ألا إنّه قد قدمت عليكم دُويبة سوء من يمشي على طعامه يقيء ويسلح، فقال إبن مسعود: لست كذلك ولكني صاحب رسول الله في يوم بدر ويوم بيعة الرضوان. ونادت عائشة: أي عثمان! أتقول هذا لصاحب رسول الله في ؟ ثمّ أمر عثمان به فأخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً، وضرب به عبدالله بن زمعة الأرض، ويقال: بل احتمله «يحموم» غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض فذك ضعه ، فقال علي : يا عثمان! أتفعل هذا بصاحب رسول الله في بقول الوليد بن عقبة ؟ فقال: ما بقول الوليد فعلت هذا ولكن وجهت زُبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة فقال له إبن مسعود: إنّ دم عثمان حلال، فقال علي : أحلت عن زبيد على غير ثقة.

وفي لفظ الواقدي: إنَّ ابن مسعود لمَّا استقدم المدينة دخلها ليلة جمعة فلمَّا علم عثمان بدخوله قال: يا أيُّها الناس! إنَّهُ قد طرقكم الليلة دُويبةٌ ، من يمشي على طعامه يقيء ويسلح ، فقال ابن مسعود: لست كذلك ولكنني صاحب رسول الله يوم بدر ، وصاحبه يوم بيعة الرضوان ، وصاحبه يوم الخندق ، وصاحبه يوم حنين ، قال: وصاحت عائشة: يا عثمان! أتقول هذا لصاحب رسول الله؟ فقال عثمان: اسكتي . ثمَّ قال لعبدالله بن زمعة : أخرجه إخراجاً عنيفاً ، فأخذه ابن زمعة فاحتمله حتى جاء به باب المسجد فضرب به الأرض فكسر ضلعاً من أضلاعه ، فقال إبن مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان .

قال البلاذري: وقام علي بأمر إبن مسعود حتى أتى به منزله ، فأقام ابن مسعود بالمدينة لا يأذن له عثمان في الخروج منها إلى ناحية من النواحي ، وأراد حين برىء الغزو فمنعه من ذلك وقال له مروان: إنَّ ابن مسعود أفسد عليك العراق ، أفتريد أن يُفسد عليك الشام ؟ فلم يبرح المدينة حتى توفّي قبل مقتل عثمان بسنتين ، وكان مقيماً بالمدينة ثلاث سنين .

وقال قوم : إنّه كان نازلاً على سعد بن أبي وقاص ، ولمّا مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه أتاه عثمان عائداً فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي . قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربّي . قال : ألا أدعو لك طبيباً ؟ قال : الطبيب أمرضني . قال : أفلا آمر لك بعطائك(١) ؟ قال : منعتنيه وأنا محتاج إليه ، وتعطينيه وأنا مستغن عنه ؟ قال : يكون لولدك ، قال : رزقهم على الله . قال : إستغفر لي يا أبا عبد الرحمن ، قال : أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي ، وأوصى أن لا يصلّي عليه عثمان فدفن بالبقيع وعثمان لا يعلم فلمًا علم غضب ، وقال : سبقتموني به ؟ فقال له عمّار بن ياسر : إنّه أوصى أن لا تصلّي عليه . فقال ابن الزبير(٢):

لأعرفنُّك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زوَّدتني زادي

وفي لفظ ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ١٦٣ : جاءه عثمان في مرضه عائداً فقال له : ما تشتكي ؟ قال ذنوبي . قال فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربِّي . قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني . قال : ألا آمر لك بعطائك ؟ \_ وكان قد تركه سنتين \_ فقال : لا حاجة لي به . فقال : يكون لبناتك من بعدك ، فقال : تركه سنتين على بناتي الفقر ؟ إنِّي أمرت بناتي أن يقرأن كلَّ ليلة سورة الواقعة وإنِّي سمعت رسول الله عليه يقول : مَن قرأ الواقعة كلّ ليلة لم تصبه فاقة أبداً .

وقال البلاذري : كان الزبير وصيّ ابن مسعود في ماله وولده ، وهـو كلّم عثمان في عطائه بعد وفاته حتّى أخرجه لولده ، وأوصى ابن مسعود أن يصلّي عليه عمّار بن ياسر ، وقومٌ يزعمون أنَّ عمّاراً كان وصيّه ووصيَّة الزبير أثبت .

وأخرج البلاذري من طريق أبي موسى القروي بإسناده: انّه دخل عثمان على إبن مسعود في مرضه فاستغفر كلّ واحد منهما لصاحبه، فلمّا انصرف عثمان قال بعض من حضر: إنّ دمه لحلال. فقال إبن مسعود: ما يسرُّني أنّني سددت إليه سهماً يخطئه وأنّ لي مثل أحد ذهباً.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ١٦٣ : كان قد تركه سنتين .

<sup>(</sup>٢) كذا والصحيح كما في شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٢٣٦ : فتمثل الزبير .

وقال الحاكم وأبو عمر وابن كثير: أوصى إبن مسعود إلى الزبير بن العوام فيقال: إنَّه هو الذي صلّى عليه ودفنه بالبقيع ليلاً بإيصائه بذلك إليه ولم يعلم عثمان بدفنه، ثمَّ عاتب عثمان الزبير على ذلك، وقيل: بل صلى عليه عثمان، وقيل: عمّار(١).

وفي رواية توجد في شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٢٣٦ : لمّا حضره الموت قال : مَن يتقبّل منّي وصيّة اوصيه بها على ما فيها ؟ فسكت القوم وعرفوا الذي يريد فأعادها فقال عمّار : أنا أقبلها ، فقال ابن مسعود : أن لا يصلّي عليّ عثمان . قال : ذلك لك ، فيقال : إنّه لمّا دفن جاء عثمان منكراً لذلك فقال له قائل : إنّ عمّاراً وليّ الأمر . فقال لعمار : ما حملك على أن لم تؤذني ؟ فقال : عهد إليّ أن لا اؤذنك . إلخ . وذكر كلّ ما رويناه عن البلاذري مع زيادة ، فراجع .

وفي لفظ اليعقوبي: إعتلَّ إبن مسعود فأتاه عثمان يعوده فقال له: ما كلام بلغني عنك؟ قال: ذكرت الذي فعلته بي إنَّك أمرت بي فوطىء جوفي فلم أعقل صلاة الظهر ولا العصر ومنعتني عطائي. قال: فإنِّي اقيدك من نفسي فافعل بي مثل الذي فعل بك. قال: ما كنت بالذي أفتح القصاص على الخلفاء. قال: فهذا عطاؤك فخذه، قال: منعتنيه وأنا محتاجٌ إليه. وتعطينيه وأنا غنيٌّ عنه، لا حاجة لي به. فانصرف فأقام ابن مسعود مغاضباً لعثمان حتى توفّى.

[تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۱٤۷].

وأخرج محمَّد بن إسحاق عن محمّد بن كعب القرظي : إنَّ عثمان ضرب إبن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا ذر .

[شرح إبن أبي الحديد ج ١ ص ٢٣٧].

وفي تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٨: حبس (عثمان) عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر عطاءهما وأخرج أبا ذر إلى الربذة وكان بها إلى أن مات . وأوصى (عبدالله) إلى الزبير وأوصاه أن يصلّي عليه ولا يستأذن عثمان لئلّا يصلّي عليه ، فلمّا دفن وصل

<sup>(</sup>۱) المستدرك ج ٣ ص ٣١٣ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧٣ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٦٣ .

عثمان ورثته بعطاء أبيهم خمس سنين . وأجاب بأنّ عثمان كان مجتهداً ولم يكن من قصده حرمانه ، إمّا التأخير إلى غاية أدباً ، وإمّا مع حصول تلك الغاية أو دونها وصل به ورثته ولعلّه كان أنفع له .

وفي السيرة الحلبية ج ٢ ص ٨٧ من جملة ما انتُقم به على عثمان : أنَّه حبس عبدالله بن مسعود وهجره ، وحبس عطاء أبيِّ بن كعب ، وأشخص عبادة بن الصامت من الشام لمّا شكاه معاوية ، وضرب عمّار بن ياسر وكعب بن عبدة ضربه عشرين سوطاً ونفاه إلى بعض الجبال ، وقال لعبد الرحمن بن عوف : إنَّك منافق . الخ .

قال الأميني : لعلّك لا تستكنه هذه الجرأة ولا تبلغ مداها حتى تعلم أنَّ ابن مسعود من هو ، فهنالك تؤمن بأنَّ ما فُعل به حوبٌ كبير لا يبرّر من ارتكب به أيّ عذر معقول فضلًا عن التافهات .

ا - أخرج مسلم وابن ماجة من طريق سعد بن أبي وقاص قال نزل قوله تعالى : ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيِّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ﴿(١) في ستة نفر منهم عبدالله بن مسعود .

راجع تفسير الطبري ج ٧ ص ١٢٨ ، المستدرك للحاكم ج ٣ ص ٣١٩ ، تأسير تاريخ ابن عساكر ج ٦ ص ١٠٠ ، تفسير القرطبي ج ١٦ ص ١٦٦ ، تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٠٠ ، تفسير الدر المنثور ج ٣ ص ١٠ ، تفسير الخازن ج ٢ ص ١٠ ، تفسير الشربيني ج ١ ص ٤٠٤ ، تفسير الشوكاني ج ٢ ص ١٠٥ .

٢ ـ أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ٣ ص ١٠٨ ط ليدن من طريق عبدالله بن مسعود نزول قوله تعالى : ﴿اللّذِين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتّقوا أجر عظيم ﴿(٢)في ثمانية عشر رجلًا هـو أحدهم .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ؛ الآية : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ؛ الآية : ١٧٢ .

٢٤ ..... الغدير ج ـ ٩

وذكر ابن كثير والخازن في تفسيرهما انّ ابن مسعود ممّن نزلت فيهم الآية .

٣ ـ ذكر الشربيني والخازن نزول قوله تعالى : ﴿أَمَّن هُو قَانَتُ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ﴾ . في إبن مسعود وعمَّار وسلمان . يأتي تفصيله بُعيد هذا في ترجمة عمَّار .

٤ - عن علي علي منفوعاً: عبدالله يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد .

وفي لفظ: والذي نفسي بيده لهما (يعني ساقي ابن مسعود) أثقل في الميزان من أحد .

وفي لفظ: والذي نفسي بيده لساقا عبدالله يوم القيامة أشدُّ وأعظم من أُحد وحراء.

راجع مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٣١٧ ، حلية الأولياء ج ١ ص ١٦٧ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧١ ، صفة الصفوة ج ١ ص ١٥٧ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٦٣ ، الإصابة ج ٢ ص ٣٧٠ ، مجمع الزوائد للهيثمي ج ٩ ص ٢٨٩ ، وقال : أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح غير أمّ موسى وهي ثقة ، ورواه من طريق البزّار والطبراني فقال : رجالهما رجال الصحيح . كنز العمال ج ٢ ص ١٨٠ ، ١٨١ ، ج ٧ ص ٥٥ نقلاً عن الطبراني والضياء وابن خزيمة وصحّحه .

٥ - عن علقمة وعمر في حديث عن رسول الله من الله على عن سرَّه أن يقرأ القرآن غضًا . أو : رطباً ، كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن امّ عبد .

أخرجه أبو عبيد في فضائله ، أحمد ، الترمذي ، النسائي ، البخاري في تاريخه ، إبن أبي خزيمة ، إبن أبي داود ، إبن الأنباري ، عبد الرزاق ، إبن حبان ، الدارقطني ، إبن عساكر ، أبو نعيم ، الضياء المقدسي ، البزّار ، الطبراني ، أبو يعلى ، وغيرهم .

راجع سنن إبن ماجة ج ١ ص ٦٣ ، حلية الأولياء ج ١ ص ١٢٤ ، مستدرك الحصاكم ج ٣ ص ٣١٨ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧١ ، صفة الصفوة ج ١

ص ١٥٦ ، طرح التثريب ج ١ ص ٨٥ ، الإصابة ج ٢ ص ٣٦٩ ، مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٨٧ ، كنز العمّال ج ٦ ص ١٨١ .

٦ ـ عن أبي الدرداء مرفوعاً في حديث : رضيت لأمّتي ما رضي الله لها وابن أمّ عبد ، وسخطت لأمّتي ما سخط الله لها وابن أم عبد .

أخرجه البزار والطبراني ورجال البزّار ثقات كما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٩٠ ، ورواه المحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٣١٧ ، ٣١٨ ، وأبو عمر في الإستيعاب ج ١ ص ٣٧١ ويـوجـد في كنز العمّال ج ٦ ص ١٨١ وج ٧ ص ٥٦ .

٧ ـ عن عبدالله بن مسعود قال : قال لي رسول الله ﷺ : آذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي(١) حتى أنهاك . قال إبن حجر : أخرجه أصحاب الصحاح .

مسند أحمد ج ١ ص ٣٨٨ ، سنن إبن ماجة ج ١ ص ٦٣ ، حلية الأولياء ج ١ ص ١٢٦ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧١ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٦٢ ، الإصابة ج ٢ ص ٣٦٩ .

٨ ـ أخرج الترمذي من طريق عبدالله في حديث قال : قال رسول الله ﷺ :
 تمسّكوا بعهد إبن أم عبد .

وفي لفظ أحمد : تمسَّكوا بعهد عمَّار ، وما حدَّثكم إبن مسعود فصدِّقوه .

راجع مسند أحمد ج ٥ ص ٣٨٥ ، حلية الأولياء ج ١ ص ١٢٨ ، تاريخ ابن كثير ج ٢ ص ١٦٨ ، الإصابة ج ٢ ص ٣٦٩ ، كنز العمّال ج ٧ ص ٥٥ .

٩ ـ سُئل علي (أمير المؤمنين) عن إبن مسعود قال : علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما .

<sup>(</sup>١) كذا في جميع المصادر والسواد بالكسر: السرار. يُقال: ساودت الرجل أي ساررتُه. وحسبه ناشر حلية الأولياء غلطاً فجعله في المتن «سراري» وقال في التعليق: في الأصلين: سوادي .

راجع حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ ص ١٢٩ ، المستدرك للحاكم ج ٣ ص ١٥٧ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧٣ ، صفة الصفوة ج ١ ص ١٥٧ .

1 - أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٣١٥ من طريق حبة العرني قال : إنَّ ناساً أتوا علياً فأثنوا على عبدالله بن مسعود فقال : أقول فيه مثل ما قالوا وأفضل : من قرأ القرآن وأحلَّ حلاله ، وحرَّم حرامه ، فقيهٌ في الدين ، عالمٌ بالسنّة .

١١ ـ أخرج الترمذي بإسناد رجاله ثقاتٌ من طريق حذيفة بن اليمان : إنَّ أشبه الناس هدياً ودلًا وسمتاً بمحمَّد ﷺ عبدالله .

وفي لفظ البخاري: ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاً برسول الله عن إبن أم عبد، وزاد الترمذي: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله الله أن إبن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى. وفي لفظ أبي نعيم: إنّه من أقربهم وسيلة يوم القيامة. وفي لفظ أبي عمر: سمع حذيفة يحلف بالله ما أعلم أحداً أشبه دلاً وهدياً برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه من عبدالله بن مسعود، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمّد على أنّه من أقربهم وسيلة إلى الله يوم القيامة.

وفي لفظ علقمة : كان يشبه بالنبيِّ في هديه ودلّه وسمته .

راجع صحيح البخاري كتاب المناقب. مسند أحمد ج ٥ ص ٣٨٩، المستدرك ج ٣ ص ٣١٥، ٣٢٠، حلية الأولياء ج ١ ص ١٢٦، ١٢٧، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧٣، مصابيح السنّة ج ٢ ص ٣٨٣، صفة الصفوة ج ١ ص ١٥٦، مصابيح ابن كثير ج ٢ ص ١٦٦، تيسير الوصول ج ٣ ص ١٥٦، الإصابة ج ٢ ص ٣٦٩، كنز العمّال ج ٧ ص ٥٥.

۱۲ - أخرج الشيخان والترمذي عن أبي موسى قال: قدمتُ أنا وأخي من اليمن وما نرى ابن مسعود إلّا أنّه رجل من أهل بيت النبيِّ عَلَيْ لما نرى من دخوله ودخول أُمّه على النبيِّ عَلَيْ .

راجع المستدرك للحاكم ج ٣ ص ٣١٤ ، مصابيح السنَّة ج ٢ ص ٢٨٤ ،

تيسير الوصول ج  $\pi$  ص 7٧٩ نقلًا عن الشيخين والترمذي ، تـاريخ إبن كثيـر ج  $\sqrt{1}$  ص 1٦٢ ، مـرآة الجنان لليـافعي ج  $\sqrt{1}$  ص  $\sqrt{1}$  ، الإصابة ج  $\sqrt{1}$  ص  $\sqrt{1}$  قال : عنـد البخاري في التاريخ بسند صحيح .

۱۳ ـ أخرج أحمد في مسنده ج ٤ ص ٢٠٣ من طريق عمرو بن العاصي قال : مات رسول الله ﷺ وهو يحبُّ عبدالله بن مسعود وعمّار بن ياسر .

وذكره الهيشمي في مجمع النزوائدج ٩ ص ٢٩٠ بلفظ: مات رسول الله ﷺ وهو راض عنه . حكاه عن أحمد والطبراني فقال . رجال أحمد رجال الصحيح ، وأخرجه ابن عساكر من طريق عثمان بن أبي العاص الثقفي كما في كنز العمّال ج ٧ ص ٥٦ .

حلية الأولياء ج ١ ص ١٢٥ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧٣ ، تهديب التهديب ج ٦ ص ٢٨ وصحّحه كنز العمّال ج ٧ ص ٥٦ نقلًا عن إبن أبي داود .

١٥ - أخرج البغوي من طريق تميم بن حرام (١) قبال : جالست أصحاب رسول الله ﷺ فما رأيت أحداً أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحبّ إليّ أن أكون في صلاحه من إبن مسعود ، الإصابة لإبن حجرج ٢ ص ٣٧٠ .

وأخرجه البخاري في تاريخه ج ١ قسم ٢ ص ١٥٢ ولفظه : أدركت أبي بكر وعمر وأصحاب محمَّد عاليهم فما رأيت أحداً . الخ .

۱٦ ـ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : كان عبدالله صاحب سِواد رسول الله ﷺ يعنى سرِّه .

وعن أبي الدرداء: ألم يكن فيكم صاحب السواد عبدالله ؟ .

<sup>(</sup>١) في تاريخ البخاري : حذلم .

وعن عبدالله بن شدّاد: أنَّ عبدالله كان صاحب السِواد والوساد والسواك والنعلين (١).

راجع طبقات ابن سعدج ٣ ص ١٠٨ ، حلية الأولياء ج ١ ص ١٢٦ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧١ ، صفة الصفوة ج ١ ص ١٥٦ ، طرح التشريب ج ١ ص ٧٥٠ .

١٧ - عن أبي وائل قال إبن مسعود : إنّي لأعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ومتى نزلت . قال أبو وائل : فما سمعت أحداً أنكر ذلك عليه .

أخرجه الشيخان والنسائي كما في تيسير الـوصول ج ٣ ص ٢٧٩ ، وأبـو عمر في الإستيعاب ج ١ ص ٣٧٠ .

### هذا ابن مسعود:

وهذا علمه وهديه وسمته وصلاحه وزلفته إلى نبي العظمة الله المنشرة الى ذلك كلّه سابقته في الإسلام وهو سادس ستة ، وهجرته إلى الحبشة ثم إلي المدينة ، وشهوده بدراً ومشاهد النبي الله النبي العلل الله وهو أحد العشرة المبشّرة بالجنة كما في رواية أبي عمر في الإستيعاب ، ولعلك لا تشكُّ بعد سيرك الحثيث في غضون السيرة والتاريخ في أنه لم يكن له دأب إلا على نشر علم القرآن وسنة الرسول وتعليم الجاهل ، وتنبيه الغافل ، وتثبيت القلوب ، وشد أزر الدين ، في كلّ ذلك هو شبيه رسول الله المنت الله الله المنت عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم ، وبعث عمّاراً أميراً وكتب إليهم : إنّهما من النجباء من أصحاب محمّد من أهل بدر ، فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما ، وقد آثرتكم بعبدالله بن مسعود على نفسي (٢) وقد سمعت ثناء أهل الكوفة عليه بقولهم : جُزيت خيراً ، فلقد علّمت نفسي (٢) وقد سمعت ثناء أهل الكوفة عليه بقولهم : جُزيت خيراً ، فلقد علّمت

<sup>(</sup>١) كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله ويحمل نعليه . قـاله ابن حجـر في تهذيب التهـذيب ج ٦ : ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ج ١ ص ٣٧٣ ، ج ٢ : ص ٤٣٦ ، الاصابة ج ٢ ص ٣٦٩ .

جاهلنا وثبَّتَ عالمنا ، وأقرأتنا القرآن ، وفقَّهتنا في الـدين ، فنعم أخو الإسـلام أنت ونعم الخليل .

وقد هذّ بته تلكم الأحوال وكهربته ، فلم يُسق لمغضبة على باطل ، ولم يحده طيشٌ إلى غاية ، فهو إن قال فعن هُدى ، وإن حدّث فعن الصادع الكريم صدقاً ، وإن جال ففي مستوى الحقّ ، وإن صال فعلى الضلالة ، وعرفه بذلك مَن عرف ه من أوّل يومه ، وكان معظماً مبجّلاً لمدى الصحابة وكانوا يحذرون خلافه والردّ عليه ويعدّونه حوباً قال أبو وائل : إنّ ابن مسعود رأى رجلاً قد أسبل إزاره فقال : إرفع إزارك . فقال : وأنت يابن مسعود! فارفع إزارك . فقال : إنّي لست مثلك إن بساقي حموشة وأنا آدم الناس فبلغ ذلك عمر فضرب الرجل ويقول : أتردّ على ابن مسعود (٢)؟ .

وأخرج أبو عمر في الإستيعاب ج ١ ص ٣٧٢ بالإسناد عن علقمة قال : جاء

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۳۷ .

<sup>(</sup>٢) الاصابة ج ٢ ص ٣٧٠ ، كنز العمّال ج ٧ ص ٥٥ .

رجل إلى عمر وهو بعرفات فقال: جئتك من الكوفة وتركت بها رجلاً يحكي المصحف عن ظهر قلبه فغضب عمر غضباً شديداً وقال: ويحك ومن هو؟ قال عبدالله بن مسعود. قال: فذهب عنه ذلك الغضب وسكن وعاد إلى حاله وقال: والله ما أعلم من النّاس أحداً هو أحقُ بذلك منه.

فلماذا يحرم هذا البدريّ العظيم عطاؤه سنين ؟ ثمَّ يأتيه مَن سامه سوء العذاب وقد خالجه الندم ولات حين مَندم متظاهراً بالصلة فلا يقبلها إبن مسعود وهو في منصرم عمره ، ويسأل ربّه أن يأخذ له منه بحقه ، ثمَّ يتوجَّه إلى النعيم الخالد مُعرضاً عن الحطام الزائل ، موصياً بأن لا يصلّي عليه من نال منه ذلك النيل الفجيع .

لماذا فُعل به هذا ؟ ولماذا شُتم على رؤوس الأشهاد ؟ ولماذا أُخرج من مسجد رسول الله سنت مُهاناً عنفاً ، ولماذا ضُرب به الأرض فدُقَّت أضالعه؟ ولماذا بطشوا به بطش الجبّارين ؟ .

كلّ ذلك لأنّه امتنع عن أن يبيح للوليد بن عقبة الخالع الماجن من بيت مال الكوفة يوم كان عليه ما أمر به ، فألقى مفاتيح بيت المال لما لم يجد من الكتاب والسنّة وهو العليم بهما مساغاً لهاتيك الإباحة ولا لأثرة الأمر بها ، وعلم أنّها سوف تتبعها من الأعطيات التي لا يقرّها كتاب ولا سنّة ، فتسلّل عن عمله وتنصّل ، وما راقه أن يبوء بذلك الإثم ، فلهج بما علم ، وأبدى معاذيره في إلقاء المفاتيح ، فغاض تلكم الأحوال داعية الشهوات ، وشاخص الهوى الوليد بن عقبة ، فكتب في حقّه ونم وسعى ، فكان من ولائد ذلك أن ارتكب من ابن مسعود ما عرفت ، ولم تمنع عن ذلك سوابقه في الإسلام وفضائله وفواضله وعلمه وهديه وورعه ومعاذيره وحججه ، فضلاً على أن يُشكر على ذلك كلّه ، فأوجب نقمة الصحابة على من نال ذلك منه ، وإنكار مولانا أمير المؤمنين سنت وصيحة أمّ المؤمنين في خدرها ، ولم تزل البغضاء محتدمة على هذه وأمثالها حتّى كان في مغبّة الأمر ما لم يحمده خليفة الوقت وزبانيته الذين جرّوا إليه الويلات .

ولو ضرب المسيطر على الأمر صفحاً عن الفظاظة في الإنتقام ، أو أعار

لنصح صلحاء الامَّة أَذناً واعية ، أو لم يستبدل بجراثيم الفتن عن محنّكي الرجال ، أو لم ينبذ كتاب الله وسنَّة نبيّه وراء ظهره ، لما استقبله ما جرى عليه وعلى من اكتنفه من الوأد والهوان لكنَّه لم يفعل ففعلوا ، ولمحكمة العدل الإلهي غداً حكمها البات .

ولابن مسعود عند القوم مظلمة أخرى وهي جلده أربعين سوطاً في موقف آخر ، لماذا كان ذلك ؟ لأنّه دفن أبا ذر لمّا حضر موته في حجّته . وجد بالربذة في ذلك الوادي القفر الوعر ميتاً كان في الغارب والسنام من العلم والإيمان .

وجد صحابيًّا عظيماً كان رسول الله مسلم يُقرّبه ويُدنيه قد فارق الدنيا .

وجد عالماً من علماء المسلمين قد غادرته الحياة .

وجد مثالًا للقداسة والتقوى، فتمثّلت أمام عينيه تلك الصورة المكبّرة التي كان يشاهدها على العهد النبويّ .

وجد شبيه عيسى بن مريم في الامَّة المرحومة هديـاً وسمتاً ونُسكـاً وزُهـداً وخُلقاً ، طرده خليفة الوقت عن عاصمة الإسلام .

وجد عزيزاً من أعزّاء الصحابة على الله ورسوله وعلى المؤمنين قد أودى على مستوى الهوان في قاعة المنفى مظلوماً مضطهداً .

وجد في قارعة الطريق جثمان طيّب طاهر غريب وحيد نازح عن الأوطان تصهره الشمس ، وتسفي عليه الرياح ، وذكر قول رسول الله : رحم الله أبا ذر يمشى وحده ويموت وحده ، ويحشر وحده .

فلم يدع العلم والدين ابن مسعود ومن معه من المؤمنين أن يمرُّوا على ذلك المنظر الفجيع دون أن يمتثلوا حكم الشريعة بتعجيل دفن جثمان كلَّ مسلم فضلاً عن أبي ذر الذي بشَّر بدفنه صلحاء المؤمنين رسول الله سينت ، فنهضوا بالواجب فأودعوه في مقرَّه الأخير والعيون عبرى ، والقلوب واجدة على ما ارتكب من هذا الإنسان المبجّل ، فلمّا هبطوا يشرب نقم على ابن مسعود من نقم على أبي ذر ، فحسب ذلك الواجب الذي ناء به ابن مسعود حوباً كبيراً ، حتى صدر الأمر بجلده

أربعين سوطاً ، وذلك أمرٌ لا يُفعل بمن دفن زنديقاً لطمّ جيفته فضلاً عن مسلم لم يبلغ مبلغ أبي ذر من العظمة والعلم والتقوى والزلفة ، فكيف بمثل أبي ذر وعاء العلم ، وموئل التقوى ، ومنبثق الإيمان ، وللعداء مفعولٌ قد يبلغ أكثر من هذا .

أيّ خليفة هذا لم يُراع حرمةً ولا كرامة لصلحاء الامّة وعظماء الصحابة من البدريّين الذين نزل فيهم القرآن ، وأثنى عليهم النبيّ العظيم ؟ وقد جاء في مجرم بدريّ قوله مرسلة لمّا قال عمر : إئذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه : مهلاً يابن الخطّاب إنّه قد شهد بدراً ، وما يدريك لعل الله قد اطّلع على أهل بدر فقال : إعملوا ما شئتم فإنّي غافر لكم (١) واختلق القوم حديثاً لإدخال عثمان في زمرتهم لفضلهم المتسالم عليه عند الامّة جمعاء ، كأنّ الرجل آلى على نفسه أن يُطل على الامّة الداعية إلى الخير ، الأمرة بالمعروف والناهية عن المنكر ، بالذلّ والهوان ، ويسرّ بذلك سماسرة الأهواء من بني أبيه ، فطفق بمراده ، والله من ورائهم حسيب .

والمدافع إن أعوزته المعاذير تشبّث بالطحلب فقال (٢): حداه إلى ذلك الإجتهاد . ذلك العذر العام المصحّح للأباطيل ، والمبرّر للشنائع ، والوسيلة المتّخذة لإغراء بسطاء الامّة ، وذلك قولهم بأفواههم ، ﴿وَإِنَّ ربَّك يعلم ما تكنُّ صدورهم وما يعلنون ﴾ (٣) ﴿ وَإِنَّ الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ﴾ (٤) .

### ٢٤ ـ مواقف الخليفة مع عمّار:

١ - أخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٤٨ بالإسناد من طريق أبي مخنف قال : كان في بيت المال بالمدينة سفطٌ فيه حليٌّ وجوهر ، فأخذ منه عثمان ما حلّى به بعض أهله فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك وكلّموه فيه بكلام شديد حتى

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ج ٣ ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع التمهيد للباقلاني ص ٢٢١ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٤٥ ، الصواعق ص ٦٨ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ؛ الآية : ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة ؛ الآية : ١٤ .

أغضبوه فخطب فقال: لنأخذنُّ حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أُنوف أقوام. فقال له عليٌّ : إذاً تُمنع من ذلك ويُحال بينك وبينه . وقال عمَّار بن ياسر : أشهد الله إنَّ أنفي أوَّل راغم من ذلك . فقال عثمان : أعليَّ يابن المتكاء (١) تجترىء ؟ خِذُوه ، فأُخذ ودخل عثمان ودعا به فضربه حتى غُشي عليه ثمَّ أُخرج فحمل حتى أتي به منزل أمّ سلمة زوج رسول الله ﷺ فلم يصلِّ الظهـر والعصر والمغـرب فلمّا أفاق توضَّا وصلَّى وقال: الحمد لله ليس هذا أوَّل يـوم أُوذينا فيـه في الله ، وقـام هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي وكان عمّار حليفاً لبني مخزوم فقال: يا عثمان أمَّا عليّ فـاتَّقيته وبني أبيه ، وأمَّا نحن فـاجترأت علينـا وضربت أخـانا حتَّى أشفيتَ به على التلف ، أما والله لئن مات لأقتلنَّ به رجلًا من بني أميَّة عظيم السُّرَّة ، فقال عثمان : وإنَّك لها هنا يابن القسريَّة ؟ قال : فإنَّهما قسريَّتان وكانت أمّه وجدَّته قسريَّتين من بجيلة ، فشتمه عثمان وأمر به فأخرج ، فأتى أُمَّ سلمة فإذا هي قد غضبت لعمّار ، وبلغ عائشة ما صنع بعمّار فغضبت وأخرجت شعراً من شعر رسول الله ﷺ وثوباً من ثيابه ونعلًا من نعاله ثمَّ قالت : ما أسرع ما تركتم سنَّة نبيِّكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبلُّ بعدُ . فغضب عثمان غضباً شديداً حتَّى ما درى ما يقول فالتجَّ المسجد وقال الناس: سبحان الله ، سبحان الله ، وكان عمرو بن العاص واجداً على عثمان لعزله إيّاه عن مصر وتوليته إيّاهـا عبدالله بن سعـد بن أبي سرح فجعل يُكثر التعجب والتسبيح .

وبلغ عثمان مصير هشام بن الوليد ومن مشى معه من بني مخزوم إلى أُمّ سلمة وغضبها لعمّار فأرسل إليها: ما هذا الجمع ؟ فأرسلت إليه : دع ذا عنك يا عثمان ! ولا تحمل الناس في أمرك على ما يكرهون . واستقبح الناس فعله بعمّار وشاع فيهم فاشتد إنكارهم له .

وفي لفظ الزهري كما في أنساب البلاذري ص ٨٨: كان في الخزائن سفطً فيه حلي وأخذ منه عثمان فحلّى به بعض أهله فأظهروا عند ذلك الطعن عليه وبلغه ذلك فخطب فقال: هذا مال الله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت فأرغم الله أنف

<sup>(</sup>١) المتكاء: البظراء. المفضاة. التي لا تمسك البول. العظيمة البطن.

من رغم فقال عمّار: أنا والله أوَّل من رغم أنفه من ذلك . فقال عمّان: لقد اجترأت عليَّ يابن سميَّة ؟! وضربه حتى غشي عليه فقال عمّار: ما هذا بأوَّل ما أُوذيت في الله . وأطلعت عائشة شعراً من رسول الله عَلَيْ ونعله وثياباً من ثيابه في يحسب وهب ثمَّ قالت: ما أسرع ما تركتم سنَّة نبيِّكم . وقال عمرو بن العاص: هذا منبر نبيِّكم وهذه ثيابه وهذا شعره لم يبلَ فيكم وقد بدَّلتم وغيَّرتم . فغضب عثمان حتى لم يدر ما يقول .

٢ ـ قال البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٤٥: إنَّ المقداد بن عمرو وعمّار بن ياسر وطلحة والزبير في عدَّة من أصحاب رسول الله عَيُّة كتبوا كتاباً عدَّدوا فيه أحداث عثمان وخوَّفوه ربَّه وأعلموه أنَّهم مواثبوه إن لم يُقلع فأخذ عمّار الكتاب وأتاه به فقرأ صدراً منه فقال له عثمان : أعليَّ تقدم مِن بينهم ؟ فقال عمّار : لأنّي أنصحهم لك . فقال : كذبت يابن سميَّة ! فقال : أنا والله ابن سميَّة وابن ياسر . فأمر غلمانه فمدوا بيديه ورجليه ثمَّ ضربه عثمان برجليه وهي في الخفين على مذاكيره فأصابه الفتق ، وكان ضعيفاً كبيراً فغُشي عليه .

وذكره ابن أبي الحديد في الشرح ج ١ ص ٢٣٩ نقلًا عن الشريف المرتضى من دون غمز فيه .

وقال أبو عمر في الإستيعاب ج ٢ ص ٤٢٢ : وللحلف والولاء اللذين بين بني مخزوم وبين عمّار وأبيه ياسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حين أل من عمّار غلمان عثمان ما نالوا من الضرب حتى انفتق له فتق في بطنه ورغموا وكسروا ضلعاً من أضلاعه ، فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا : والله لئن مات لَقتلنا به أحداً غير عثمان .

#### صورة مفصلة:

قـال إبن قتيبة: ذكروا أنَّه اجتمع ناسٌ من أصحـاب رسول الله علين كتبـوا كتاباً ذكروا فيه: ١ ـ ما خالف فيه عثمان من سُنَّة رسول الله وسنَّة صاحبيه.

٢ ـ وما كان من هبته خمس أفريقية لمروان وفيه حقّ الله ورسوله ، ومنهم ذوو القربي واليتامي والمساكين .

٣ ـ وما كان من تطاوله في البنيان حتى عدّوا سبع دور بناها بالمدينة داراً
 لنائلة وداراً لعائشة وغيرهما من أهله وبناته .

٤ ـ وبنيان مروان القصور بذي خشب وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب لله ولرسوله .

٥ ـ وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمّه من بني أُميَّة من أحداث وغلمة لا صحبة لهم من الرَّسول ولا تجربة لهم بالأمور .

٦ ـ وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلّى بهم الصبح وهو أميرٌ عليها
 سكران أربع ركعات ثم قال لهم : إن شئتم أن أزيدكم ركعة زدتكم .

٧ \_ وتعطيله إقامة الحدِّ عليه وتأخيره ذلك عنه .

٨ ـ وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم
 واستغنى برأيه عن رأيهم .

٩ ـ وما كان من الحمى الذي حمى حول المدينة .

١٠ \_ وما كان من إدراره القطائع والأرزاق والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبيِّ عليه ثمَّ لا يغزون ولا يذبّون .

۱۱ ـ وما كان من مجاوزته الخيـزران إلى السـوط ، وأنَّه أوَّل من ضـرب بالسياط ظهور الناس ، وإنَّما كان ضرب الخليفتين قبله بالدرَّة والخيزران .

ثمَّ تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان وكان ممَّن حضر الكتاب عمّار بن ياسر والمقداد بن الأسود وكانوا عشرة ، فلمّا خرجوا بالكتاب ليدفعوه إلى عثمان والكتاب في يد عمّار جعلوا يتسلّلون عن عمّار حتى بقي وحده فمضى حتى جاء دار عثمان فاستأذن عليه فأذن له في يوم شات فدخل عليه وعنده مروان بن الحكم وأهله من بني أُميَّة فدفع إليه الكتاب فقرأه فقال له : أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: ومَن كان معك؟ قال: معي نفرٌ تفرَّقوا فرَقاً منك. قال: ومن المؤمنين! إنَّ هذا العبد الأسود (يعني عمّاراً) قد جرَّاً عليك الناس وإنَّك إنْ قتلته المؤمنين! إنَّ هذا العبد الأسود (يعني عمّاراً) قد جرَّاً عليك الناس وإنَّك إنْ قتلته

نَكلتَ بِهِ مَن وراءه . قال عُثمان : إضربوه . فضربوه وضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه فغشي عليه فجرُّوه حتى طرحوه على باب الدار ، فأمرت به أمّ سلمة زوج النبيِّ ﷺ فأدخل منزلها وغضب فيه بنو المغيرة وكان حليفهم ، فلمَّا خرج عثمان لصلاة الظهر عرض له هشام بن الوليد بن المغيرة فقال : أما والله لئن مات عمّار من ضربه هذا لأقتلنَّ به رجلًا عظيماً من بني أُميَّة فقال عثمان : لست هناك . قال : ثمَّ خرج عثمان إلى المسجد فإذا هو بعليِّ وهـو شاك معصـوب الرأس فقـال عثمان : والله يا أبا الحسن! ما أدري أشتهي موتك أم أشتهي حياتك ؟ فوالله لئن متّ ما أُحبُّ أن أبقى بعدك لغيرك ، لأنِّي لا أجد منك خَلفاً ولئن بقيت لا أعدم طاغياً يتَّخذك سُلَّماً وعضداً ويعدَّك كهفاً وملجاً ، لا يمنعني منه إلا مكانه منك ومكانك منه ، فأنا منك كالإبن العاق من أبيه إن مات فجعه وإن عاش عقَّـ ه ، فإمّــا سلمٌ فنسالم وإمّا حربٌ فنحارب ، فلا تجعلني بين السَّماء والأرض . فإنَّك والله إن قتلتني لا تجد منِّي خلفاً ، ولئن قتلتك لا أجد منك خلفاً ، ولن يلي أمر هذه الامَّـة بـادىء فتنة . فقـال عليٌّ : إنَّ فيما تكلّمت بـه لجوابـاً ولكني عن جوابـك مشغـولٌ بـوجعي فأنـا أقول كما قال العبـد الصالح : فصبرٌ جميـل والله المستعان على مـا تصفون . قال مروان : إنَّا والله إذاً لنكسرن رماحنا ولنقطعن سيوفنا ولا يكون في هذا الأمر خيرٌ لمن بعدنا ، فقال له عثمان : أسكت ، ما أنت وهذا ؟ . الإمامة والسياسة ج ١ ص ٢٩ .

وذكره مختصراً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ج ٢ ص ٢٧٢ نقلًا عن أبي بكر بن أبي شيبة من طريق الأعمش قال : كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة فقالوا : من يذهب بها إليه ؟ قال عمّار : أنا . فذهب بها إليه فلمّا قرأها قال : أرغم الله أنفك قال : وبأنف أبي بكر وعمر قال : فقام إليه فوطئه حتى غشي عليه ثمّ ندم عثمان وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له : إختر إحدى ثلاث : إمّا أن تعفو ، وإمّا أن تأخذ الأرش ، وإمّا أن تقتصٌ ، فقال : والله لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله .

٣ \_ قال البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٥٤ : وقد روي أيضاً : أنَّه لمّا بلغ عثمان موت أبي ذر بالربذة قال : رحمه الله . فقال عمّار بن ياسر : نعم فرحمه الله

من كلِّ أنفسنا . فقال عثمان : يا عاضَّ أير أبيه أتراني ندمت على تسييره ؟ وأمر فدفع في قفاه وقال : إلحق بمكانه فلمّا تهيًّا للخروج جاءت بنو مخزوم إلى عليّ فسألوه أن يُكلّم عثمان فيه فقال له عليّ : يا عثمان ! إتَّق الله فإنَّك سيّرت رجلًا(١) صالحاً من المسلمين فهلك في تسييرك ، ثمَّ أنت الآن تريد أن تنفي نظيره ، وجرى بينهما كلامٌ حتى قال عثمان : أنت أحقُّ بالنفي منه فقال عليٌّ : رُم ذلك إن شئت . واجتمع المهاجرون فقالوا : إن كنت كلّما كلّمك رجلٌ سيَّرته ونفيتَه فإنَّ هذا شيءٌ لا يسوغ . فكفَّ عن عمّار .

وفي لفظ اليعقوبي: لمّا بلغ عثمان وفاة أبي ذر قال: رحم الله أبا ذر. قال عمّار: نعم رحم الله أبا ذر من كلّ أنفسنا. فغلظ ذلك على عثمان وبلغ عثمان عن عمّار كلام فأراد أن يسيّره أيضاً، فاجتمعت بنو مخزوم إلى عليّ بن أبي طالب عشي وسألوه إعانتهم فقال عليّ : لا ندع عثمان ورأيه. فجلس عمّار في بيته، وبلغ عثمان ما تكلّمت به بنو مخزوم فأمسك عنه. تاريخ اليعقوبي ج ٢ بيته، وبلغ عثمان ما تكلّمت به بنو مخزوم فأمسك عنه. تاريخ اليعقوبي ج ٢

٤ ـ قال البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٤٩ : إنَّ عثمان مرَّ بقبر جديد فسأل عنه فقيل : قبر عبدالله بن مسعود فغضب على عمّار لكتمانه إيّاه موته إذ كان المتولِّي للصَّلاة عليه والقيام بشأنه فعندها وطيء عمّاراً حتّى أصابه الفتق .

وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ١ ص ٢٣٩ نقلًا عن الشريف المرتضى من دون غمز فيه .

وفي لفظ اليعقوبي: توفّي «ابن مسعود» وصلّى عليه عمّار بن ياسر وكان عثمان غائباً فستر أمره فلمّا انصرف رأى عثمان القبر فقال: قبر مَن هذا؟ فقيل: قبر عبدالله بن مسعود، قال: فكيف دُفن قبل أن أعلم؟ فقالوا: ولي أمره عمّار بن ياسر وذكر أنّه أوصى أن لا يُخبر به ولم يلبث إلّا يسيراً حتّى مات المقداد(٢) فصلى عليه عمّار وكان أوصى إليه ولم يؤذن عثمان به فاشتدً غضب

<sup>(</sup>١) يعنى سيدنا أبا ذر الغفاري .

<sup>(</sup>٢) اتفقُّوا على انَّه مات سنة ثلاث وثلاثين ، وتوفي ابن مسعود قبله بسنة او أقل او أكثر .

عثمان على عمّار وقال: ويلي على ابن السوداء أما لقد كنت به عليماً. تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٤٧.

وفي طبقات إبن سعد ج ٣ ص ١٨٥ ط ليدن : إنَّ عقبة بن عامر هـ و الذي قتل عمّاراً وهو الذي كان ضربه حين أمره عثمان بن عفّان .

قال الأميني: هذه أفاعيل الخليفة في رجل نزل هيه القرآن شهيداً على طمأنينته بالإيمان والرضا بقنوته آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ، في رجل هو أوّل مسلم اتّخذ مسجداً في بيته يتعبّد فيه (۱) في رجل تضافر الثناء عليه عن رسول الله بينه مشفوعاً بالنهي المؤكّد عن بغضه ومعاداته وسبّه وتحقيره وانتقاصه بالفاظ ستقف عليها إن شاء الله تعالى . وقد أكبرته الصحابة الأوّلون ونقمت على من آذاه وأغضبه وأبغضه ، وفعل به كلّ تلكم المناهي ولم يؤثر عن عمّار إلّا الرضا بما يُرضي الله ورسوله والغضب لهما والهتاف بالحقّ والتجهم أمام الباطل رضي الناس أم غضبوا ، ولم يزل على ذلك كلّه منذ بدء أمره الذي اوذي فيه هو وأبواه ، فكان مرضيًا عند الله إيمانهم وخضوعهم وبعين الله ما قاسوه من المحن فعاد ذكرهم ورداً لنبيّ الإسلام فلم يزل يلهج بهم ويدعو لهم ويقول :

إصبروا آل ياسر! موعدكم الجنَّة . من طريق عثمان بن عفان(٢) .

ويقول: أبشروا آل ياسر! موعدكم الجنَّة . من طريق جابر (٣) .

ويقول : اللهمُّ اغفر لآل ياسر وقد فعلت . رواه عثمان أيضاً (٤) .

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمّار وبأبيه وأُمِّه ـ وكانـوا أهل بيت إســلام ـ إذا

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ١٧٨ ط/ليدن ، وذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٩٣ فقال : رجاله ثقات ، وأخرجه الطبراني عن عمّار ، والبغوي وابن مندة والخطيب وأحمد وابن عساكر عن عثمان كما في كنز العمال ج ٦ ص ١٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد نقلًا عن الطبراني ج ٩ ص ٢٩٣ فقال : رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ج ١ ص ٦٢ ، مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٩٣ فقال : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه البيهقي والبغوي والعقيلي والحاكم في الكنى وابن الجوزي وابن عساكر كما في كنز العمال ج ٧ ص ٧٢ .

حميت الظهيرة يعلنُبونهم برمضاء مكّة فيمرّ بهم رسول الله على فيقول: صبراً آل ياسر! موعدكم الجنّة (١) .

ويحك يا بن سميَّة تقتلك الفئة الباغية .

وفي لفظ : تقتل عمَّاراً الفئة الباغية ، وقاتله في النار .

وفي لفظ : ويح عمّاراً وويح ابن سميَّة تقتله الفئة الباغية .

وفي لفظ معاوية : تقتل عمَّاراً الفثة الباغية .

وفي لفظ عثمان : تقتلك الفئة الباغية ، قاتل عمّار في النار .

وفي لفظ : تقتل عمّاراً الفئة الباغية عن الطريق ، وإنّ آخـر رزقه من الـدنيا ضياحٌ من لبن .

وفي لفظ عمّار : أخبرني حبيبي ﷺ انَّه تقتلني الفئة الباغية ، وأنَّ آخر زادي مذقة من لبن .

وفي لفظ حـذيفـة: إنّـك لن تمـوت حتى تقتلك الفئـة البـاغيـة النـاكبـة عن الحقّ ، يكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن .

وفي لفظ: ويح عمّار تقتله الفئة الباغية ، يدعموهم إلى الجنّة ويمدعونه إلى النار .

وفي لفظ أنس: ابن سميَّة تقتله الفئة الباغية قاتله وسالبه في النار.

وفي لفظ عائشة : اللهمَّ بارك في عمّار ، ويحك ابن سميَّة تقتلك الفئة الباغية ، وآخر زادك من الدنيا ضياحٌ من لبن .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ج ۱ ص ٣٤٢ ، حلية الأولياء ج ١ ص ١٤٠ ، طرح التثريب ج ١ ص ٨٧ ، وأخرجه الحارث والضياء والحاكم والطيالسي والبغوي وابن مندة وابن عساكر كما في كنز العمال ج ٧ ص ٧٧ .

وفي لفظ : ويح ابن سميَّة ليسوا بالذين يقتلونك إنَّما تقتلك الفئة الباغية .

جاء هذا الحديث من طرق كثيرة تربوحد التواتر منها طريق عثمان بن عفان ، عمرو بن العاص ، معاوية بن أبي سفيان ، حذيفة بن اليمان ، عبدالله بن عمر ، خزيمة بن ثابت ، كعب بن مالك ، جابر بن عبدالله ، ابن عباس ، أنس بن مالك ، أبي هريرة الدوسي ، عبدالله بن مسعود ، أبي سعد ، أبي امامة ، أبي مالك ، أبي قتادة ، زيد بن أبي أوفى ، عمّار بن ياسر ، عبدالله بن أبي هذيل ، أبي اليسر ، زياد بن الفرد ، جابر بن سمرة ، عبدالله بن عمرو بن العاص ، أمّ سلمة ، عائشة .

راجع طبقات ابن سعدج ٣ ص ١٨٠ ، سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١١٥ ، مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ٣٩١ ، الإستيعاب ج ٢ ص ٤٣٦ وقال : تواترت الآثار عن النبيِّ عَلَيْ الله قال : تقتل عمّاراً الفئة الباغية . وهذا من إخباره بالغيب وإعلام نبوَّته وهو من أصحِّ الأحاديث . طرح التشريب ج ١ ص ٨٨ وصحَّحه ، تيسير الوصول ج ٣ ص ٢٧٨ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٧٤ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢٦٧ ، مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٩٦ وصحَّحه من عدة طرق ، تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٤٠٩ وذكر تواتره ، الإصابة ج ٢ ص ١٥٥ وقال : تواترت الأحاديث ، كنز العمّال ج ٢ ص ١٨٤ ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ٧٤ ، ونصَّ على تواتره السيوطي في الخصائص كما مرَّ في الجزء الثالث ٣٠٨

وأخرجه البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، والبزار ، وعبد الرزاق ، والطبراني ، والدارقطني ، وأبو يعلى ، وأبو عوانة ، والإسماعيلي ، والضياء المقدسي ، وأبو نعيم ، وتمام ، وابن قانع ، وابن مندة ، والبارودي ، والبرقاني ، وابن عساكر ، والخطيب .

## عمّار في الذكر الحكيم:

هـذا عمّار بين البـدء والختام المحمـودين وهـو بينهمـا كمـا أثنى عليه الذكر الحكيم بقوله تعالى : ﴿أُمَّنْ هُو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ؛ الآية : ٩ .

أخرج ابن سعد في الطبقات ج ٣ ص ١٧٨ ط ليدن وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس : إنها نزلت في عمّار بن ياسر .

وذكر الزمخشري في تفسيره ج ٣ ص ٢٢ : إنَّها نزلت في عمّار وأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي .

وذكر القرطبي في تفسيره ج ١٥ ص ٢٣٩ عن مقاتل : إنَّ مَن هو قانت : عمّار بن ياسر .

وذكر الخازن في تفسيره ج ٣ ص ٥٣ : إنّها نزلت في ابن مسعود وعمّار وسلمان . وذكره الخطيب الشربيني في تفسيره ج ٣ ص ٤١٠ . وذكر الشوكاني في تفسيره ج ٤ ص ٤٤٠ حديث ابن سعد وابن مردويه وابن عساكر. وزاد الآلوسي عليه في تفسيره ج ٣ ص ٢٤٧ قوله : وأخرج جويبر عن ابن عباس انّها نزلت في عمّار وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة . وعن عكرمة : الإقتصار على عمّار . وعن مقاتل : المراد بمن هو قانت : عمّار وصهيب وابن مسعود وأبو ذر . وجلّ ما ذكره الآلوسي مأخوذ من الدر المنثور ج ٥ ص ٣٢٣ .

آية ثانية : أخرج ابن ماجة في قوله تعالى : ﴿ولا تطرد الله يدعون ربَّهم بالغداة والعشيِّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ﴾ . الآية (١) انَّها نزلت في عمّار وصهيب وبلال وخباب .

راجع تفسير السطبري ج ۷ ص ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ۱۲۸ ، تفسير القرطبي ج ۱ ص ۱۵۹ ، ص ٤٣٢ ، تفسير الزمخشري ج ۱ ص ٤٥٣ ، تفسير الرازي ج ٤ ص ٥٠ ، تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۱۳٤ ، تفسير ابن جزي ج ۲ ص ۱۳۵ ، تفسير الحذازن ج ۲ ص ۱۸ ، تفسير الشربيني ج ۱ ص ۱۰۵ ، تفسير الشوكاني ج ۲ ص ۱۱۵ .

آية ثالثة : أخرج جمعٌ من الحفّاظ نزول قول ه تعالى : ﴿ إِلَّا مَن أَكْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئٌ بِالإِيمَانُ ﴾ (٢) في عمّار . وقال أبو عمر في الإستيعاب . هذا ممّا اجتمع

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ؛ الآية : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ؛ الآية : ١٠٦ .

أهل التفسير عليه . وقال القرطبي : نزلت في عمَّار في قول أهل التفسير . وقال ابن حجر في الإصابة : اتَّفقوا على أنها نزلت في عمّار .

قال ابن عبّاس (في لفظ الواحدي) نزلت في عمّار بن ياسر وذلك أنّ المشركين أخذوه وأباه ياسراً وأُمّه سميّة وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً ، فأمّا سمية فإنّها رُبطت بين بعيرين ووُجيء قُبلها بحربة ، وقيل لها : إنّك أسلمتِ من أجل الرجال . فقتلت ، وقتل زوجها ياسر ، وهما أوّل قتيلين قُتلا في الإسلام ، وأمّا عمّار فإنّه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً فأخبر النبيُّ على عمّاراً كفر . فقال : كلّا إنّ عمّاراً ملىء ايماناً من قرنه إلى قدمه ، وأخلط الإيمان بلحمه ودمه ، فأتى عمّار رسول الله على وهو يبكي فجعل رسول الله على عنيه وقال : إن عادوا لك فعد لهم بما قلت . فأنزل الله تعالى هذه الآية .

أخرج حديث نزولها في عمّار ، ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبري عن ابن عبّاس . وعبد الرزّاق وابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصحّحه ، وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر من طريق أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار عن أبيه . وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن أبي مالك .

راجع طبقات ابن سعدج ٣ ص ١٧٨ ، تفسير الطبري ج ١٤ ص ١٢٢ ، أسباب النزول للواحدي ص ٢١٢ ، مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣٥٧ ، الإستيعاب ج ٢ ص ٤٣٥ ، تفسير السرطبي ج ١ ص ١٨٠ ، تفسير السرمخشري ج ٢ ص ١٧٦ ، تفسير البيضاوي ج ١ ص ١٨٠ ، تفسير الرازي ج ٥ ص ٣٦٥ ، تفسير ابن جزي ج ٢ ص ١٦٢ ، تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ١٤ ص ١٢٢ ، ابن جزي ج ٢ ص ١٦٢ ، تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٨٥ ، الدرّ المنثور ج ٤ بهجة المحافل ج ١ ص ٩٤ ، تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٨٥ ، الدرّ المنثور ج ٤ ص ١٣٧ ، تفسير الخازن ج ٣ ص ١٤٣ ، الإصابة ج ٢ ص ١٥٧ ، تفسير الشوكاني ج ٣ ص ١٩١ ، تفسير الآلوسي ج ١٤ ص ٢٣٧ .

آية رابعة : ذكر الواحدي من طريق السديّ أنَّ قول ه تعالى : ﴿ أَفَمَن وعدناه وعداً حسناً فه و لاقيه كمَن متَّعناه متاع الحياة الدُنيا ثمَّ هـ ويوم القيامة من

الثناء الجميل على عمار ........ الثناء الجميل على عمار ....

المحضرين (١) نزل في عمّار والوليد بن المغيرة .

راجع أسباب النزول للواحدي ص ٢٥٥ ، تفسير القرطبي ج ١٣ ص ٣٠٣ ، تفسير الزمخشري ج ٢ ص ٣٨٦ ، تفسير الخازن ج ٣ ص ٤٣ ، تفسير الشربيني ج ٣ ص ١٠٥ .

آية خامسة : أخرج أبو عمر من طريق ابن عبّاس في قوله تعالى : ﴿ أُومَن كَانَ مَيِّتاً فَأُحِيناه وَجَعَلنا له نوراً يمشي به في الناس﴾ (٢) إنّه عمّار بن ياسر .

وأخرج نزولها في عمّارابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ راجع الإستيعاب ج ٢ ص ٤٣٥ ، تفسير ابن جزي ج ٢ ص ٢٠ ، تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٧٢ ، تفسير البيضاوي ج ١ ص ٤٠٠ ، تفسير السيوطي ج ٣ ص ٤٣٠ ، تفسير الشربيني ج ١ ص ٤٢٩ ، تفسير الخازن ج ٢ ص ٣٢ ، تفسير الشوكاني ج ٢ ص ١٥٢ .

## الثناء الجميل على عمّار:

أمّا الأحاديث الواردة في الثناء عليه فحدِّث عنها ولا حرج وإليك نزراً منها:
١ ـ عن إبن عبّاس عن رسول الله مرملة في حديث: إنَّ عمّاراً مُلَىء إيمانه مِن قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه.

راجع حلية الأولياء ج ١ ص ١٣٩ ، تفسير الزمخشري ج ٢ ص ١٧٦ ، تفسير البيضاوي ج ١ ص ١٨٣ ، بهجة المحافل ج ١ ص ٩٤ ، تفسير الرازي ج ٥ ص ٣٦٥ ، تفسير الخازن ج ٣ ص ١٨٣ ، كننز العمّال ج ٦ ص ١٨٤ وج ٧ ص ٧٥٠ ، تفسير الآلوسي ج ١٤ ص ٢٣٧ .

٢ ـ أخرج ابن عساكر من طريق عليّ : عمّار خلط الله الإيمان ما بين قرنه إلى قدمه ، وخلط الإيمان بلحمه ودمه ، يزول مع الحقّ حيث زال ، وليس ينبغي للنار أن تأكل منه شيئاً .

[کنز العمّال ج ٦ ص ١٨٣]

<sup>(</sup>١) سورة القصص ؛ الآية : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ؛ الآية : ١٢٢ .

٣ ـ أخرج البزّار من طريق عائشة قالت : ما أحدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ يقول : مُلىء إيماناً إلاّ لو شئت لقلت فيه ما خلا عمّاراً فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول : مُلىء إيماناً إلى مشاشه . وفي لفظ أبي عمر : مُلىء عمّار إيماناً إلى أخمص قدميه . وفي لفظ له : إنّ عمّار بن ياسر حشي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أُذنيه ايماناً .

ذكره الهيشمي في مجمع الروائد ج ٩ ص ٢٩٥ وقال: رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه ابن ماجة من طريق علي كما في طرح التثريب ج ١ ص ٨٧ ، وأخرجه إبن ديزيل والنسائي من طريق عمرو بن شرحبيل عن رجل مرفوعاً كما في تيسير الوصول ج ٣ ص ٢٧٩ ، والبداية والنهاية ج ٧ ص ٣١١ ولفظه: لقد مُليء عمّار إيماناً من قدمه إلى مشاشه . ورواه عبد الرزاق والطبراني وابن جرير وابن عساكر كما في كنز العمّال ج ٦ ص ١٨٤ . وأخرجه أبو عمر بالألفاظ الثلاثة في الإستيعاب ج ٢ ص ٤٣٥ .

٤ - أخرج إبن ماجة وأبو نعيم من طريق هاني بن هاني قال : كنّا عند علي فدخل عليه عمّار فقال : مرحباً بالطيّب المطيّب سمعت رسول الله عليه يقول : عمّار مليء ايماناً إلى مشاشه .

سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٥ ، حلية الأولياء ج ١ ص ١٣٩ ، الإصابة ج ٢ ص ٥١٢ .

٥ ـ أخرج إبن سعد في الطبقات ج ٣ ص ١٨٧ ط ليدن مرفوعاً : إنَّ عمّاراً
 مع الحقّ والحقّ معه ، يدور عمّار مع الحقّ أينما دار ، وقاتل عمّار في النار .

وأخرج الطبراني والبيهقي والحاكم من طريق إبن مسعود مرفوعاً: إذا اختلف النّاس كان إبن سميّة مع الحقّ .

ذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢٧٠ ، والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج ٦ ص ١٨٤ ، وفي لفظ إبراهيم بن الحسين بن ديزيل - في سيرة علي - : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : أرأيت إذا نزلت فتنة كيف أصنع ؟ قال : عليك بكتاب الله . قال : أرأيت إن جاء قوم كلّهم يدعون إلى كتاب الله ؟ فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إذا اختلف النّاس كان ابن سميّة مع الحقّ .

وأخرج أبو عمر في الإستيعاب ج ٢ ص ٤٣٦ من طريق حُذيفة : عليكم بابن سميَّة فإنَّه لن يُفارق الحقّ حتى يموت . أو قال : فإنَّه يدور مع الحقّ حيث دار .

٦ ـ أخرج ابن ماجة من طريق عطاء بن يسار عن عائشة مرفوعاً: عمّار ما عُرض عليه أمران إلّا اختار الأرشد منهما.

وفي لفظ أحمد من طريق ابن مسعود مرفوعاً: ابن سميَّة ما عُرض عليه أمران قطّ إلّا أخذ بالأرشد منهما . وفي لفظ آخر له من طريق عائشة : لا يخيَّر بين أمرين إلّا اختار أرشدهما . وفي لفظ الترمذي : ما خُيّر عمّار بين أمرين إلّا اختار أرشدهما .

راجع مسند أحمد ج ١ ص ٣٨٩ وج ٦ ص ١١٣ ، سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٦ ، مصابيح البغوي ج ٢ ص ٢٨٨ ، تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٨١ ، تيسير الوصول ج ٣ ص ٢٧٩ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٧٤ ، كنز العمّال ج ٦ ص ١٨٤ ، الإصابة ج ٢ ص ٥١٢ .

٧ ـ أخرج الترمذي من طريق عليّ قال : إستأذن عمّار على النبيِّ عَلَيْ فقال : إثذنوا له : مرحباً بالطيّب المطيّب . فقال : حسنٌ صحيحٌ .

وأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة وأحمد في المسندج ١ ص ١٠٠ ، ١٢٦ ، ١٣٨ ، والبخاري في تاريخه ج ٤ ص ٢٢٩ من القسم الثاني ، وابن جريسر وصحَّحه والحاكم والشاشي وسعيد بن منصور وأبو نعيم في حلية الأولياء ج ١ ص ١٤٠ ، والبغوي في المصابيح ج ٢ ص ٢٨٨ ، وأبو عمر في الإستيعاب ج ٢ ص ٤٣٥ ، وابن كثير في البداية ج ٧ ص ١٣٥ ، وابن كثير في البداية ج ٧ ص ١٣٠ ، وابن كثير في البداية ج ٧ ص ٣١٨ ، وابن الديبع في التيسير ج ٣ ص ٢٧٨ ، والعراقي في طرح التشريب ج ١ ص ٢٧٨ ، والعراقي في طرح التشريب ج ١ ص ٢٧٨ ، والسيوطي في الجامع الكبير ج ٧ ص ٧١ .

٨ ـ عن أنس بن مالك مرفوعاً : إنَّ الجنَّة تشتاق إلى أربعة : عليّ بن أبي طالب ، وعمّار بن ياسر ، وسلمان الفارسي ، والمقداد .

وفي لفظ الترمذي والحاكم وابن عساكـر : إشتاقت الجنَّـة إلى ثلاثـة : عليٌّ

٢٦ ..... الغدير ج ـ ٩

. وعمّار وسلمان .

وفي لفظ لابن عساكر: إشتاقت الجنَّة إلى ثلاثة: إلى عليّ وعمَّار وبلال.

أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ١ ص ١٤٢ ، والحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٣٧ ، وصحَّحه هو والذهبي ، والترمذي والطبراني كما في تفسير القرطبي ج ١٠ ص ١٨١ ، وتاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٣١١ ، ومجمع الزوائد للهيثمي ج ٩ ص ٣٠٠ ، وأخرجه إبن عساكر في تاريخه ج ٣ ص ٣٠٦ ، وفي ج ٦ ص ١٩٨ ، ١٩٩ ، وأبو عمر في الإستيعاب ج ٢ ص ٤٣٥ .

٩ ـ أخرج البزّار من طريق عليّ مرفوعاً : دم عمّار ولحمه حرامٌ على النّار أن تطعمه . وفي لفظ ابن عساكر : دم عمّار ولحمه حرامٌ على النّار أن تأكله أو تمسّه .

مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٩٥ ، كنز العمّال ج ٦ ص ١٨٤ ، ج ٧ ص ٧٥ .

١٠ - أخرج ابن هشام مرفوعاً : ما لهم ولعمّار ؟ يدعوهم إلى الجنَّة ويدعونه إلى النّار ، إنَّ عمّاراً جِلدةً ما بين عينيَّ وأنفي ، فإذا بُلغ ذلك من الرجل فلم يُستبق فاجتنبوه .

سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١١٥ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٨٩ ، شرح إبن أبي الحديد ج ٣ ص ٢٧٤ ولفظه : ما لقريش ولعمّار يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النّار ، قاتله وسالبه في النار ، وبهذا اللفظ ذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢٦٨ .

۱۱ ـ أخرج الطبراني وابن عساكر من طريق عائشة مرفوعاً: كم من ذي طمرين لا ثوب له لو أقسم على الله لأبرَّه ، منهم : عمّار بن ياسر .

[مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٩٤ ، كنز العمّال ج ٦ ص ١٨٤]

۱۲ ـ أخرج أحمد من طريق خالد بن الوليد مرفوعاً: مَن عادى عمّاراً عاداه الله ، ومَن أبغض عمّاراً أبغضه الله . صحّحه الحاكم والذهبي بطريقين ، وصحّحه الهيثمي .

وفي لفظ: من يسبّ عمَّاراً يسبُّه الله ، ومَن يبغض عمَّاراً يبغضه الله ، ومَن يبغض عمَّاراً يبغضه الله . صحّحه الحاكم والذهبي .

وفي لفظ: مَن يسبّ عماراً ، يسبّه الله ومَن يُعادِ عمّاراً يُعادِه الله . صحَّحه الحاكم والذهبي .

وفي لفظ لأحمد : مَن يعاد عمّاراً يعاده الله عزَّ وجلَّ ، ومَن يبغضه يبغضه الله عزَّ وجلَّ ، ومَن يسبّه يسبّه الله عزَّ وجلَّ .

وفي لفظ الحاكم : مُن يحقِّر عمّاراً يحقِّره الله ، ومن يسبّ عمّاراً يسبّه الله ، ومن يبغض عمّاراً يبغضه الله .

وفي لفظ ابن النجار : من سبَّ عمّاراً سبَّه الله ، ومن حقَّر عمّاراً حقَّره الله ، ومن سفَّه عمّاراً سفهه الله .

وفي لفظ ابن عساكر: من يبغض عمّاراً يبغضه الله ، ومن يلعن عمّاراً يلعنه الله .

وفي لفظ الطبراني : من يُعادي عمّاراً يعاديه الله ، ومن يبغض عمّاراً يبغضه الله ، ومن يسبُّ عمّاراً يسفّه عمّاراً يسفهه الله ، ومن يحقّر عمّاراً يحقّره الله .

وفي لفظ الطبراني أيضاً: من يحقِّر عمّاراً يحقِّره الله ، ومن يسبّ عمّاراً يسبّه الله ، ومن ينتقص عمّاراً ينتقصه الله ، ومن يعاد عمّاراً يعاده الله . قال الهيثمي : رجاله ثقات .

أخرج هذا الحديث على اختلاف ألفاظه جمعٌ كثير من الحقّاظ وأثمة الفنّ راجع مسند أحمد ج ٤ ص ٨٩، مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٣٩، ٣٩١، تاريخ الخطيب ج ١ ص ١٥٢، الإستيعاب ج ٢ ص ٤٣٥، أسد الغابة ج ٤ ص ٤٥، طرح التشريب ج ١ ص ٨٨، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٣١١، الإصابة ج ٢ ص ٥١٢، كنز العمّال ج ٦ ص ١٨٥، ج ٧ ص ٧١ ـ ٧٠.

١٣ ـ عن حذيفة أنَّه قيل له : إنَّ عثمان قبد قُتل فما تأمرنا ؟ قبال : إلزموا

عمّاراً قيل: إنَّ عمّاراً لا يفارق عليّاً قال: إنَّ الحسد هو أهلك للجسد، وإنَّما ينفركم من عمّار قبربه من عليّ. فوالله لعليٍّ أفضل من عمّار أبعد ما بين التراب والسحاب، وإنَّ عمّاراً من الأخيار. أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمّال ج ٧ ص ٧٣.

۱٤ ـ عن عبدالله بن جعفر قال : ما رأيت مثل عمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر كانا لا يحبّان أن يعصيا الله طرفة عين ، ولا يخالفان الحقّ قيد شعرة . أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٩٢ .

10 ـ ذكر الأبشيهي في المستطرف ج ١ ص ١٦٦ في حديث : هبط جبراثيل على رسول الله ﷺ يوم أحد (وكان يسأل عن أصحابه) إلى أن قال : من هـذا الذي بين يديك يتّقي عنك ؟ قال : عمّار بن ياسر . قال : بشّره بالجنّة حرمت النار على عمّار .

### هذا عمّار:

إذا درست هذه كلّها فهل تجد من الحقّ أن يُعمل معه تلكم الفظاظات مرّة بعد أُخرى ؟ وهل تجد مبرِّراً لشيء منها ؟ فإن زعمت انّها تأديبٌ من خليفة الوقت فإنَّ التأديب لا يسوغ إلاّ على إساءة في الأدب ، وزور من القول ، ومناقضة للحقّ ، ومضادَّة للشريعة ، ويُجلّ عمّار عن كلّ ذلك ، فلم يصدر منه غير دُعاء إلى الحقّ ، وأذان بالحقيقة ، وتضجُّر لمظلوم ، وعمل بالوصيّة واجب ، ورسالة عن أناس مؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فهل حظر الإسلام شيئاً من هذه فأراد الخليفة أن يعيد عمّاراً إلى نصاب الحقّ ؟ أو أنَّ الخليفة مفوضٌ في النفوس كما يرى أنّه مفوضٌ في الأموال فيراغم فيها عامّةالمسلمين بإرضاء من يجب إرغامهم من أناس لا خلاق لهم ؟ وكذلك يفعل بالنفوس فعل المستبدِّين ولوازم الدكتاتوريَّة ومقتضيات الملك العضوض .

ولو كان الخليفة ناصباً نفسه للتأديب فهل أدَّب أمثال عبيدالله بن عمر ، والحكم بن أبي العاص ، ومروان بن الحكم ، والسوليد بن عقبة ، وسعيد بن العاص ، ونظرائهم من رجال العيث والفساد المستحقين للتأديب حيناً بعد حين ؟

وهو كان يرنو إلى أعمالهم من كتب، لكنّه لم يصدر منه إلّا إرضائهم وتوفير العطاء لهم والدفاع عنهم، وتسليطهم على النفوس والأموال حتى أوردوه مورد الهلكة، ولقد ادَّخر تأديبه كلّه لصلحاء الامَّة مثل عمّار وأبي ذر وابن مسعود ومن حذا حذوهم، فإلى الله المشتكى.

وإنّك لو أمعنت النظرة في أعماله وأفعاله لتجدنّه لا يقيم وزناً لأيّ صالح من الأمّة ، ولقد ترقّى ذلك أو تسافل حتى انّه جابه مولانا أمير المؤمنين بين غير مرّة بقوارص كلماته وممّا قال له ممّا مرَّ في صفحة «٣٦ ، ٣٧» فوله : أنت أحقُّ بالنفي منه . وقوله : لئن بقيتُ لا أعدم طاغياً يتخذك سلّماً وعضداً ويعدُّك كهفاً وملجأ . يريد بالطاغي أبا ذر وعمّار وأمثالهما ويجعل الإمام بين سُلّماً وعضداً وكهفاً وملجأ لمن سمّاهم الطغاة . كبرت كلمةً تخرج من أفواههم .

كأنَّ الرجل لم يصاحب النبيَّ الأعظم سلام أو لم يَع إلى ما هتف به من فضائل مولانا أمير المؤمنين سلام من أوَّل يومه آناء الليل وأطراف النهار في حلّه ومرتحله ، في ظعنه وإقامته ، عند أفراد من أصحابه أو في محتشد منهم ، ولدى الحوادث والوقائع ، وعند كلِّ مناسبة ، وفي حروبه ومغازيه .

وكأنّه لم يشهد بلاء مولانا الإمام سنة في مآزق الإسلام الحرجة ، ولم يشهد كرّاته وقد فرّ أصحابه ، وتفانيه في سبيل الدعوة عند خذلان غيره ، واقتحامه المهالك لصالح الإسلام حيث ركنوا إلى دعة ، وتقهقر بهم الفرق ، وثبّطهم الخول .

يزعم القوم أنَّ الخليفة كان حافظاً للقرآن وأنَّه كان يتلوه في ركعة في لياليه ولو صحَّ ما يقولون فهلا كان يمرُّ بآية التطهير ومولانا الإمام عليه أحد الخمسة الذين أريدوا بها ؟ وبآية المباهلة وهو نفس النبي فيها ؟ إلى آيات أخرى نازلة فيه بالغة إلى ثلاثمائة آية كما يقوله حبر الأمَّة عبدالله بن العباس (١) أو أنّه كان يمرُّ بها على حين غفلة من مفادها ؟ أو يمرُّ بها وقد بلغ منه اللغوب من كثرة التلاوة فلا

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في الجزء الاول ص ٣٨٩

يلتفت إليها ؟ أو أنَّه كان يرتِّلها ملتفتاً إلى مغازيها ؟ ولكن . . . .

أنا لا أدري بماذا يُعلّل قوارص الخليفة عليّاً عليه إبنا حجر وكثير وأمثالهما المعلّلون أقوال الخليفة وأفعاله في مثل أبي ذر وابن مسعود ومالك الأستر، بأنًا مصلحة بقائهم في الأوساط الإسلاميّة مع الحريّة في المقال لا تكافىء المفسدة المتربّبة عليه من سقوط أبّهة الخلافة. على أنّه ما كان عند القوم إلّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يجرّهم الحبّ المعمي والمصمّ إلى أن يقولوا بمثل ذلك في حقّ عظيم الدنيا والدين مولانا أمير المؤمنين عليه ؟ فهل كانت مفسدة هنالك متربّبة على مقام الإمام في المدينة حتى يكون نفيه عنها أولى ؟ وهل هو إلّا الصلاح كله ؟ وهل المصالح النوعيّة والفرديّة تُستقى من غيره ؟ ولعمر الحقّ ان أبهة تسقط لمكان أمير المؤمنين عليه وفضله ونزاهته وعلمه وإصلاحه لحريّة بالسقوط ، وأيم الله لو وسع أولئك المدافعون عن تلكم العظائم لدنسوا ساحة قُدس الإمام بالفرية الشائنة ، واتهموه بمثل ما اتهموا به غيره من صُلحاء الأمّة وأعلام الصحابة والخيرة الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، ولكن . . .

ولو كان الخليفة يعير لنصائح الإمام عليه أُذناً واعية لصانه عن المهالك ، ولم تزل الأبَّهة مصونة له ، والعزُّ والنجاح ذخراً له ولأهل الإسلام ، وكان خيراً له من ركوبه النهابير التي جرَّعته الغصص وأودت به وجرَّت الويلات على الأُمَّة حتى اليوم ، ولكنَّه . . .

لا جرم أنَّ الله يعلم ما يسرُّون وما يعلنون ، إنَّ هؤلاء يحبُّون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلًا .

## ٤٣ ـ تسيير الخليفة صلحاء الكوفة إلى الشام:

روى البلاذري عن عبّاس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف في إسناده قال: لمّا عزل عثمان رضي الله عنه الوليد بن عقبة عن الكوفة ولاها سعيد بن العاص وأمره بمداراة أهلها ، فكان يجالس قرّاءها ووجوه أهلها ويسامرهم فيجتمع عنده منهم: مالك بن الحارث الأشتر النخعي ، وزيد وصعصعة إبنا صوحان العبديّان ، وحرقوص بن زهير السعدي ، وجندب بن زهير الأزدي ، وشريح بن أوفى بن

يزيد بن زاهر العبسي ، وكعب بن عبدة النهدي ، وكان يقال لعبدة بن سعد: ابن ذو الحبكة \_ وكان كعب ناسكاً وهو الذي قتله بُسر بن أرطاة بتثليث \_ وعدي بن حاتم الجواد الطائي ويكنّى أبا طريف ، وكدام بن حضري بن عامر ، ومالك بن حبيب بن خراش ، وقيس بن عطارد بن حاجب ، وزياد بن خصفة بن ثقف ، ويزيد بن قيس الأرحبي ، وغيرهم فإنّهم لعنده وقد صلّوا العصر إذ تذاكروا السّواد والجبل ففضّلوا السّواد وقالوا : هو ينبت ما ينبت الجبل وله هذا النخل ، وكان حسّان بن محدوج اللهواد وقالوا : هو ينبت ما ينبت الجبل وله هذا النخل ، وكان حسّان بن محدوج الشرطة : لوددت أنّه للأمير وأنّ لكم أفضل عبد الرحمن بن خُنيس الأسدي صاحب منه ولا تمنّ له أموالنا . فقال عبدالرحمن : ما يضرّك من تمنّي حتّى تزوي ما بين عينيك فوالله لو شاء كان له . فقال الأشتر : والله لو رام ذلك ما قدر عليه . فغضب سعيد وقال : إنّما السّواد بستان لقريش . فقال الأشتر : أتجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك ؟ والله لو رامه أحدٌ لقُرع قرعاً يتصاصاً منه . ووثب بابن خنيس فأخذته الأيدي .

فكتب سعيد بن العاص بذلك إلى عثمان وقال: إنّي لا أملك من الكوفة مع الأشتر وأصحابه الذين يُدعون القرّاء وهم السفهاء شيئاً . فكتب إليه أن سيّرهم إلى الأشتر: إنّي لأراك تضمر شيئاً لو أظهرته لحلَّ دمك وما أظنّك منتهياً حتى يصيبك قارعة لا بُقيا بعدها ، فإذا أتاك كتابي هذا فسر إلى الشام لإفسادك من قبلك وإنّك لا تألوهم خبالاً . فسيَّر سعيد الأشتر ومن كان وثب مع الأشتر وهم : زيد وصعصعة إبنا صوحان ، وعائذ بن حملة الطهوي من بني تميم ، وكميل بن زياد النخعي ، وجُندب بن زهير الأزدي ، والحارث بن عبدالله الأعور الهمداني ، ويزيد بن المكفف النخعي ، وثابت بن قيس بن المنقع النخعي ، وأصعر(۱) بن قيس بن الحارث الحارثي .

فخرج المسيّرون من قرّاء أهل الكوفة فـاجتمعوا بـدمشق ونزلوا مع عمـروبن زرارة فبـرَّهم معاويـة وأكرمهم ، ثمَّ انَّـه جرى بينـه وبين الأشتـر قـولٌ حتى تغـالـظا

<sup>(</sup>١) كذا في انساب الاشراف بالعين المهملة وفي الاصابة بالمعجمة .

فحبسه معاوية فقام عمروبن زرارة فقال: لئن حبسته لتجدنً من يمنعه. فأمر بحبس عمرو فتكلّم سائر القوم فقالوا: أحسن جوارنا يا معاوية! ثمَّ سكتوا فقال معاوية: ما لكم لا تكلّمون فقال زيد بن صوحان: وما نصنع بالكلام؟ لئن كنّا ظالمين فنحن نتوب إلى الله، وإن كنّا مظلومين فإنّا نسأل الله العافية. فقال معاوية: يا أبا عائشة! أنت رجل صدق. وأذن له في اللحاق بالكوفة، وكتب إلى سعيد بن العاص: أمّا بعد: فإنّي قد أذنت لزيد بن صوحان في المسير إلى منزله بالكوفة لما رأيت من فضله وقصده وحسن هديه فأحسن جواره وكفّ الأذى عنه وأقبل إليه بوجهك وودّك، فإنّه قد أعطاني موثقاً أن لا ترى منه مكروهاً. فشكر زيد معاوية وسأله عند وداعه إخراج مَن حبس ففعل.

وبلغ معاوية أنَّ قوماً من أهل دمشق يجالسون الأشتر وأصحابه فكتب إلى عثمان : إنَّك بعثت إليَّ قوماً أفسدوا مصرهم وأنغلوه ، ولا آمن أن يفسدوا طاعة مَن قِبلي ويعلموهم مالا يُحسنونه حتى تعود سلامتهم غائلة ، واستقامتهم اعوجاجاً.

فكتب إلى معاوية يأمره أن يسيِّرهم إلى حمص ، ففعل وكان واليها عبدالرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة ، ويقال : إنَّ عثمان كتب في ردِّهم إلى الكوفة فضع منهم سعيد ثانية فكتب في تسييرهم إلى حمص فنزلوا الساحل .

[الأنساب ج ٥ ص ٣٩ \_ ٤٣]

#### صورة مفصّلة:

إنَّ عثمان أحدث أحداثاً مشهورة نقمها الصحابة عليه من تأمير بني أُميَّة ولا سيّما الفسّاق منهم وأرباب السفه وقلّة الدين ، وإخراج مال الفيء إليهم وما جرى في أمر عمار وأبي ذر وعبدالله بن مسعود وغير ذلك من الامور التي جرت في أواخر خلافته ، ثمَّ اتَّفق أنَّ الوليد بن عقبة لمّا كان عاملًا على الكوفة وشهد عليه بشرب الخمر صرفه ، وولَّى سعيد بن العاص مكانه فقدم سعيد الكوفة واستخلص من أهلها قوماً يسمرون عنده فقال سعيد يوماً : إنَّ السَّواد بستان لقريش وبني أُميَّة ، فقال الأشتر النخعي : وتزعم أنَّ السَّواد الذي أفاءه الله على المسلمين بأسيافنا بستان لك ولقومك ؟ فقال صاحب شرطته : أتردُّ على الأمير مقالته ؟ وأغلظ له ،

فقال الأشتر لمن حوله من النخع وغيرهم من أشراف الكوفة: ألا تسمعون؟ فوثبوا عليه بحضرة سعيد فوطأوه وطأ عنيفاً وجروا برجله ، فغلظ ذلك على سعيد وأبعد سماره ، فلم يأذن بعد لهم فجعلوا يشتمون سعيداً في مجالسهم ثم تعدوا إلى شتم عثمان ، واجتمع إليهم ناس كثير حتى غلظ أمرهم فكتب سعيد إلى عثمان في أمرهم فكتب إليه أن يسيرهم إلى الشام لئلا يفسدوا أهل الكوفة وكتب إلى معاوية وهو والي الشام: إن نفراً من أهل الكوفة قد هموا بإثارة الفتنة وقد سيرتهم إليك ، فانههم فإن آنست منهم رشداً فأحسن إليهم وارددهم إلى بلادهم . فلمّا قدموا على معاوية ، وكانوا: الأشتر ، ومالك بن كعب الأرحبي ، والأسود بن يزيد النخعي ، وعلقمة بن قيس النخعي ، وصعصعة بن صوحان العبدي ، وغيرهم جمعهم يوماً وقال لهم :

إنَّكم قومٌ من العرب ذوو أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفاً وغلبتم الأُمم وحويتم مواريثهم، وقد بلغني أنَّكم ذممتم قريشاً، ونقمتم على الولاة فيها، ولولا قريش لكنتم إذلَّة إنَّ أئمَّتكم لكم جُنَّة فلا تفرَّقوا عن جنَّتكم، إنَّ أئمَّتكم ليصبرون على الجور ويحتملون فيكم العتاب، والله لتنتهينَّ أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم الخسف ولا يحمدكم على الصبر ثمَّ تكونون شركاءَهم فيما جررتم على الرعيَّة في حياتكم وبعد وفاتكم.

فقال له صعصعة بن صوحان : أمّا قريش فإنّها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهليّة ، وإنّ غيرها من العرب لأكثر منها وأمنع .

فقال معاوية : إنَّك لخطيب القوم ولا أرى لك عقلًا وقد عرفتكم الآن ، وعلمت أنَّ الذي أغراكم قلّة العقول ، أعظم عليكم أمر الإسلام فتلكروني المجاهليَّة ، أخزى الله قوماً عظموا أمركم ، إفقهوا عنِّي ولا أظنُكم تفقهون : إنَّ قريشاً لم تعزّ في جاهليَّة ولا في الإسلام إلاّ بالله وحده ، لم تكن بأكثر العرب ولا أشدِّها ولكنَّهم كانوا أكرمهم أحساباً ، وأمحضهم أنساباً ، وأكملهم مروءة ، ولم يمتنعوا في الجاهليَّة والناس تأكل بعضهم بعضاً إلاّ بالله ، فبوَّاهم حرماً آمناً يتخطَّف الناس من حولهم ، هل تعرفون عرباً أو عجماً أو سوداً أو حمراً ، إلاّ وقد أصابهم الدهر في بلدهم وحرمهم إلاّ ما كان من قريش ، فإنه لم يردّهم أحدٌ من الناس ألدهر في بلدهم وحرمهم إلاّ ما كان من قريش ، فإنّه لم يردّهم أحدٌ من الناس

بكيد إلا جعل الله خدَّه الأسفل حتى أراد الله تعالى أن يستنقذ من أكرمه باتباع دينه من هوان الدنيا وسوء مردِّ الآخرة ، فارتضى لذلك خير خلقه ، ثمَّ ارتضى له أصحاباً ، وكان خيارهم قريشاً ، ثمَّ بنى هذا الملك عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم فلا يصحُّ الأمر إلا بهم ، وقد كان الله يحوطهم في الجاهليَّة وهم على كفرهم ، أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه ؟ أف لك ولأصحابك ، أمّا أنت يا صعصعة! فإنَّ قريتك شرُّ القرى ، أنتنها نبتاً ، وأعمقها وادياً ، وألأمها جيراناً ، وأعرفها بالشرِّ ، لم يسكنها شريفٌ قطُّ ، ولا وضيع إلا شبَّ بها نزاع الأمم وعبيد فارس ، وأنت شرُّ قومك أحين أبرزك الإسلام وخلطك بالناس أقبلت تبغي دين الله عوجاً ، وتنزع إلى الغواية ؟ إنه لن يضرُّ ذلك قريشاً ولا يضعهم ولا يمنعهم من تأدية ما عليهم ، انَّ الشيطان عنكم لغير غافل ، قد عرفكم بالشرِّ فأغراكم بالناس ، وهو صارعكم وإنَّكم لا تدركون بالشرِّ أمراً إلا فتح عليكم شرُّ منه وأخزى ، قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم ، لا ينفع الله بكم أحداً أبداً ولا يضرُّه ، ولستم برجال منفعة ولا مضرَّة ، فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم ولا تبطرنكم النعمة ، فإنّ البطر لا يجرُّ خيراً ، اذهبوا حيث شئتم ، فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم .

وكتب إلى عثمان : إنَّه قدم عليَّ قومٌ ليست لهم عقولٌ ولا أديان ، أضجرهم العدل لا يريدون الله بشيء ، ولا يتكلّمون بحجَّة ، إنَّما هممهم الفتنة والله مبتليهم وفاضحهم وليسوا بالذين نخاف نكايتهم ، وليسوا الأكثر ممَّن له شعب ونكير . ثمَّ أخرجهم من الشام .

وروى الحسن المدائني : إنَّه كان لهم مع معاوية بالشام مجالس طالت فيها المحاورات والمخاطبات بينهم ، وإنَّ معاوية قال لهم في جملة ما قاله : إنَّ قريشاً قد عرفت أنَّ أبا سفيان أكرمها وابن أكرمها إلاّ ما جعل الله لنبيِّه مرادرات فإنَّه انتجبه وأكرمه ، ولو أنَّ أبا سفيان ولد الناس كلّهم لكانوا حلماء .

فقال له صعصعة بن صوحان : كذبت ، قد ولدهم خيرٌ من أبي سفيان ، مَن خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له ، فكان فيهم البرُّ والفاجر والكيِّس والأحمق .

قال : ومن المجالس التي دارت بينهم : إنَّ معاوية قال لهم : أيُّها القوم ردُوا خيراً واسكنوا وتفكّروا وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين فاطلبوه وأطيعوني .

فقال له صعصعة : لست بأهل لذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله .

فقال : إنَّ أول كلام ابتدأتُ به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعة رسوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا .

فقال صعصعة : بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبيُّ ميملك .

فقال: إن كنتُ فعلتُ فإنّي الآن أتوب وآمركم بتقوى الله وطاعته ولـزوم الجماعة وأن توقّروا أثمّتكم وتطيعوهم .

فقال صعصعة : إذا كنت تبت فإنّا نـأمرك أن تعتـزل أمرك فـإنّ في المسلمين من هو أحقّ به منك ممّن كان أبـوه أحسن أثراً في الإسـلام من أبيك ، وهـو أحسن قدماً في الإسلام منك .

فقال معاوية: إنَّ لي في الإسلام لقدماً وإن كان غيري أحسن قدماً منِّي لكنَّه ليس في زماني أحد أقوى على ما أنا فيه منِّي ، ولقد رأى ذلك عمر بن الخطاب ، فلو كان غيري أقوى منِّي لم يكن عند عمر هوادة لي ولغيري ، ولا حدث ما ينبغي له أن أعتزل عملي ، ولو رأى ذلك أمير المؤمنين لكتب إليَّ فاعتزلت عمله ، ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت أن لا يعزم له على ذلك إلا وهو خير ، فمهلاً فإنَّ قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت أن لا يعزم له على ذلك إلا وهو خير ، فمهلاً فإنَّ في دون ما أنتم فيه ، ما يأمر فيَّ الشيطان وينهى ، ولعمري لو كانت الامور تُقضى على رأيكم وأهوائكم ما استقامت الامور لأهل الإسلام يوماً وليلة ، فعودوا إلى الخير وقولوه . فقالوا: لست لذلك أهلاً . فقال: أما والله إنّ لله لسطوات ونقمات وإنِّي لخائفٌ عليكم أن تتبايعوا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الرَّحمن فيحلّكم ذلك دار الهوان في العاجل والآجل .

فوتبوا عليه فأخذوا برأسه ولحيته فقال : مَهْ ، إنَّ هذه ليست بأرض الكوفة والله لو رأى أهل الشام ما صنعتم بي وأنا إمامهم ما ملكتُ أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم فلعمري إنَّ صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً ، ثمَّ قام من عندهم فقال : والله لا أدخل عليكم مدخلًا ما بقيت وكتب إلى عثمان :

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ، لعبدالله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان أمّا بعد : يا أمير المؤمنن ! فإنَّك بعثت إليَّ أقواماً يتكلّمون بألسنة الشياطين وما يُملون عليهم ويأتون النّاس زعموا من قبل القرآن فيشبّهون على النّاس وليس كلّ النّاس يعلم ما يريدون ، وإنّما يريدون فُرقة ، ويقرّبون فتنة ، قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم ، وتمكّنت رُقى الشيطان من قلوبهم ، فقد أفسدوا كثيراً من النّاس ممّن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة ، ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغرّوهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم ، فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم . والسّلام .

فكتب إليه عثمان يأمره أن يردَّهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة فردَّهم إليه فلم يكونوا إلا أطلق ألسنةً منهم حين رجعوا ، وكتب سعيد إلى عثمان يضج منهم ، فكتب عثمان إلى سعيد أن سيَّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان أميراً على حمص وهم : الأشتر ، وثابت بن قيس الهمداني (١) وكميل بن زياد النخعي ، وزيد بن صوحان وأخوه صعصعة ، وجندب بن زهير الغامدي ، وحبيب بن كعب الأزدي ، وعروة بن الجعد (٢) وعمرو بن الحمق الخزاعي .

وكتب عثمان إلى الأشتر وأصحابه: أمَّا بعد: فإنِّي قد سيَّرتكم إلى حمص فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إليها فإنَّكم لستم تألون الإسلام وأهله شرًّا. والسَّلام.

فلمَّا قرأ الأشتر الكتاب قال: اللَّهمَّ أسوأنا نظراً للرعيَّة ، وأعملنا فيهم بالمعصية فعجّل له النقمة . فكتب بذلك سعيد إلى عثمان ، وسار الأشتر وأصحابه إلى حمص فأنزلهم عبد الرحمٰن بن خالد الساحل وأجرى عليهم رزقاً .

وروى الواقدي : إنَّ عبد الرحمٰن بن خالد جمعهم بعد أن أنزلهم أيّاماً وفرض لهم طعاماً ثمّ قال لهم : يا بني الشيطان! لا مرحباً بكم ولا أهلاً ، قد رجع

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري: النخعي . بدل: الهمداني .

<sup>(</sup>٢) في اسل الغابة ج ٣ ص ٣٠٠ : كان ممّن سيره عثمان رضي الله عنه الى الشام من أهل الكوفة .

الشيطان محسوراً وأنتم بعد في بساط ضلالكم وغيّكم ، جزى الله عبد الرّحمٰن إنْ لم يؤذكم ، يا معشر من لا أدري أعرب هم أم عجم ، أتراكم تقولون لي ما قلتم لمعاوية ؟ أنا ابن خالد بن الوليد ، أنا ابن من عجمته العاجمات ، أنا ابن فاقىء عين الردَّة ، والله يابن صوحان! لأطيرنَّ بك طيرة بعيدة المهوى إن بلغني أنَّ أحداً ممن معي دقَّ أنفك فاقتنعت رأسك ، قال : فأقاموا عنده شهراً كلما ركب أمشاهم معه ويقول لصعصعة : يابن الخطية! إنَّ مَن لم يُصلحه الخير أصلحه الشرُّ ، ما لك لا تقول كما كنت تقول لسعيد ومعاوية ؟ فيقولون : نتوب إلى الله ، أقلنا أقالك الله ، فما زال ذاك دأبه ودأبهم حتى قال : تاب الله عليكم. فكتب إلى عثمان يسترضيه عنهم ويسأله فيهم فردَّهم إلى الكوفة .

تاريخ الطبري ج ٥ ص ٨٨ ـ ٩٠ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٥٧ ـ ٦٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٥٨ ـ ١٦٠ ورأى هذه الصورة أصح ما ذكر في القضيَّة ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٨٧ ـ ٣٨٩ ، تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١٦٨ في حوادث سنة ٣٣ .

قال الأميني: ان في عظمة أكثر هؤلاء القـوم وصلاحهم المتسالم عليه وتقواهم المعترف بها مُرتدع عن أذاهم وإجفالهم عن مستوى عزّهم وموطن إقامتهم وتسييرهم من منفى إلى منفى ، والإصاخة إلى سعاية ذلك الشابّ المستهتر والله سبحانه يقول: ﴿إن جاءكم فاسقُ بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴿(١) وكان على الخليفة أن يبعث إليه باللائمة بل يعاقبه على ما فرط في جنب أولياء الله بتسميته إيّاهم السفهاء وهم قرّاء المصر ، وزعماء الملأ ، ونساك القطر ، وفقهاء القارّة ، وهم القدوة في التقوى والنسك ، وبهم الأسوة في وقدم مماشاتهم إيّاه على شهواته ومزاعمه ، وهلا استشف الخليفة حقيقة ما شجر وعدم مماشاتهم إيّاه على شهواته ومزاعمه ، وهلا استشف الخليفة حقيقة ما شجر بينه وبين القوم حتى يحكم فيه بالحق ، لكنّه بدل أن يتخذ تلكم الطريقة المثلى في القضيّة استهواه ذلك الشابُ المترف فمال إليه بكله ، ونال من القوم ما نال ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ؛ الآية : ٦ .

وأوقع بهم ما حبَّذه له الحبُّ المعمي والمصمّ ، لكن الدين وملأه أنكرا ذلك عليه وحفظه التاريخ ممّا نقم به على عثمان .

كانت لائمة معاوية للقوم مزيجها الملاينة لا عن حلم ، وخشونة لا يستمرُّ عليها ، كلّ ذلك لم يكن لنصرة حقّ أو ابتغاء إصلاح ، وإنّما كان يكاشفهم جلباً لمرضاة المخليفة ، ويوادعهم لما كان يدور في خلده من هوى المخلافة غداً ، وكان يعرف القوم بالشدَّة والمتبوعيَّة ، فما كان يروقه قطع خطّ الرجعة بينه وبينهم متى تسنّى له الحصول على غايته المتوخّاة ، وكانت هذه الخواطر لا تبارحه ، ولا يزال هو يعدّ الدقائق والثواني للتوصُّل إليها ، وكان أحبّ الأشياء إليه اكتساح العراقيل دونها ، ولذلك أطلق سراح القوم وتثبَّط عن النهضة لنصرة عثمان لمّا استنصره (كما سيأتي تفصيله) حتى قتل ومعاوية في الخاذلين له .

وأمّا ابن خالد فقد جرى مجرى أبيه في الفظاظة والغلظة ، فلم يعاملهم إلّا بالرعونة ولم يُجاملهم إلّا بالقسوة ، وكلّ إناء بالذي فيه ينضح .

وها هنا نوقفك على نُبذ من أحوال من يهمّك الوقوف على حياته الثمينة مِن أُولئك الرجال المنفيّين الأبرار ، حتّى تعلم أن ما تقوّلوه فيهم وفعلوه بهم في منتأى عنهم ، وإنّما كان ذلك ظلماً وعدواناً ، وتعلم أنَّ ابن حجر مائنٌ فيما يصف به الأشتر من المروق(١) غير مصيب في قذفه ، متجانف للإثم في الدفاع عن عثمان بقوله : إنّ المجتهد لا يُعترض عليه في أُموره الإجتهاديّة ، لكن أُولئك الملاعين المعترضين لا فهم لهم بل ولا عقل(٢) .

## الأشتر:

١ ـ مالك بن الحارث الأشتر ، أدرك النبيَّ الأعظم وقد أثنى عليه كلُّ مَن ذكره ، ولم أجد أحداً يغمز فيه ، وثَّقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات ، ولا يُحمل عدم رواية أيَّ إمام عنه على تضعيفه ، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ١٠ ص ١٢ : قال مهنّا : سألت أحمد عن الأشتر يروي عنه الحديث ؟ قال :

<sup>(</sup>١) راجع الصواعق ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الصواعق ص ٦٨.

لا . قال : ولم يرد أحمد بذاك تضعيفه ، وإنَّما نفى أن تكون له رواية . وكفاه فضلًا ومنعة كلمات مولانا أمير المؤمنين في الثناء عليه في حياته وبعد المنون ، وإليك بعض ما جاء في ذلك البطل العظيم :

١ - من كتاب لمولانا أمير المؤمنين كتبه إلى أهل مصر لمّا ولَّى عليهم الأشتر:

أمّا بعد: فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيّام الخوف ، ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع ، أشدّ على الفجّار من حريق النّار . وهو: مالك بن الحارث أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحقّ ، فإنّه سيفٌ من سيوف الله ، لا كليل الظُبة (١) ولا نابي الضريبة ، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا ، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا ، فإنّه لا يُقدم ولا يُحجم ، ولا يؤخّر ولا يُقدّم إلّا عن أمري ، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم ، وشدّة شكيمته على عدوّكم . النخ .

تاريخ الطبري ج ٦ ص ٥٥ ، نهج البلاغة ج ٢ ص ٦١ ، شرح ابن أبي المحديد ج ٢ ص ٣٠ .

# صورة أخرى :

رواها الشعبي من طريق صعصعة بن صوحان .

أمّا بعد: فإنّي قد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيّام الخوف ، ولا ينكل عن الأعداء حذار الدوائر ، لا ناكلٌ من قدم ، ولا واهٍ في عزم ، مِن أشدّ عباد الله بأساً ، وأكرمهم حسباً ، أضرّ على الفجّار من حريق النّار ، وأبعد الناس من دنس أو عار ، وهو: مالك بن الحارث الأشتر ، حسامٌ صارمٌ ، لا نابي الضريبة ، ولا كليل الحدّ ، حكيمٌ في السّلم ، رزينٌ في الحرب ، ذو رأي أصيل ، وصبر جميل ، فاسمعوا له وأطبعوا أمره ، فإن أموكم بالنفر فانفروا ، وإن أمركم أن تقيموا

<sup>(</sup>١) الظبة بتخفيف الموحدة : حدّ السيف .

فأقيموا ، فإنَّه لا يُقدم ولا يُحجم إلا بأمري ، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم ، وشدَّة شكيمته على عدوّكم . الخ (١) .

٢ ـ من كتاب للمولى أمير المؤمنين كتبه إلى أميرين من أمراء جيشه :

وقد أمَّرت عليكما وعلى من في حيّزكما مالك بن الحارث الأشتر ، فاسمعا له وأطيعا واجعلاه درعاً ومجنّاً ، فإنَّه ممَّن لا يخاف وهنه ولا سقطته ، ولا بطؤه عمّا الإسراع إليه أحزم ، ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل .

قال إبن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٤١٧ : فأمّا ثناء أمير المؤمنين عليه عليه في هذا الفصل فقد بلغ مع اختصاره ما لا يبلغ بالكلام الطويل ، ولعمري كان الأشتر أهلًا لذلك ، كان شديد البأس جواداً رئيساً حليماً فصيحاً شاعراً ، وكان يجمع بين اللين والعنف ، فيسطو في موضع السطوة ، ويرفق في موضع الرفق ، ومن كلام عمر : إنَّ هذا الأمر لا يصلح إلّا لقويّ في غير عُنف ، وليّن في غير ضعف . ا ه . .

٣ - من كتاب كتبه مولانا أمير المؤمنين إلى محمَّد بن أبي بكر يذكر فيه الأشتر فيقول :

إنَّ الرجل الذي كنت ولّيته مصر كان لنا نصيحاً ، وعلى عدوّنا شديداً ، وقد استكمل أيّامه ، ولاقى حمامه ، ونحن عنه راضون ، فرضي الله عنه ، وضاعف لـه الثواب ، وأحسن له المآب .

تاريخ الطبري ج ٦ ص ٥٥ ، نهج البلاغة ج ٢ ص ٥٩ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٥٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٣٠ .

٤ ـ لمّا بلغ عليّاً (أمير المؤمنين) موت الأشتر قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون والحمدلله ربّ العالمين ، اللهمّ إنّي أحتسبه عندك فإنّ موته من مصائب الدهر . ثمّ قال : رحم الله مالكاً فقد كان وفي بعهده ، وقضى نحبه ، ولقي ربّه ، مع أنّا قد

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٩ ، جمهرة الرسائل ج١ ص ٥٤٩ .

وطَّنا أنفسنا أن نصبر على كلِّ مصيبة بعد مصابنا برسول الله مُسِلَّبُ فَإِنَّها من أعظم المصائب ، قال المغيرة الضبي : لم يزل أمر عليِّ شديداً حتَّى مات الأشتر(١) .

٥ ـ عن جماعة من أشياخ النخع قالوا: دخلنا على علي أمير المؤمنين حين بلغه موت الأشتر فوجدناه يتلهّف ويتأسّف عليه ثمّ قال: لله درُّ مالك ، وما مالك ؟ لو كان مِن جبل لكان فِنداً (٢) ، ولو كان من حجر لكان صلدا ، أما والله ليهدن موتك عالماً ، وليفرحنَّ عالماً ، على مثل مالك فليبك البواكي ، وهل موجود كمالك ؟ .

وقال علقمة بن قيس النخعي : فما زال عليٌّ يتلهَّف ويتأسَّف حتى ظننَّا أنّه المصاب دوننا ، وعرف ذلك في وجهه أيّاماً .

وفي لفظ الشريف الرضي والـزبيدي : لـو كان جبـلًا لكان فنـداً ، لا يرتقيـه حافر ، ولا يوفي عليه الطائر .

نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٣٩ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٣٠ ، لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٣ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٥٣ ، تاج العروس ج ٢ ص ٤٥٤ .

٦ ـ قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٤١٦ : كان فارساً شجاعاً رئيساً من أكابر الشيعة وعظمائها ، شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين سننه ونصره وقال فيه بعد موته : رحم الله مالكاً فلقد كان لي كما كنت لرسول الله سينه .

٧ ـ دسً معاوية بن أبي سفيان للأشتر مولى عمر فسقاه شربة سويق فيها سمّ فمات فلمّا بلغ معاوية موته قام خطيباً في النّاس فحمدالله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد: فإنّه كانت لعليّ بن أبي طالب يدان يمينان قطعت إحداهما يوم صفّين وهو عمّار بن ياسر، وقطعت الاخرى اليوم وهو مالك الأشتر. تاريخ الطبري ج ٢ ص ٢٥٥، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٥٣، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الفند بالكسر: القطعة العظيمة من الجبل.

قال الأميني: ما أجرأ الطليق ابن الطليق الطاغية على السرور والتبهُّج بموت الأخيار الأبرار بعدما يقتلهم، ويقطع عن أديم الأرض أصول بركاتهم، ويبشر بذلك أُمَّته الفئة الباغية، ويأمرهم بالدعاء عليهم، ﴿أُولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون﴾(١)، ﴿وسوف يعلمون حين يرون العذاب مَن أَصْل سبيلا﴾(٢)؟ .

٨ ـ وقبل هذه كلّها ما جاء عن رسول الله ملك في دفن أبي ذر سيّد غفّار من قوله في لفظ الحاكم وأبي نعيم وأبي عمر : ليموتنَّ أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين . وفي لفظ البلاذري : يلي دفنه رهط صالحون . وقد دفنه مالك الأشتر وأصحابه الكوفيون كما في أنساب البلاذري ج ٥ ص ٥٥ ، وحلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ ص ١٧ ، والمستدرك للحاكم ج ٣ ص ٣٣٧ ، والإستيعاب لأبي عمر ج ١ ص ٨٣٨ ، وشرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٤١٦ فقال : هذا الحديث يبدلُّ على فضيلة عظيمة للأشتر رحمه الله وهي شهادة قاطعة من النبيً مرشية بأنّه مؤمن .

قال الأميني: ما أبعد المسافة بين هذه الشهادة وبين وصف إبن حجر إيّاه في الصواعق ص ٦٨ بالمروق وعدم الفهم والعقل، ولعنه إيّاه وأصحابه الصلحاء، وقد عزب عنه إنّه لا يلفظ من قول إلّا ولديه رقيبٌ عتيد.

نحن لسنا الآن في صدد التبسّط في فضائل مالك وتحليل نفسيّاته الكريمة ومآثره الجمّة وإلّا لأريناك منه كتاباً ضخماً ، ولقد ناء بشطر مهمّ منها الفاضلان الشيّد محمّد الرضا آل السيّد جعفر الحكيم النجفي ، وابن عمّه السيّد محمّد التقي بن السيّد السعيد الحكيم النجفي في كتابيهما المطبوعين المخصوصين بمالك ، وقد سبقهما إلى ذلك بعض علمائنا السابقين ، يوجد كتابه المخطوط في مكتبة مولانا الإمام الرضا على بخراسان المشرّفة ، حيّا الله حملة العلم سلفاً وخلفاً .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ؛ ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ؛ ٤٣ .

٢ ـ زيد بن صوحان العبدي الشهير بزيد الخير ، أدرك النبي الأعظم المسلمة وترجمه أبو عمر وابن الأثير وابن حجر في معاجم الصحابة ، قال أبو عمر : كان فاضلاً ديناً سيّداً في قومه .

أخرج أبو يعلى وابن مندة والخطيب وابن عساكر من طريق عليّ بالنظم مرفوعاً: مَن سرَّه أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنّة فلينظر إلى زيد بن صوحان.

وفي حديث آخر: الأقطع الحبر زيد، زيد رجلٌ من أُمتي تدخل الجنَّة يـده قبل بدنه ـ قطعت يده يوم القادسيَّة ـ .

وفي حديث أخرجه ابن مندة وأبو عمر وابن عساكر عن رسول الله سلطية زيد وما زيد ؟ يسبقه بعض جسده إلى الجنَّة ثمَّ يتبعه سائر جسده إلى الجنَّة .

وأخرج ابن عساكر من طريق الحكم بن عيينة قال : لَمَّا أراد زيد أن يركب دابّته أمسك عمر بركابه ثمَّ قال لمن حضره : هكذا فاصنعوا بزيد وإخوته وأصحابه .

تاريخ ابن عساكرج ٦ ص ١١ - ١٣ ، تاريخ الخطيب ج ٨ ص ٤٤٠ ، الإستيعاب ج ١ ص ١٩٧ ، أسد الغابة ج ٣ ص ٢٣٤ ، بهجة المحافل ج ٢ ص ٢٣٧ ، الإصابة ج ١ ص ٥٨٢ .

وفي الفائق للزمخشري ج ١ ص ٣٥ : قال فيه النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام : زيد الخير الأجذم من الخيار الأبرار .

وفي معارف ابن قتيبة ص ١٧٦ : كان من خيار الناس ، وروي في الحديث أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال : زيد الخير الأجذم ، وجندب ما جندب ؟ فقيل : يا رسول الله ! أتذكر رجلين ؟ فقال : أمَّا أحدهما فسبقته يده إلى الجنَّة بثلاثين عاماً ، وأمّا الآخر فيضرب ضربة يفصل بها بين الحقِّ والباطل ، فكان أحد الرجلين زيد بن صوحان شهد يوم جلولاء فقطعت يده وشهد مع عليّ يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ! ما أراني إلّا مقتولًا ، قال : وما علمك بهذا يا أبا سليمان ؟ قال : رأيت يدي نزلت من السَّماء وهي تستشيلني . فقتله عمرو بن يثربي وقتل أخاه سليمان يوم الجمل .

وفي تاريخ الخطيب ج ٨ ص ٤٣٩ : كان زيد يقوم الليل ويصوم النهار وإذا كانت ليلة الجمعة أحياها ، وقال : قُتل يوم الجمل وقال : ادفنوني في ثيابي فإنّي أمخاصم . وفي رواية : لا تغسلوا عنّي دماً ولا تنزعوا عنّي ثوباً إلّا الخفين ، وارمسوني الأرض رمساً فإنّي رجلٌ محاجّ . زاد أبو نعيم : أُحاجُ يوم القيامة .

وفي مرآة الجنان لليافعي ج ١ ص ٩٩ : كان زيد من سادة التابعين صوّاماً قواماً . وفي شدرات الذهب ج ١ ص ٤٤ : من خواص عليّ من الصلحاء الأتقياء .

وقال عقيل بن أبي طالب لمعاوية في حديث مروج الذهب ج ٢ ص ٧٥ : أمّا زيد وعبد الله (أخوه) فإنّهما نهران جاريان يصبُّ فيهما الخلجان ، ويغاث بهما اللهفان ، رجلاً جدّ لا لعب معهما .

ووصفه أخوه صعصعة لابن عبّاس لمّا قال له: أين أخواك منك زيد وعبدالله ؟ صفهما فقال: كان «زيد» والله يا بن عبّاس عظيم المروّة ، شريف الأخوّة ، جليل الخطر ، بعيد الأثر ، كميش العروة ، أليف البدوّة ، سليم جوانح الصدر ، قليل وساوس الدهر ، ذاكراً الله طرفي النهار وزلفاً من الليل ، الجوع والشبع عنده سيّان ، لا ينافس في الدنيا ، وأقلّ في أصحابه من ينافس فيها ، يطيل السكوت ، ويحفظ الكلام ، وإن نطق نطق بمقام يهرب منه الدعار الأشرار ، ويألفه الأحرار الأخيار . فقال ابن عباس : ما ظنّك برجل من أهل الجنّة ، رحم الله زيداً .

٣. صعصعة بن صوحان العبدي أخو زيد الخير المذكور ، ذكر في معاجم الصحابة قال أبو عمر : كان مسلماً على عهد رسول الله على لم يلقه ولم يره . كان سيّداً فصيحاً خطيباً ديّناً . قال الشعبي : كنت أتعلّم منه الخطب ، وقال عقيل بن أبي طالب لمعاوية في حديث : أمّا صعصعة فعظيم الشأن ، عضب اللسان ، قائد فرسان ، قاتل أقران ، يرتق ما فتق ، ويفتق ما رتق ، قليل النظير . وقال ابن الأثير : كان سيّداً من سادات قومه عبد القيس ، وكان فصيحاً خطيباً لسناً ديّناً فاضلاً يُعدُّ في أصحاب عليّ رضي الله عنه .

له مع عثمان محاورة سيوافيك شيءٌ منها ، ومواقفه مع معاوية ذكرت جملة

منها في مروج الـذهب ج ٢ ص ٧٦ ـ ٨٣ ، وتاريخ ابن عسـاكـر ج ٦ ص ٤٢٤ ـ ٤٢٧ ، وثَّقه ابن سعد والنسائي وابن حبّان وابن عساكر وابن الأثير وابن حجر .

أخرج ابن شبة أنَّ عمر بن الخطاب قسَّم المال الذي بعث إليه أبو موسى وكان ألف ألف درهم وفضلت منه فضلة فاختلفوا عليه حيث يضعها فقام خطيباً فحمدالله وأثنى عليه وقال: أيُها الناس قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس فما تقولون فيها ؟ فقام صعصعة بن صوحان وهو غلامٌ شابِّ فقال: يا أمير المؤمنين! إنّما تُشاور الناس فيما لم ينزل الله فيه قرآناً ، أمّا ما أنزل الله به القرآن ووضعه مواضعه في مواضعه التي وضعه الله تعالى فيها فقال: صدقت أنت مني وأنا منك . فقسمه بين المسلمين .

راجع طبقات ابن سعد ، مروج الذهب ، تاريخ ابن عساكر ، الإستيعاب ، أُسد الغابة ، الإصابة ، تهذيب التهذيب ، خلاصة الجزري .

٤ ـ جندب بن زهير الأزدي ، صحابيًّ مترجم له في الإستيعاب ، وأسد الغابة ، والإصابة وله في يومي الجمل وصفين مواقف محمودة مع أمير المؤمنين علين .

٥ - كعب بن عبدة ، سمعت فيما مرَّ عن البلاذري أنَّه كان ناسكاً .

أخرجه أحمد في المسندج ١ ص ٤٥ ، وابن سعد في الطبقات ، ومسلم في صحيحه ، وأبو عمر في الإستيعاب ، والخطيب في تاريخه ، وابن الأثير في أسد الغابة وفيه : إنّه كان منحرفاً عن عثمان ، وابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٦٦ .

وأعجب ما أجده من التحريف في تاريخ الخطيب ما أخرجه في ج ا ص ١٩١ بالإسناد عن المغيرة قال: خرج عدي بن حاتم ، وجرير بن عبدالله البجلي ، وحنظلة الكاتب من الكوفة فنزلوا (قرقيساء) وقالوا: لا نقيم ببلد يُشتم فيه عثمان .

والصَّواب : يُشتم فيه عليِّ . فبدَّلت يد التحريف عليًا بعثمان وذكره على علاّته ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٦٧ .

توجد ترجمة عدي في الإستيعاب ، تاريخ بغداد ج ١ ، أسد الغابة ، الإصابة ، تهذيب التهذيب .

٧ \_ مالك بن حبيب . له إدراكٌ عُدُّ من الصحابة .

٨ ـ يـزيد بن قيس الأرحبي . لـه إدراكُ وكان رئيساً كبيراً عـظيماً عنـد الناس ولمّا ثار أهـل الكوفـة على عثمان اجتمع قرّاء الكـوفة وأمّروه ، وكان مـع عليّ في حروبه وولاه شرطته ثمّ ولاه اصبهان والري وهمذان وهو المعنيُّ في قول ثمامة :

معاوي إن لا تُسرع السير نحونا فبايع عليّاً أو يزيد اليمانيا

وله يوم صفِّين مواقف وخطابات تُعرب عن نفسيّاته الكريمة وملكاته الفاضلة ، تُذكر وتُشكر ، ذكر جملة منها إبن مزاحم في كتاب صفِّين ، والطبري في تاريخه ، وابن الأثير في الكامل ، وممّا ذكروه قوله :

إنَّ المسلم السليم من سلم دينه ورأيه ، إنَّ هؤلاء القوم ما إن يقاتلونا على إقامة دين رأونا ضيَّعناه ، ولا إحياء عدل رأونا أمتناه ، ولا يقاتلونا إلاّ على إقامة الدنيا ، ليكونوا جبابرة فيها ملوكاً ، فلو ظهروا عليكم - لا أراهم الله ظهوراً ولا سروراً - إذاً ألزموكم مثل سعيد والوليد وعبيدالله بن عامر السفيه ، يحدِّث أحدهم في مجلسه بذيت وذيت ، ويأخذ مال الله ويقول : هذا لي ولا إثم عليَّ فيه ، كأنّما أعطي تراثه من أبيه ، وإنّما هو مال الله أفاءه علينا بأسيافنا ورماحنا ، قاتلوا ، عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله ، ولا تأخذكم في جهادهم لومة لائم ، إنّهم إن يظهروا عليكم يُفسدوا دينكم ودنياكم ، وهم من قد عرفتم وجرّبتم ،

والله ما أرادوا إلى هذا إلّا شراً ، وأستغفر الله العظيم لي ولكم(١١) .

٩ - عمرو بن الحمق (٢) بن حبيب الخزاعي الكعبي . صحب النبي الأعطم وحفظ عنه أحاديث ، وحظي بدعائه سنت له لمّا سقاه لبنا وبقوله : اللهم أمتعه بشبابه فاستكمل الثمانين من عمره ولم ير شعرة بيضاء (٣) أخرج حديثه البخاري في التعاليق ، وابن ماجة والنسائي وغيرهم ، وكان من أعوان حُجر بن عدي سلام الله عليه وعليهم ، ترجمه أبو عمر في الإستيعاب ، وابن الأثير في أسد الغابة ، وابن عليه وعليهم ، ترجمه أجد كلمة غمز لأيّ أحد فيه مع قولهم : كان ممّن سار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا وصار بعد ذلك من شيعة عليّ . وقولهم : إنّه كان ممّن قام على عثمان .

وله يوم صفين مواقف مشكورة وكلم قيِّمة خالدة مع الأبد تُعرب عن إيمانه الخالص ، وروحه النزيهة الطاهرة ، راجع كتاب صفِّين لابن مـزاحم ص ١١٥ ، ٢٥٤ ، ٤٥٤ ، ٥٥١ .

قال إبن الأثير في أسد الغابة ج ٤ ص ١٠١ : قبره مشهورٌ بظاهر الموصل يزار ، وعليه مشهد كبير ابتدأ بعمارته أبو عبدالله سعيد بن حمدان ـ وهو إبن عمّ سيف الدولة وناصر الدولة ابني حمدان ـ في شعبان من سنة ستّ وثلاثين وثلاثمائة ، وجرى بين السنّة والشيعة فتنة بسبب عمارته .

1 - عروة بن الجعد ، ويقال : أبي الجعد البارقي الأزدي ، صحابيًّ مرضيٌّ مترجم له في معاجم الصحابة : الإستيعاب ، أسد الغابة ، الإصابة . روى حديث : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم ، قال شيب بن غرفدة : رأيت في دار عروة سبعين فرساً رغبة في رباط الخيل المناها الحرب

<sup>(</sup>۱) كتاب صفين ص ۲۷۹ ، تاريخ الطبرى ج ٦ ص ١٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٤٨٥ ، الاصابة ج ٣ ص ٦٧٥ .

<sup>(</sup>٢) بفتح المهملة وكسر آلميم .

<sup>(</sup>٣) اسد الغابة ج ٤ ص ١٠٠ ، الاصابة ج ٢ ص ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري في المناقب باب قول الله تعالى : ﴿ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبِنَائُهُم ﴾ .

٦٨ ..... الغدير ج ـ ٩

حديثه أئمة الصحاح الستِّ فيها .

١١ ـ أصعر بن قيس بن الحارث الحارثي : له إدراك ذكره ابن حجر في الإصابة ج ١ ص ١٠٩ .

17 ـ كميل بن زياد النخعي ، كان شريفاً في قومه قتله الحجَّاج سنة ٤٢ ، وثُقه ابن سعد ، وابن معين ، والعجلي ، وابن عمّار ، وذكره ابن حبّان في الثقات (١) .

17 \_ الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني ، من رواة الصحاح الأربعة من الستة قال ابن معين : ثقة . وقال إبن أبي داود : كان أفقه الناس ، وأحسب الناس ، وأفرض الناس ، تعلّم الفرائض من عليّ قال ابن أبي خيثمة : قيل ليحيى : يُحتجُّ بالحارث ؟ فقال : ما زال المحدِّثون يقبلون حديثه . وقال أحمد بن صالح المصري : ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن عليّ وأثنى عليه . ووثقه ابن سعد .

وهناك مَن كذَّبه والعمدة في ذلك الشعبي . قال إبن عبد البرّ في كتاب العلم : أظنُّ الشعبي عوقب بقوله في الحارث : كذَّابٌ ، ولم يبن من الحارث كذبه ، وإنَّما نقم عليه إفراطه في حبِّ عليّ .

وقال أحمد بن صالح: لم يكن الحارث يكذب في الحديث، إنَّما كان كذبه في رأيه .

وقال الذهبي : والنسائي مع تعنُّته في الرجال قد احتجَّ به والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب .

[تهذیب التهذیب ج ۲ ص ۱٤٥ ، ۱٤٧]

فمحصَّل القول في الهمداني: انَّه لا مغمز فيه غير نزعتُه العلويَّة الممدوحة عند الله وعند رسوله.

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ج ۸ ص ٤٤٧ .

#### ٤٤ ـ تسيير الخليفة كعب بن عَبدة وضربه:

كتب جماعةً من القرّاء إلى عثمان منهم مَعقل بن قيس الرياحي ، وعبدالله بن الطفيل العامري ، ومالك بن حبيب التميمي ، ويزيد بن قيس الأرحبي ، وحجر بن عدي الكندي ، وعمرو بن الحمق الخزاعي ، وسليمان بن صرد الخزاعي ويُكنّى أبا مطرف ، والمسيّب بن نجبة الفزاري ، وزيد بن حصن الطائي ، وكعب بن عبدة النهدي ، وزياد بن النضر بن بشر بن مالك بن الديّان الحارثي ، ومسلمة بن عبد القارة من بني الهون بن خزيمة بن مدركة .

إنَّ سعيداً كثَّر على قوم من أهل الورع والفضل والعفاف فحملك في أمرهم على ما لا يحلُّ في دين ولا يحسن في سماع ، وإنّا نُـذكرك الله في أُمَّة محمَّد ، فقد خفنا أن يكون فساد أمرهم على يديك ، لأنَّـك قد حملت بني أبيك على رقابهم ، واعلم أنَّ لك ناصراً ظالماً ، وناقماً عليك مظلوماً ، فمتى نصرك الظالم ونقم عليك الناقم تباين الفريقان واختلفت الكلمة ، ونحن نُشهد عليك الله وكفى به شهيداً ، فإنَّك أميرنا ما أطعت الله واستقمت ، ولن تجد دون الله مُلتحداً ولا عنه مُنتقذاً .

ولم يُسم أحدٌ منهم نفسه في الكتاب وبعثوا به مع رجل من عنزة يكنًى أبا ربيعة وكتب كعب بن عبدة كتاباً من نفسه تسمّى فيه ودفعه إلى أبي ربيعة ، فلمّا قدم أبو ربيعة على عثمان سأله عن أسماء القوم الذين كتبوا الكتاب فلم يخبره فأراد ضربه وحبسه فمنعه عليٌّ من ذلك وقال: إنّما هو رسول أدّى ما حُمل ، وكتب عثمان إلى سعيد أن يضرب كعب بن عبدة عشرين سوطاً ، ويحوّل ديوانه إلى الري . ففعل ثمّ إنّ عثمان تحوّب وندم فكتب في إشخاصه إليه ففعل فلمّا ورد عليه قال له : إنّه كانت منّي طيرة ثمّ نزع ثيابه وألقى إليه سوطاً وقال : إقتص ، فقال : قد عفوت يا أمير المؤمنين! .

ويقال: إنَّ عثمان لمّا قرأ كتاب كعب كتب إلى سعيد في إشخاصه إليه فأشخصه إليه مع رجل أعرابي من أعراب بني أسد فلمّا رأى الأعرابي صلاته وعرف نسكه وفضله قال:

٧٠ ..... الغدير ج ـ ٩

## ليت حيظًي من مسيري بكعب عفوه عنني وغفران ذهبي

فلمّا قدم به على عثمان قال عثمان : لأن تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه وكان شابًا حديث السنّ نحيفاً ثم أقبل عليه فقال : أأنت تعلّمني الحقّ وقد قرأت كتاب الله وأنت في صلب رجل مشرك ؟ فقال له كعب : إنَّ إمارة المؤمنين إنّما كانت لك بما أوجبته الشورى حين عاهدت الله على نفسك في (أن) تسيرن بسيرة نبيّه ، لا تقصّر عنها وإن يشاورونا فيك ثانية نقلناها عنك ، يا عثمان ! إنَّ كتاب الله لمن بلغه وقرأه وقد شركناك في قراءته ، ومتى لم يعمل القارىء بما فيه كان حجّة عليه . فقال عثمان : والله ما أظنّك تدري أين ربّك ؟ فقال : هو بالمرصاد . فقال مروان : حلمك أغرى مثل هذا بك وجرًاه عليك . فأمر عثمان بكعب فجرّد وضرب عشرين سوطاً ، وسيّره إلى دُباوند(١) ويقال : إلى جبل الدخان ، فلمّا ورد على سعيد حمله مع بكير بن حمران الأحمري فقال الدهقان الذي ورد عليه : لِمَ فُعل بهذا الرجل ما أرى ؟ قال بكير : لأنّه شريرٌ فقال : إنَّ قوماً هذا من شرارهم لخيار .

ثمَّ إنَّ طلحة والزبير وبّخا عثمان في أمر كعب وغيره وقال طلحة : عند غبّ الصدر يحمد عاقبة الورد . فكتب في ردِّ كعب رضي الله عنه وحمله إليه فلمّا قدم عليه نزع ثوبه وقال : يا كعب ! إقتص . فعفا رضي الله عنهم أجمعين (٢) .

وعدَّ الحلبي في السيرة ج ٢ ص ٨٧ من جملة ما انتقم به عملى عثمان : انَّه ضرب كعب بن عبدة عشرين سوطاً ونفاه إلى بعض الجبال .

قال الأميني: ألا تعجب في أمر هذا الخليفة أنَّ مناوئيه كلّهم في عاصمة الخلافة وبقيَّة الأوساط الإسلاميَّة خيار البلاد وصلحاء الامَّة ؟ كما أنَّ من اكتنف به وأغراه بالأبرار هم المتهتّكون في الدين ، المفضوحون بالسمعة الشائنة ، رُوَّاد الشرّه ، وسماسرة المطامع ، من طُغمة الأمويِّين ومَن يقتصُّ أثرهم ، فلا ترى له

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة وتضم ويقال: دنباوند ، ودماوند بالميم بدل الموحّدة: كورة من كور الريّ .

<sup>(</sup>٢) انساب البلاذري ج ٥ ص ٤١ ـ ٤٣ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٣٧ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٤٧ . الصواعق ص ٦٨ ، واللفظ ص ١٤٨ ، الصواعق ص ٦٨ ، واللفظ للبلاذري .

سوط عذاب يُرفع إلا وكان مصبّه أولئك الصالحون ، كما أنّك لا تجد جميلاً له يُسدى ولا يداً موفورة إلا لأولئك الساقطين ، فهل بُعث الخليفة (وهو رحمة للعالمين) نقمةً على المؤمنين ؟ أم ماذا كانت حقيقة الأمر ؟ أنا لا أدري لماذا أسخط الخليفة كتاب القوم فأراد بحامله السوء من حبس وضرب بعد يأسه عن معرفة كاتبيه لولا أنّ عليّاً أمير المؤمنين حال بينه وبين ما يشتهيه ، وهل كان الرجل الآ وسيطاً كلّف بالرسالة فأدّاها ؟ ولعلّه لم يكن يعلم ما فيها ، وليس في الكتاب إلا التذكير بالله ، والتحذير عمّا يوجب تفريق الكلمة ، وإقلاق السّلام ، وإظهار الطاعة بشرط طاعة الله والإستقامة الذي هو مأخوذ في الخليفة قبل كلّ شيء (وعليه جرى انتخاب يوم الشورى) وايقافه على مكان سعيد الشابّ الغِرِّ من السعاية التي خافوا أن تكون وبالاً عليه ، وبالأخير وقع ما خافوا منه وحذّروا الخليفة عنه ، والشهادة لاولئك المنفيّين بالبراءة ممّا نُبزوا به وأنّهم من أهل الورع والفضل والعفاف ، وانّ سييرهم لا يحلّ في دين الله ، ويشوّه سمعة الخليفة .

ولِماذا أغضبه كتاب كعب ؟ وهو بطبع الحال لدة ما كتبه القوم من النصح الجميل . ولماذ أمر بإشخاصه إلى المدينة وضربه وجازاه على نصحه بجزاء سنمار ؟

فهلا انبعث الخليفة إلى التفاهم مع القوم فيما أظهروا أنهم يتحرُّون ما فيه صلاحه وصلاح الأمَّة ؟ فإمّا أن يُقنعهم بما عنده ، أو يقتنع بما يبدونه ، فيرتفع ذلك الحوار ، وتُدفع عنه المشلات ، لكنّه أبي إلاّ أن يستمرَّ على ما ارتآه وحبَّذه له المحتفُّون به اللذين اتَّخذوه قنطرة إلى شهواتهم ، ولذلك لم يتفاهم مع كعب إلا بالغلظة فقال له : أأنت تعلّمني . الخ . أنا لا أدري موقع هذا الكلام التافه ، هل الكون في صُلب رجل مشرك يحط من كرامة الإنسان وقد آمن بالله ورسوله ؟ إذن لتسرَّب النقص إلى الصحابة الذين نقلوا من أصلاب المشركين وارتكضوا في أرحام المشركات ، وكثير منهم أشركوا بالله قبل إسلامهم ، لكن الإسلام يجبُّ ما قبله ، وهل الأصلاب والأرحام إلاّ أوعية ؟

ثمَّ السبق إلى قرّاء الكتاب العزيز هل هو بمجرَّده يرفع من قدر الـرجل حتى إذا لم يعمل به كما أجاب به وفصّله كعب ؟

ولا أدري ما يريد الخليفة بقوله: والله ما أظنّك تدري أين ربُّك. هل هو يريد المكان ؟ تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً ، وأيّ مسلم لا يعرف أنَّ ربَّه لا يُقلّه حيِّزٌ ، فإنّه حريٍّ بالسقوط ، وما أحسن جواب كعب من قوله: هو بالمرصاد ، فإن كان يريد مثل ما قاله كعب فلماذا احتمل انَّ مثل كعب الموصوف بالفضيلة والتقوى لا يعرف ذلك ؟ وهل يريد عندئذٍ إلّا إهانة الرجل وهتكه ؟ .

ثمَّ ماذا كان في هذه المحاورة حتى عدَّ مروان سكوت الخليفة عنه من الحلم وكلام كعب من الجرأة وثوَّر الخليفة على الرجل ؟ وهنالك انفجر بركان غضبه فأمر به فجرّد وضُرب وسُيِّر ، وعوقب لنصحه وصلاحه ، ولا حول ولا قوَّة إلاّ بالله العليِّ العظيم .

لقد أراد القوم أن يزحزحوا التبعة عن عثمان فاختلق كل شيئاً من غير تواطؤ بينهم حتى يفتعلوا أمراً واحداً ، ففي ذيل هذه الرواية أنَّ الخليفة ندم على ما فعل وتاب بعد توبيخ طلحة والزبير إيّاه واستعفى الرجل فعفى عنه ، ولم يعلم المتقوّل أنَّ خليفة لا يملك طيشه حيث لا موجب له لا يُؤتمن على دين ولا دنيا ، فإنَّ من الممكن عندئذ أن يقتحم المهالك حيث لا مُوبِّخ فيستمر عليها فيهلك ويُهلك ، وإنَّ ممّا قاله الخليفة نفسه يوم الدار عن الثائرين عليه : إنَّهم يخيِّروني إحدى ثلاث : إمّا يقيدونني بكل رجل أصبته خطأ أو صواباً غير متروك منه شيء ، فقلت لهم : أمّا إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطىء وتصيب فلم يُستقد من أحد منهم . الخ . وهذه الكلمة تعطينا أنَّه ما كان يتنازل للإقادة حتى في أحرج ساعاته المشارفة لقتله ، فكيف بآونة السِّعة وساعة المقدرة ؟ فما يزعمه هذا الناحت لذيل الرواية من أنَّه تنازل لكعب لأنْ يقيده بنفسه لا يكاد يلائم مع هذه النفسيَّة ، ولو كان فعل شيئاً من ذلك لتشبَّث به في ذلك المأزق الحرج .

وهناك روايةٌ أُخرى جاء بها الطبري من طريق السري الكذّاب المتروك عن شعيب المجهول عن سيف الوضّاع المرميِّ بالزندقة المتّفق على ضعفه (١) عن

<sup>(</sup>۱) راجع ما مرّ في ج ٨ ص ١١١، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ٣٧٧ من كلمات الحفاظ حول رجال الاسناد .

محمَّد وطلحة انَّ كعباً كان يعالج نيرنجاً (١) فبلغ ذلك عثمان فأرسل إلى الوليد بن عقبة ليسأله عن ذلك فإن أقرَّ به فأوجعه، فدعا به فسأله فقـال : إنَّما هـو رفقٌ وأمرٌ يُعجب منه فأمر به فعزِّر وأخبر النَّـاس خبره وقـرأ عليهم كتاب عثمـان : إنَّه قـد جُدًّ بكم فعليكم بالجدِّ وإيّاكم والهزال فكان النّاس عليه وتعجَّبوا من وقوف عثمان على مثل خبره فغضب فنفر في الذين نفروا فضرب معهم فكتب إلى عثمان فيه ، فلمّا سُيِّر إلى الشام مَن سُيّر سُيّر كعب بن ذي الحبكة ومالك بن عبدالله وكان دينه كـدينه إلى دُنباوند لأنَّها أرض سَحرة فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للوليد .

لعمري لئن طرّدتني ما إلى التي طمعت بها من سقطتي لسبيل

رجوت رجوعي يابن أروى ورجعتى إلى الحقّ دهـراً غـال ذلـك غـول وإِنَّ اغترابي في البلاد وجفوتي وشتمي في ذات الإله قليل وإنَّ دعائي كلَّ يوم وليلة عليك بدُنباوندكم لطويل

فلمَّا ولَّى سعيد أقفله وأحسن إليه واستصلحه فكفره فلم يزدد إلَّا فساداً(٢) شوُّه الطبري صحيفة تاريخه بمكاتبات السري وقد أسلفنا في الجزء الثامن أنَّها موضوعةٌ كلُّها ، اختلق الـرجل في كـلّ ما ينتقـد به عثمـان رواية تـظهر فيهـا لواثــح الكذب ، يريد بها رفاءً لما هنالك من فتق ، وهـ و الذي قـذف أبا ذر ونـظرائه من الصالحين ، غير مكترث لمغبَّة الكذب والإفتراء ، ومن ملامح الكذب في هذه الرواية أنَّ تسيير مَن سُيِّر إلى الشام مِن قرَّاء الكوفة ونُسَّاكها وضَرب كعب إنَّما هـو على عهد سعيد بن العاص لا الوليد بن عقبة كما زعمه مختلق الرواية .

وإنَّ كتاب عثمانٍ إلى الوليد لا يصحّ ولم يؤثر في أيّ مِن مدوَّنات التاريخ والسير ولو كان تفرُّد به أناس يوثق بهم لكان مجالًا للقبول ، لكن الرواية كما قيل :

صحاحهم عن سجاح عن مسيلمة عن ابن حيّان والدوسيُّ يمليه إلى عزازيل مُنشيه ومنهيه (٣)

وكلهم ينتهي إسناد باطله

<sup>(</sup>١) النيرج والنيرنج : اخذ كالسحر وليس به .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) البيتان من قصيدة للشريف ابن فلاح الكاظمي .

على أنَّه يقول فيها: إنَّ وليداً قرأه على رؤوس الأشهاد، كأنَّه يحاول معذرةً عمّا ارتكب من كعب، وانَّه كان برضىً من المسلمين، ولو صحَّت المزعمة لكانت مستفيضة إذ الدواعي كانت متوفّرة على نقلها، لكنهم لم يسمعوها فلم يرووها، مضافاً إلى أنَّ المعروف من كعب بن عبدة انَّه كان من نسّاك الكوفة وقرّائها كما سمعته من كلام البلاذري وغيره لا ممَّن يتلهّى بالنيرنجات وأشباهها.

وإن تعجب فعجب أنَّ صاحب النيرنج ـ لو صدقت الأحلام ـ يُعزَّر ويعاقب ، ومُعاقر الخمور ـ وليد الفجور ـ لا يُحدُّ لشربه الخمر إلا بعد نقمة الصحابة على خليفة الوقت من جرّاء ذلك ، ثمَّ يكونُ مقيم الحدّ عليه غيره وهو مولانا أمير المؤمنين عليه .

ولم يكن في اولئك المسيّرين مَن يسمّى مالك بن عبدالله وإنّما كان فيهم مالك بن الحارث الأشتر ، ومالك بن حبيب الصحابيّان كما تقدّم ذكرهما .

وأبيات كعب تناسب أن يخاطب بها عثمان لا الوليد فإنه هو ابن أروى بنت كريز وفيها صراحة بسبب اغتراب كعب وجفوته وشتمه ، وانّها كانت في ذات الله ، يقول ذلك بمل عمه ولا يردُّ عليه راد بأنّها ليست في ذات الله وإنّما هي لأنّه كان يعالج نيرنجاً .

هكذا لعبت بالتاريخ يد الأهواء والشّهوات تزلّفاً إلى أناس وانحيازاً عن آخرين ، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون .

# ٤٥ ـ تسيير الخليفة عامر بن عبد قيس التميمي البصري الزاهد الناسك إلى الشام :

أخرج الطبري من طريق العلاء بن عبدالله بن زيد العنبري أنَّهُ قال : إجتمع ناسٌ من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع ، فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلاً يكلّمه ويخبره بأحداثه ، فأرسلوا إليه عامر بن عبدالله التميمي ثمَّ العنبري وهـو الذي يـدعى عامر بن عبد قيس فأتاه فـدخـل عليه فقـال لـه : إنَّ نـاسـاً من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أموراً عظاماً فـاتَّق الله عزّ وجلّ وتب إليه وانزع عنها . قال له عثمان : انظر إلى هـذا فإنَّ النّاس يزعمون أنّه

قارىءُ ثمَّ هو يجيء فيكلّمني في المحقّرات فوالله ما يدري أين الله . قال عامر : بلى والله إني أنا لا أدري أين الله ؟ قال نعم ، والله ما تدري أين الله . قال عامر : بلى والله إني لأدري إنَّ الله بالمرصاد لك . فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان ، وإلى عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وإلى سعيد بن العاص ، وإلى عمرو بن العاص ، وإلى عبدالله بن عامر فجمعهم ليشاورهم في أمره وما طلب إليه وما بلغ عنهم فلمّا وإلى عبدالله بن عامر فجمعهم ليشاورهم في أمره وما طلب إليه وما بلغ عنهم فلمّا اجتمعوا عنده قال لهم : إنَّ لكلِّ امرىء وزراء ونصحاء وانّكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي ، وقد صنع النّاس ما قد رأيتم ، وطلبوا إليَّ أن أعزل عمّالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبُّون فاجتهدوا رأيكم وأشيروا علىً .

فقال له عبدالله بن عامر : رأيي لك يا أمير المؤمنين ! أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمّرهم في المغازي حتّى يذلُّوا لك ، فلا يكون همَّة أحدهم إلا نفسه وما هو فيه من دبرة دابته وقمل فروه .

ثمَّ أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له: ما رأيك؟ قال: يا أمير المؤمنين إن كنت تريد رأينا فاحسم عنك الداء واقطع عنك الذي تخاف، واعمل برأيي تصب. قال: وما هو؟ قال: إنَّ لكلِّ قوم قادة متى تهلك يتفرَّقوا ولا يجتمع لهم أمرٌ. فقال عثمان: إنَّ هذا الرأي لولا ما فيه.

ثمَّ أقبل على معاوية فقال: ما رأيك؟ قال: أرى لك يا أمير المؤمنين! أن تردَّ عمّالك على الكفاية لما قِبَلهم وأنا ضامنٌ لك قِبَلي.

ثمَّ أقبل على عبدالله بن سعد فقال : ما رأيك ؟ قال : أرى يا أمير المؤمنين ! انَّ النَّاس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم .

ثمَّ أقبل على عمروبن العاص فقال له: ما رأيك ؟ قال: أرى انَّك قد ركبت الناس بما يكرهون فاعتزم أن تعتدل ، فإن أبيت فاعتزم عزماً وامض قدماً .

فقال عثمان : مالك قمل فروك ؟ أهذا الجدّ منك ؟ فأسكت عنه دهراً حتى إذا تفرَّق القوم قال عمرو : لا والله يا أمير المؤمنين ! لأنت أعزُّ عليَّ من ذلك ، ولكن : قد علمت أن سيبلغ النّاس قول كلِّ رجل منّا فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا

٧٦ .... الغدير ج ـ ٩

بي فاقود إليك خيراً أو أدفع عنك شرّاً .

فردً عثمان عمّاله على أعمالهم وأمرهم بالتضييق على مَن قِبَلهم وأمرهم بتجمير النّاس في البعوث ، وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاج إليه(١) .

وقال البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٥٧ : قال أبو مخنف لوط بن يحيى وغيره : كان عامر بن قيس التميمي يُنكر على عثمان أمره وسيرته فكتب حُمران بن أبان مولى عثمان إلى عثمان بخبره فكتب عثمان إلى عبدالله بن عامر بن كريز في حمله فحمله فلمّا قدم عليه فرآه وقد أعظم الناس إشخاصه وإزعاجه عن بلده لعبادته وزهده ، ألطفه وأكرمه ورده إلى البصرة .

وروى ابن المبارك في الزهد من طريق بـ لال بن سعد أنَّ عـ امر بن عبد قيس وُشي به إلى عثمان ، فأمر أن يُنفى إلى الشام على قتب ، فأنزله معـ اوية الخضـراء وبعث إليه بجارية وأمرها أن تعلمه ما حاله ، فكان يقـوم الليل كلّه ويخـرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة ، ولا يتناول من طعام معاوية شيئاً ، كـان يجيء معه بكسر فيجعلها في ماء فيأكلها ويشرب من ذلك الماء ، فكتب معـاوية إلى عثمان بحاله فأمره أن يصله ويدنيه فقال : لا ارب لى في ذلك .

[الإصابة لابن حجرج ٣ ص ٨٥]

وذكر ابن قتيبة في المعارف ص ٨٤ و١٩٤ ، وابن عبد ربّه في العقد الفريد ج ٢ ص ٢٦١ ، والراغب في المحاضرات ج ٢ ص ٢١٢ جملة ممّا نُقم به على عثمان وعدّوا منه : إنّه سيّر عامر بن عبد قيس من البصرة إلى الشام ، وقال ابن قتيبة : كان خيراً فاضلاً .

قال الأميني: منظرٌ غريبٌ لعمرك في ذلك اليوم ، أليس من المستغرب أنَّ صلحاء البلاد مضطهدون فيه على بكرة أبيهم ؟ فمن راسفٍ تحت نير الإضطهاد ، ومن معتقل في غيابة الجبِّ ، ومن مغترب يجفل به من منفى إلى منفى ، ومن منقطع عن العطاء ، ومن ممقوت ينظر إليه شزراً ، ومن مضروب تُدق به أضالعه ، إلى

<sup>(</sup>۱) أنساب البلاذري ج ٥ ص ٤٣ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ٩٤ ، الكامل لابن الاثير ج ٣ ص ٦٢ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩٠ .

مشتـوم يُهتك في المـلأ الـديني لِمـاذا ذلـك كلّه ؟ لأنّهم غضبـوا للحق ، وأنكـروا المنكر ، فهلا كان في وسع مَن يفعل بهم ذلك إقناعهم بالإقلاع عمّا ينكرونه وفيه رضا الله قبل كلِّ شيء ، ومرضاة رسوله من بعده ، ومرضاة الامَّة جمعاء ، وبه كانت تُدحر عنه المثلات وتخمد الفتن ، وكانت فيه مجلبة للمودَّة ، ومكتسح للقلاقل ، وهو أدعى لجمام النفس ، وسيادة الأمن ، وإزاحة الهرج ، وكان خيراً له من ارتكاب العظائم بالنفي والضرب والشتم والإزعاج والجفوة ، ولو كان الخليفة يرى خطأهم في إنكارهم عليه فإنّه كان في وسعه أن يَعقد لهم محتفلًا للتفاهم ، فإمّا أن يتنازلوا عن بعض ما أرادوا ، أو يتنازل هـو عن بعض ما يبتغيـه ، أو يتكافئـا في التنازل فتقع خيرة الكلِّ على أمر واحد ، وكـان عقد هـذا المنتدى خيـراً له ممَّـا عقده للنظر في شأن عامر بن عبد قيس ، وجمع خلقاً من أصول الجور ، وجذوم الفتن ، وجراثيم العيث والفساد ، فروع الشجرة الملعونة ، وهم الـذين جرُّوا إليه الويلات بجورهم وفجورهم واستعبادهم الامّة وابتغاثهم الغوائل ، وهملجتهم وراء المطامع ، فلم يُسمع منهم في ذلك المجتمع ولا في غيره إلا رأي مُستغش ، ونظرية خائن ، أو أفيكة مائن ، أو دسيسة لعين بلسان النبيِّ الأقدس مرَّة بعد أخرى ، وهو مع ذلك يراهم وزراءه ونصحاءه وأهل ثقته أولا تعجب من خلافة يكون هؤلاء وزراءها ونصحاءها وأهل ثقة صاحبها ؟ .

ثمَّ انظر كيف كان التفاهم بين الرجلين: الخليفة وسفير المسلمين إليه ، هذا يذكّره بالتقوى والتوبة إلى الله وينهاه عن ارتكاب العظائم التي استعظمها المسلمون العلماء منهم والقرّاء والنساك وذوو الرأي والمسكة ، والخليفة يعدُّ ما استعظمته الامَّة من المحقّرات ، ثمَّ يهزأ به ويقذفه بقلّة المعرفة مشفوعاً ذلك باليمين كما قذف به كعباً وصعصعة بن صوحان وسمع منهما ما سمعه من عامر لأنَّهم حملة العلم ، والعلم حرفٌ واحد كثره الجاهلون .

والأعجب كيف يعير الخليفة إلى سعاية حمران بن أبان أُذناً واعية وقد رآه على الفاحشة هو بنفسه وذلك أنه تزوَّج امرأة في العدَّة فضربه ونفاه إلى البصرة (١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج ٥ ص ٩١ ، الكامل لابن الاثير ج ٣ ص ٦٠ .

وأسرَّ اليه سرَّاً فأخبر به عبدالرحمٰن بن عوف ، فغضب عليه عثمان ونفاه (١) وقال البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٧٥ : كان عثمان وجَّه حُمران إلى الكوفة حين شكا الناس الوليد بن عقبة ليأتيه بحقيقة خبره فرشاه الوليد فلمّا قدم على عثمان كذب عن الوليد وقرَّظه ثمَّ إنّه لقي مروان فسأله عن الوليد فقال له : الأمر جليل فأخبر مروان عثمان بذلك فغضب على حمران وغرَّبه إلى البصرة لكذبه إيّاه وأقطعه داراً .

كيف وثق خليفة المسلمين بخبر إنسان هذا شأنه من الفسق والتهوّر والله جلَّ إسمه يقول : ﴿إِن جَاءَكُم فَاسَقَ بِنَبَأُ فَتَبَيَّنُوا ، أَن تَصِيبُوا قُوماً بِجَهَالَةَ ﴾ . الآية ؟ .

ثمَّ اعجب أنَّ حمران نفاه الخليفة على فسقه وأقبطعه داراً لجمع شمله ، والعبد الصالح أبو ذر الغفاري الصادق المصدوق أُجفل إلى الربذة ، وتُرك في البرِّ الأقفر لا يأوي إلى مضرب ، ولا يظلّه خباء ، هذا من هوان الدنيا على الله .

وهل الخليفة عرف عامراً ومكانته في الامّة ومنزلته من النزهد والتقوى ومحلّه من التعبد والنزاهة ، فأصاخ فيه إلى قول الوشاة وأشخصه إلى المدينة مرّة وسيّره إلى الشام على القتب أُخرى ، وأزرى به وأهانه حين مثل بين يديه ؟ أو أنّه لم يعرفه ولا شيئاً من فضله ، فوثق بما قالوه ؟ وكان عليه أن يعرفه لمّا علم بسفارته من قِبَل وجهاء البصرة وأهل الحريجة والتقوى ، ذوي الحلوم الراجحة ، والآراء الناضجة ، فإنّهم لا يرسلون طبعاً إلا من يرضونه في مكانته وعلمه وعقله وتقواه . وهل كان فيما يقوله مغضبة أو أنّه ما كان يتحرّى صالح الامّة وصلاح من يسوسها ؟ .

إنَّ من العصيب أن نعترف بأنّه ما كان يعرف عامراً وصلاحه ، فقد كان يسير بذكره الركبان ، وهبَّت بأريج فضله النسائم في الأجواء والأرجاء ، وفي طيّات المعاجم والسير اليوم نماذج من تلكم الشهرة الطائلة عن عامر بين العباد وفي البلاد يوم ألزم نفسه أن يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة (٢) فكانوا يعدُّونه من أولياء الله المقرَّبين ، وأوَّل الزهاد الثمانية ، وذكروا له كرامات ومكرمات .

<sup>(</sup>۱) نهذیب التهذیب ج ۳ ص ۲۶.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن عساكر ج ٧ ص ١٦٩ ، الاصابة ج ٣ ص ٨٥ .

أفمن الممكن إذن أن لا يعرفه الخليفة ؟ ولم يكن فيما ينكره إلا ما أصفق على إنكاره أهل الحلِّ والعقد يومئذٍ من الصالح العام في الحواضر الإسلامية كلّها ، غير أنّهم لم يجدوا كما أنَّ عامراً لم يجد أذناً مصغية لهتافهم ، فتكافىء دؤوب الخليفة على التصامم ودؤوب القوم على الإنكار حتى استفحل الخطب ودارت الدوائر .

وهلم معي ننظر إلى رواية الضعفاء رواية كذّاب متروك عن مجهول منكر عن وضّاع متهم بالزندقة متّفق على ضعفه: السري عن شعيب عن سيف بن عمر عن محمّد وطلحة: إنَّ عثمان سيَّر حمران بن أبان أن تزوَّج امرأة في عدَّتها وفرَّق بينهما وضربه وسيَّره إلى البصرة، فلمّا أتى عليه ما شاء الله وأتاه عنه الذي يحبُّ، أذن له فقدم عليه المدينة ومعه قومٌ سعوا بعامر أنَّه لا يرى التزويج، ولا يأكل اللحم، ولا يشهد الجمعة فألحقه عثمان بمعاوية فلمّا قدم عليه رأى عنده ثريداً فأكل أكلاً عربياً، فعرف أنَّ الرجل مكذوبٌ عليه فعرَّفه معاوية سبب إخراجه فقال: أمّا الجمعة فإني أشهدها في مؤخّر المسجد ثمَّ أرجع في أوائل الناس، وأمّا التزويج فإنّي خرجت وأنا يُخطب عليً، وأمّا اللحم فقد رأيت(١).

أو لا تعجب من الذين اتّخذوا هذه الرواية مصدراً في تعذير عثمان عن نفي عامر وإشخاصه وهم يبطلون الرواية في غير هذا المورد بوجود واحد من رجال هذا السند الثلاثة ، لكنّهم يحتجّون بروايتهم جميعاً ها هنا ، وفي كلّ ما نقم به على عثمان ؟

ثمَّ لننظر فيما وُشي به على الرجل بعد الفراغ من النظرة في حال الواشي وهو حمران المتقدّم ذكره ، هل يوجب شيءٌ منها ذمّاً أو تعزيراً أو تأديباً أو تغريباً ؟ وهل هي من المعاصي المسقطة لمحلِّ الإنسان ؟ أمّا ترك التزويج فلم يثبت حرمته إن لم يكن من باب التشريع وأخذه ديناً ، وإنّما النكاح من المرغّب فيه ، على أنّه كان لم يزل يخطب لنفسه لكنّه لا يجد من يلائمه في خفّه المؤنة ، أخرج أبو نعيم في

<sup>(</sup>۱) تاريخ الـطبري ج ٥ ص ٩١ ، تــاريخ ابن عســاكر ج ٧ ص ١٦٧ ، الكــامل لابن الاثيــر ج ٣ ص ٦٠ ، اسد الغابة ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٨٩ .

الحلية ج ٢ ص ٩٠: إنَّ عامر بن عبد قيس بعث إليه أمير البصرة فقال: إنَّ أمير المومنين أمرني أن أسألك مالك لا تزوِّج النساء ؟ قال: ما تركتهنَّ وإنِّي لـدائبٌ في الخطبة ، قال: ومالك لا تأكل الجبن ؟ قال: أنا بأرض فيها مجوس فما شهد شاهدان من المسلمين أن ليس فيه ميتة أكلته. قال: وما يمنعك أن تأتي الامراء ؟ قال: إنَّ لدى أبوابكم طلاب الحاجات فادعوهم واقضوا حوائجهم ، ودعوا من لا حاجة له إليكم .

وأخرج من طريق أحمد بن حنبل باسناده عن الحسن قال: بعث معاوية إلى عبدالله بن عامر أن انظر عامر بن عبد قيس فأحسن إذنه وأكرمه ومره أن يخطب إلى من شاء وامهر عنه من بيت المال ، فأرسل إليه انَّ أمير المؤمنين قد كتب إلي وأمرني أن آمرك أن تخطب إلى من شئت وأمهر عنك من بيت المال . قال : أنا في الخطبة دائبٌ . قال : إلى من ؟ قال : إلى من يقبل مني الفلقة والتمرة .

وهذان الحديثان يكذِّبان ما جاء به السري ، ولو صحَّ ذلك فما وجه هذه المسألة في أيّام معاوية عن تزويج عامر ؟

وأمّا ترك اللحوم فليس من المحرَّم ايضاً وقد جاءت السنّة بتحليلها كلّها من غير ايجاب، نعم تركها النهائي مكروة إن لم يكن من باب التديّن، وقد تستدعي المبالغة في الزهادة الذهول عن شؤون الدنيا بأسرها فلا يلتفت صاحبها إلى الملاذ كلّها، وكان مع ذلك لعامر عذر، قال ابن قتيبة في المعارف ص ١٩٤: وكان سبب تسييره أنَّ حمران بن أبان كتب فيه: انّه لا يأكل اللحم، ولا يغشى النساء، ولا يقبل الأعمال، فعرض بأنَّه خارجيٍّ، فكتب عثمان إلى ابن عامر: أن أدعُ عامراً فإن كانت فيه الخصال فسيِّره فسأله فقال: أمّا اللحم فإنِّي مررت بقصّاب يذبح ولا يذكر إسم الله، فإذا اشتهيت اللحم اشتريت شاة فذبحتها، وأمّا النساء فإنَّ لي عنهنَّ شغلًا، وأمّا الأعمال فما أكثر مَن تجدونه سواي. فقال له حمران: لأ أكثر الله فينا من أمثالك كسّاحين حجّامين.

وأمَّا عدم الحضور للجمعة : فقد بيَّن عامر نفسه حقيقته لمعاوية وهو الصَّــادق

الأمين على أنَّه كان لـه أن لا يحضر الجمعة والجماعة إن لم يـر لمقيمها أهليَّة للإئتمام به ، وليس من المنكر ذلك في حقِّ الولاة الأمويين يومئذٍ .

وعلى فرض صحَّة الرواية وكون كلَّ ممّا نُبزبه حوباً كبيراً فكان من الميسور تحقيق حال الرجل من قِبَل والي البصرة كما وقع ذلك فيما مرَّ من رواية أبي نعيم بالنسبة إلى التزويج وأكل الجبن وإتيان الأمراء . ولا أدري هل من الفرائض في الشريعة السمحاء أكل الجبن بحيث يوجب تركه التجسُّس والتفتيش ؟ وعلى كلّ فما الموجب لإجفال الرجل العظيم من مستقرِّ أمنه على قتب إلى الشام منفى الشائرين على الخليفة ؟ وأيُّ عقل يقبل تسييره وتعذيبه لتلك الامور التافهة ؟ نعم : الغريق يتشبَّث بكلِّ حشيش .

#### ٤٦ ـ تسيير الخليفة عبدالرحمن الجمحي:

عُدَّ ممّن سيَّره الخليفة عبدالرحمٰن بن حنبل الجمحي . قال اليعقوبي : سُيّر عبدالرحمٰن صاحب رسول الله عبدالرحمٰن صاحب رسول الله عبدالرحمٰن صاحب رسول الله عبدالرحمٰن من خيبر ، وكان سبب تسييره إيّاه أنَّه بلغه كرهه مساوىء إبنه وخاله وأنَّه هجاه .

وقال العلائي عن مصعب وأبو عمر في الإستيعاب انَّه لمَّا أعطى عثمان مروان خمس مائة ألف من خمس أفريقيّة قال عبدالرحمٰن :

وأحلف بالله جهد اليمين ولكن جعلت لنا فتنة دعوت الطريد فأدنيته ووليت قرباك أمر العباد وأعطيت مروان خمس الغنيمة ومالاً أتاك به الأشعري فإن الأمينين قدبينا

ما ترك الله أمراً سُدى لكي نُبتلى بك أو تُبتلى خلافاً لما سنَّه المصطفى خلافاً لسنَّة من قد مضى خلافاً لسنَّة من قد مضى آثرته وحميت الحمى من الفيء أعطيته من دنا منار الطريق عليه الهدى

<sup>(</sup>١) كذا في لفظ اليعقوبي . وفي الاصابة : الغموص كما في الأبيات . والصحيح : القموص . بالقاف المفتوحة وآخره صاد مهملة .

الغدير ج - ٩

فما أخذا درهماً غيلة ولا قسّما درهماً في هوي(١) فأمر به فحبس بخيبر ، وأنشد له المرزباني في معجم الشعراء أنَّه قال وهو في السجن:

> إلى اللَّه أشكـو لا إلى الناس مـا عـدا بخيبر في قعر الغموص كأنُّها أإن قبلتُ حقاً أو نشدتُ أمانة

أباحسن غلاً شديداً أكابده جوانب قبر أعمق اللحد لاحده قَتلت ، فمن للحقِّ إن مات ناشده ؟

وكتب إلى عليّ وعمّار من الحبس:

أبلغ عليّاً وعمّاراً فإنّهما لا تتــركــا جــاهـــلًا حتى يــوقــره لم يبق لي منه إلا السيف إذ علقت يعلم بانِّي منظلومٌ إذا ذكرت

بمنزل الرشد إنّ الرشد مُبتدر دين الإله وإن هماجت بسه مُمرر حبائل الموت فينا الصّادق البرر وسط النديِّ حجاج القوم والعذر

فلم يزل عليٌّ يكلّم عثمان حتى خلّى سبيله على أنَّه لا يساكنه بالمدينة فسيّره إلى خيبر فأنزله قلعة بها تسمّى «القموص» فلم يزل بها حتى ناهض المسلمون عثمان وساروا إليه من كلِّ بلد فقال عبد الرحمٰن :

لـولاعليٌّ فـإنَّ اللّه أنقـذني على يـديـه من الأغلال والصفـد

لما رجوت لدى شدّ بجامعة يمنى يديّ غياث الفوت من أحد نفسي فداء عليّ إذ يخلّصني من كافر بعد ما أغضى على صمد

كان عبدالرحمٰن مع علي في صفّين قال الطبري من طريق عوانة : إنّـه جعل ابن حنبل يقول يومئذ .

إن تقتلوني فأنا ابن حنبل أنا الذي قد قلت فيكم نعثل راجع تاریخ الطبري ج ٦ ص ٢٥ ، تاریخ الیعقوبی ج ٢ ص ١٥٠ ، الإستيعاب ج ٢ ص ٤١٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٦٦ ، الإصابة ج ٢

قال الأميني : هذا أحد المعذَّبين الذين أقلَّتهم غيابة الجبِّ مُصفَّداً بالحديد

<sup>(</sup>١) قد تنسب هذه الابيات الى أسلم راجع ج ٨ ص ٣٠٠ .

ولم يجهز عليه إلا إنكاره المنكر ، وجنوحه إلى الحقّ المعروف ، والكلام فيه لدة ما كرّرناه في غير واحد من زملائه الصالحين ، وأحسن ما ينمّ عن سريرته شعره الطافح بالإيمان .

#### ٤٧ \_ تسيير الخليفة عليّاً أمير المؤمنين :

لعل التبسط في البحث عمّا جرى بين عثمان أيّام خلافته وبين عليّ أمير المؤمنين يوجب خدش العواطف، وينتهي إلى ما يُحمد عقباه، والتاريخ وإن لم يحفظ منه إلا النزر اليسير غير أنَّ في ذلك القليل غنى وكفاية وبه تُعرف جليّة الحال، ونحن نمرُّ به كراماً، فلا نحوم حول البحث عن كلمه القوارص لعليّ على ما يعيدة عن ساحة قدسه النائية عن مكانته الراقية التي لا يُدرك شأوها، ويقصر دون استكناهها البيان.

أيسع لمن أسلم وجهه لله وهو محسن وآمن بالكتاب وبما نزل من آية في سيّد العترة ، وصدَّق بالنبيِّ برطة وبما صدع به من فضائل عليّ بالنبي ، وجاوره مع ذلك حقباً وأعواماً بيت بيت ، ووقف على نفسيّاته الكريمة وهو على ضمادة من أفعاله وتروكه وشاهد مواقفه المبرورة ومساعيه المشكورة في تدعيم الدين الحنيف ، أيسع لمسلم هذا شأنه أن يخاطب أخا الرسول المطهّر بلسان الله بقوله : لِمَ لا يشتمك \_ مروان \_ إذا شتمته فوالله ما أنت عندي بأفضل منه (١) ؟ ومروان طريد رسول الله وابن طريده ولعينه وابن لعينه .

أم بقوله له: والله يا أبا الحسن! ما أدري أشتهي موتك؟ أم أشتهي حياتك؟ فوالله لئن متّ ما أحبّ أن أبقى بعدك لغيرك لأنّي لا أجد منك خلفاً، ولئن بقيت لا أعدم طاغياً يتّخذك سُلماً وعضداً، ويعلد كهفاً وملجاً، لا يمنعني منه إلّا مكانه منك ومكانك منه، فأنا منك كالإبن العاق من أبيه إن مات فجعه وإن عاش عقه. إلى آخر ما مرّ في ص ٣٦؟.

أم بقوله له . ما أنت بأفضل من عمّار ، وما أنت أقلّ استحقاقاً للنفي منه (٢) ؟ .

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۸ ص ۲۵۶، ۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) الفتنة الكبرى ص ١٦٥ .

أم بقوله له : أنت أحقُّ بالنفي من عمّار (1) ? .

أم بقوله الغليظ الـذي لا يحبُّ المؤرِّخون ذكـره ونحن سكتنـا عن الإِعـراب عنه (٢)؟ .

وبعد هذه كلّها يزحزحه عن مدينة المرسول سلط ويُقلقه من عقر داره ويخرجه إلى ماله بالينبُع ، ويخرجه إلى ماله بالينبُع ، فلا أغتم به ولا يغتم بي .

ألا مُسائل الرجل عمًّا أوجب أولويَّة الإمام الطاهر المنزَّه عن الخطل ، المعصوم من الزلل بالنفي ممَّن نَفاهم من الامَّة الصالحة ؟ أكان بزعمه عليِّ على المعصوم عن الزلل بالنفي ممَّن نَفاهم من الامَّة الصالحة ؟ أكان بزعمه علي على شيوعياً إشتراكياً شيخاً كذّاباً كأبي ذر الصَّادق المصدَّق ؟ أم كان عنده دُويبة سوء كإبن مسعود أشبه الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله على الله المناس علياً ودلاً وسمتاً برسول الله المناس علياً ودلاً وسمتاً برسول الله المناس علياً ودلاً وسمتاً برسول الله المناس ا

أم كان يحسبه معالجاً نير نجاً ككعب بن عبدة الصالح الناسك ؟

أم كان يراه تاركاً الجبن واللحم والجمعة والتزويج كعامر بن عبد قيس القارىء الزاهد المتعبِّد ؟

أم كان الإمام متكلّماً بألسنة الشياطين غير عاقل ولا ديّن كصلحاء الكوفة المنفيّين ؟

حاشا صنو النبيِّ الأقدس عن أن يُرمى بسقطة في القول أو في العمل بعـد ما طهّره الجليل ، واتّخذه نفساً لنبيّه ، واختارهما من بين بريّته نبيّاً ووصيّاً .

وحاشا اولئك المنفيُّون من الصحابة الأوَّلين الأبرار والتابعين لهم بإحسان عن تلكم الطامات والأفائك والنسب المفتعلة .

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ٣٧ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>۲) راجع ج ۸ ص ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۰۳ ، ۳۲۳ .

نعم كان يرى الرجل كلاً من أولئك الصفوة البررة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر طاغياً إتّخذ علياً بني سُلماً ويعده كهفاً وملجاً يُدافع عنهم بوادر غضب الخليفة ، ويحول بينهم وبين ما يرومه من عقوبة تلك الفئة الصالحة الناقمة عليه لِما ركبه من النهابير ، فدفع هذا المانع الوحيد عن تحقّق هواجس الرجل كان عنده أولى بالنفي من أولئك الرجال المنفيين ، ولولاه لكان يشفي منهم غليله ، ويتسنّى له ما كان يتغيه من البغي عليهم ، والله يدافع عن الذين آمنوا وإنّه على نصرهم لقدير .

على أنّه ليس من المعقول أن يكون من يأوي إلى مولانا أمير المؤمنين وآواه هو طاغياً كما يحسبه هذا الخليفة ، فإنّه لا يأوي إلى مثله إلاّ الصالح الراشد من المظلومين وهو مشخ لا يحمي إلاّ من هو كذلك ، وهو وليّ المؤمنين ، وأمير البررة ، وقائد الغرّ المحجّلين ، وإمام المتقين ، وسيّد المسلمين ، كلّ ذلك نصّاً من الرسول الصّادق الأمين وليتني أدري ممّ كان يغتم عثمان من مكان أمير المؤمنين عشف بالمدينة ؟ ووجوده رحمة ولطف من الله سبحانه وتعالى على الامّة جمعاء لاسيما في البيئة التي تُقلّه ، يكسح عن أهلها الفساد ، ويكبح جماح المتغلّبين ، ويقف أمام نعرات المتهوّسين ، ويسير بالناس على المنهج اللاحب سيراً سجحاً .

نعم: يغتم به سماسرة النهمة والشرّه فيروقهم بعاده ليهملج كلَّ منهم إلى غاياته قلق الوضين. وما كان هتاف الناس به يومئذ إلاّ لأن يقيم أود الجامعة ، ويعدِّل الخطّة العوجاء ، ويقف بهم على المحبَّة الواضحة ، غير أنَّ ذلك الهتاف لا يروق من لا يروقه ذلك كلّه ، فالإغتمام به جناية على المجتمع الديني ، ووقوف أمام سير الصالح العام .

ولعمر الله انَّ هذه القوارص هي التي فتحت باب الجرأة على أمير المؤمنين بمصراعيه طيلة حياته ، وهتكت منه حجاب حرمته وكرامته ، وأطالت عليه ألسنة البذاءة والوقيعة فيه ، وعثمان هو الذي أزرى الإمام في الملأ الديني ، وصغره في أعين الناس وجرّاً عليه طغام الأمويّين وسفلة الأعراب، فباذاه أبناء أميّة وهم على آسال خليفتهم اتّخذوه أسوة وقدوة في شتيمته وقذيعته وآذوا نبيّهم في أخيه علم الهدى ،

٨٦ ..... الغدير ج ـ ٩

﴿إِنَّ الله يَن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ، وأعدَّ لهم عذاباً مُهيسًا ، والذين يؤذون المؤمنين مُهيسًا ، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بُهتاناً وإثماً مبينا .

# ٤٨ ـ آية نازلة في الخليفة :

أخرج الواحدي والثعلبي من طريق ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن شريك قالوا: نزل قوله تعالى في سورة النجم ٣٣، ٣٥، ٥٥ : ﴿أَفْرَأَيْتِ اللَّهِي سُولِي قالُوا : نزل قوله تعالى في سورة النجم ٣٥، ١٥٥ : ﴿أَفْرَأَيْتِ اللَّهِي تُولِي ، وأعطى قليلاً وأكدى ﴾ ، ﴿أعنده علم الغيب فهو يسرى ﴾ (١) . نزلت في عثمان رضي الله عنه كان يتصدَّق وينفق في الخير فقال له أخوه من الرضاعة عبدالله بن أبي سرح : ما هذا الذي تصنع ؟ يوشك أن لا يُبقي لك شيئاً . فقال عثمان : إنَّ لي ذنوباً وخطايا وإنِّي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه ، فقال له عبدالله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمَّل عنك ذنوبك كلّها . فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة ، فأنزل الله تعالى : ﴿أَوْرَأَيْتِ الذِي تُولِي ﴾ . الخ . فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله .

وذكره مجمعٌ من المفسّرين وفي تفسير النيسابوري : معنى تـولّى : تـرك المركز يوم أُحد .

راجع أسباب النزول للواحدي ص ٢٩٨ ، تفسير القرطبي ج ١٧ ص ١١١ ، الكشاف ج ٣ ص ١٤٦ ، تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ٢٧ ص ٥٠ ، تفسير الشربيني ج ٤ ص ١٢٨ .

قال الأميني: لا غرابة من ابن أبي سرح وقد تشاكلت أحواله يـوم كفره وإسلامه وردَّته وزلفته من عثمان على عهد خلافته إن لهـج بهذه السخافة التي لا تلائم أيّاً من نـواميس العدل . ولكن إن تعجب فعجبٌ قبـول عثمان تلكم الخرافة منه ، ومنحه إيّاه ناقته برحلها على أن يحمل عنه ذنوبـه ﴿ولا تزروازرةُ وزرأُخرى﴾

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس ومجاهد وطاوس وقتادة والضحّاك : أكدى : انقطع فلا يعطي شيئاً . يقـال : البئر أكدت .

وإشهاده عليه وإمساكه عن الصدقات ، وحسبانه أنَّ ما قاله ذلك الساخر كائنٌ لا محالة ، كأنَّ بيد إبن أبي سرح أزمَّة الحساب، وعنده مقاليد يوم القيامة، وهو الخبير بما يكون فيه ، فأنبأه بأنَّ ذنوبه مُحيت بتلك المبادلة ، أو أنَّ عثمان نفسه كان يعلم الغيب ، فهو يرى أنَّ ما يقوله حميمه حقّ ، وكأنَّه نسي قوله تعالى : ﴿وقال اللّين كفر وا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنَّهم لكاذبون ، وليحملنَّ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليُسألنَّ يوم القيامة عمّا كانوا يفترون ﴿() وقوله تعالى : ﴿مَن يعمل سوءاً يُجز به ولا يجد له من دون الله وليّا ولا نصيراً ﴾() وقوله تعالى : ﴿فَمَن يعمل مثقال ذرَّة خيراً يره ومَن يعمل مثقال ذرَّة شراً يره ﴿() وقوله تعالى : ﴿كلُّ نفس بما كسبت رهينة ﴾() ﴿ومن يكسب ذرَّة شراً يره ﴾() ﴿وقوله تعالى : ﴿كلُّ نفس بما كسبت رهينة ﴾() ﴿ومن يكسب الميوم أنها فإنَّما يكسبه على نفسه ﴾() ﴿اليوم تُجزى كلُّ نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ﴿() ﴿ولتجزى كلُّ نفس بما كسبت وهم لا يُظلمون ﴾() إلى آي كثيرة من المثالها وهي كلّها تقرِّر حكم العقل بقبح أخذ أي أحد بجريمة غيره .

والعدل يحكم بأنَّ إبن أبي سرح وهو مثال المآثم والمخازي إن حُمّل إثماً مِن جرّاء قولته هذه فإنَّما هـو جرأته على الله تعالى وتصغيره عظمة نيران القسط الإلهي ونهيه عن الصدقة لا ما سبق لعثمان إقترافه من السيّئات ، لكن هلمَّ معي إلى ضؤولة عقل من يصدّق تلكم المهزأة ، ويرتّب عليها آثاراً عمليَّة حتّى نـدُّد به الذكر الحكيم .

وهب أنّا غاضينا الراوي على عود الرجل إلى ما كان بعد نزول الآية الكريمة ، لكن ذلك لا يُجديه نفعاً يُزيح عنه وصمة ضعف الرأي وقوَّة الرعونة فيه ،

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ؛ الآيتان : ١٢ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ؛ الآية : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة ؛ الأيتان : ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر ؛ الآية : ٣٨١ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ؛ الآية : ١١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر ؛ الأية : ١٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الجاثية ؛ الآية : ٢٢ .

نعم: كان يُجديه لو لم يعبأ بتلكم الضلالة ، أو أنَّه عـدل عنها بقوَّة التفكير لا بتوبيخ الوحي الإلهي ، وليته لم يعـدل فإنَّـه عـدل إلى مـا عـرفت من سيـرتـه في الصدقات ، وجاء يخضم مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع .

### ٤٩ ـ الخليفة لا يعرف المخلص من النَّار:

أخرج ابن عساكر في تاريخه ج ٢ ص ٥٨ من طريق أحمد بن محمّد أبي علي بن مكحول البيروتي قال : مرّ عمر على عثمان بن عفّان فسلّم عليه فلم يردّ عليه السلام فجاء عمر إلى أبي بكر الصدِّيق فقال : يا خليفة رسول الله ! ألا أخبرك بمصيبة نزلت بنا من بعد رسول الله ؟ قال : وما هي ؟ قال : مررت على عثمان فسلّمت عليه فلم يردّ علي السّلام . فقال أبو بكر : أو كان ذلك ؟ قال : نعم . فأخذ بيده وجاء إلى عثمان فسلّما عليه فرد عليهما السّلام . فقال أبو بكر : جاءك عمر فسلّم عليك فلم ترد عليه ؟ فقال : والله يا خليفة رسول الله ! ما رأيته . قال : وفي أي شيء كانت فكرتك؟ قال : كنت مفكّراً في رسول الله عليه فارقناه ولم نسأله : كيف الخلاص والمخلص من النّار ؟ فقال أبو بكر : والله لقد سألت رسول الله عثمان : ففرّج عنّا قال أبو بكر : قال رسول الله عليه : تمسّكوا بالعروة الوثقي قول لا إلّه إلّا الله .

قال الأميني: أكان في أُذن الرجل وقرٌ على عهد النبوَّة عمّا كان يتهالك دونه رسول الله سيلة ويهتف به آناء الليل وأطراف النهار منذ بدء البعثة إلى أن لقي ربَّه من الإشادة بكلمة التوحيد ، وانَّ الإخلاص بها هو المنقذ الفذّ ، والسبب الوحيد للنجاة من الهلكة التي من ورائها النار ، وأنَّ همن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي (١) ﴿ فَمَن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنَّة ﴾ (٢) وإنَّه مَن يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنَّة ومأواه النّار ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ؛ الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ؛ الآية : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ؛ الآية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ؛ الآية : ٧٢ .

ألم يك يسمع نداءه م<del>رازي</del>: قولوا لا إله إلّا الله تفلحوا؟ (١).

وقوله : مَن شهـد أن لا إِلَه إِلَّا الله ، وأنَّ محمَّـداً رسول الله ، حـرّم الله عليه النار .

وقوله : مَن قال : لا إِلَّه إلَّا الله مخلصاً دخل الجُّنَّة .

وقوله: ما مِن أحد يشهد أن لا إِلَه إِلاّ الله ، وأنَّ محمّـداً رسول الله ، صدقـاً من قلبه إلاّ حرَّمه الله على النّار .

وقوله: إنِّي لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ حقًا من قلبه فيموت على ذلك إلاّ حرَّم على النّار: لا إلّه إلاّ الله. إلى أحاديث كثيرة جمع جملة ضافية منها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ج ٢ ص ١٦٠ ـ ١٦٤.

أو أنَّ الرجل كان يسمع هذه الكلمات الذهبيَّة ، لكنَّه لا يعيرها أذناً واعية فنسيها ؟ فإن كان لم يع هذه وهي أساس الدعوة فما الذي وعاه ؟ وما الذي تعقّله من نبيّ جاء وذهب ولم يعرِّف ما هو المخلص من النّار ؟ ولم يبعث إلاّ لانتشال أمّته منها ، وفي يده كتابه الكريم فيه تبيان كلّ شيء ، وأيّ نبيّ كان يحسبه عثمان ، نبيّ العظمة ؟ وعلى أيّ أساس علا صُروح إسلامه ؟ وأيّ مسلم هذا يدرك أيّام دعوة نبيّه كلّها ثمّ يدركه من النّال الموت ولم يعرف المسكين بعد ما ينجيه من النّار ؟ نعم : لم يأل نبيّ الإسلام في تنوير سبل السّلام ، وإنقاذ البشر من النّار ، فماذا عليه إن لم تصادفه نفسٌ صاغية إلى تعاليمه فلم تحفظها ؟ .

# ٥٠ ـ ترك الخليفة التكبير في كلِّ خفض ورفع :

أخرج أحمد بالإسناد عن مطرف عن عمران بن حصين قال: صلّيت خلف علي صلاة ذكّرني صلاة صلّيتها مع رسول الله علي والخليفتين قال: فانطلقت فصلّيت معه فإذا هو يكبّر كلّما سجد وكلّما رفع رأسه من الركوع فقلت: يا أبا نجيد مَن أوّل مَن تركه ؟ قال: عثمان رضي الله عنه حين كبر وضعف صوته تركه (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ البخاري ج ٤ القسم الثاني ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) مسئد احمد ج ٤ ص ٤٢٨ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٤٤ .

قال الأميني: سيوافيك البحث الضافي في الجزء العاشر إن شاء الله تعالى حول التكبيرة في الصّلة عند كلِّ رفع وخفض وانّها سنّة ثابتة عن رسول الله مبينة تسالمت عليها الامّة، وعمل بها الصحابة، واستقرَّ عليها إجماع أثمَّة المذاهب، وهذا الحديث يعطينا خُبراً بأنَّ أوَّل مَن تركها هو عثمان وتبعه معاوية وبنو أُميَّة، وما زال الناس على هذا المزن وتمرَّنت عليه الامّة طوعاً أو كرهاً حتى ضاعت السنّة الشابتة ونُسيت، وكان مَن جاء بها يُعدُّ أحمقاً كأنّه ارتكب بأمر شاذّ عن الشرع المقدِّس، والتبعة في ذلك كلّه على الخليفة البادي بترك سنّة الله التي لا تبديل لها. قال الزرقاني في شرح الموطّا ج ٢ ص ١٤٥: ولأحمد عن عمران: أوَّل من ترك معاوية، ولأبي عبيد: أوَّل من ترك معاوية، ولأبي عبيد: أوَّل من تركه زياد. ولا ينافي ما قبله لأنَّ زياداً تركه بترك معاوية، وكأنّه تركه بترك عثمان وقد حمله جماعةُ من العلماء على الإخفاء. ه.

وتبرير عمل عثمان بالحمل على الإخفاء يأباه صريح لفظ ترك . وإنّما يخبر ابن حصين عن تكبير أمير المؤمنين في الهويّ والإنتصاب لا عن جهره به ، والسائل إنّما يسأله عن أوّل من تركه لا عمّن خافت به أوّلاً ، ويزيّفه ما يأتي عن ابن حجر والشوكاني وغيرهما من قولهم كما سمعت عن الزرقاني : كان معاوية تركه بترك عثمان . ولم يؤثر عن معاوية غير الترك والتنقيص كما يأتي حديثه بلفظ نقص ، وقد اتبع أثر عثمان في أحدوثته فإلى الملتقى .

#### نتاج البحث:

هذه نُبد قليلة نشرتها يد التاريخ الجانية بعد أن طوى كشحاً عن ذكر مهمّات ما جرى في ذلك العهد المشحون بالقلاقل ، الطافح بالفتن ، المفعم بالهنابث ، وقد عرفناه جانياً بسترتلكم الحقائق ، جنوحاً إلى العاطفة ، سائراً مع المبول ، والتاريخ حرَّ يجب أن يمضي مع الواقع وأن لا يلويه مع القصد تعصب لأحد أو تحيز إلى فئة ، لكن القوم لم يسيروا في سرد التاريخ كما يجب عليهم ، فطفقوا يُحرِّفون الكلم عن مواضعه ، ويُثبتون ما يوافق هواهم ، ويدَعون مالا يروقهم .

قال الطبري في تاريخه ج ٥ ص ١٠٨ : إنَّ الواقدي ذكر في سبب مسير

المصريّين إلى عثمان ونزولهم ذا خُشب اموراً كثيرة ، منها ما تقدّم ذكره ، ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة منّى ذكره لبشاعته .

وقال في ج ٥ ص ١١٣ : قد ذكرنا كثيراً من الأسباب التي ذكر قاتلوه انَّهم جعلوها ذريعةً إلى قتله ، فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها .

وقال في ص ٢٣٢ : إنَّ محمَّد بن أبي بكر كتب إلى معاوية لمَّا ولي فـذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيها ممّا لا يتحمَّل سماعها العامَّة .

ومــرَّ في ج ٨ ص ٣٥٥ في ذكر مـا جـرى بين عليّ عليّ عليه. وعثمــان قــول المسعودي : فأجابه عثمان بجواب غليظ لا أُحبُّ ذكره وأجابه عليّ بمثله .

وقال ابن الأثير في الكامل ج ٣ ص ٧٠ : قد تركنا كثيراً من الأسباب التي جعلها الناس ذريعةً إلى قتله لعلل دعت إلى ذلك .

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ج ٧ ص ١٦٦ : وفي هذه السنة (يعني ٣٣) سيَّر عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام وإلى مصر بأسباب مسوِّغة لما فعله رضي الله عنه فكان هؤلاء ممّن يؤلِّب عليه ويُمالىء الأعداء في الحطِّ والكلام فيه وهم الظالمون في ذلك ، وهو البارُّ الراشد رضي الله عنه .

وقال في ص ١٧٧ : جرت أمورٌ سنورد منها ما تيسَّر وبالله المستعان . ثمَّ ذكر من الأُمور ما راقه ويُـلائم ذوقه ولم يـذكر إلاّ سلسلة أكـاذيب لم يصح شيءٌ منها .

وقال الدكتور أحمد فريد رفاعي في عصر المأمون ج ١ ص ٥ : أمّا نحن فلا يُطلب منّا أن نبدي رأينا في عثمان ، فهو صحابيًّ عظيمٌ وله أثره الخالد في جمع القرآن وغير القرآن وله دينه السمح الذي لا تشوبه شائبة ، وما كان الدين ليحتّم على الناس جميعاً أن يكون نظرهم إلى الحياة الدنيا نظر التقشّف والزهد ، ولا يُطلب منّا أن نثبت ضعف الحكومة العثمانيَّة ، وإنّما يُطلب منّا أنّ نسرد الحوادث بإيجاز ، ولنا في تسلسل هذه الحوادث ودراستها وتقييد آثارها ما قد يسمح لنا بالتعرّض له حين معالجتنا الكلام عن عصرنا فيما بعد (اهـ) .

ثمَّ ذكر ما جاء به اليعقوبي من الإيعاز إلى بعض ما نُقم به على عثمان فتخلّص عن البحث فيه بما أتى به إبن الأثير من رواية الطبري عن السري الكذّاب عن شعيب المجهول عن سيف المتروك الساقط المتَّهم بالزندقة أو عن أناس آخرين أمثال هؤلاء .

أضف إلى هذه كثيراً من كتب التاريخ المؤلَّفة قديماً وحديثاً فإنها ألَّفت بيد أثيمة على ودائع العلم والدين ، ولعلَّ في المذكور في كتابنا هذا وهو قليلٌ من كثير مقنعاً للحصول على العلم بنفسيّات الخليفة من شتّى نواحيه ، ومبلغه من العلم ، ومقداره في التقوى ، ومداه من الرأي ، ومآثره من ناحية ملكاته ، وقد عرف كلَّ ذلك من عاصره وعاشره ، فكانت كلمتهم في حقّه واحدة ، ورأيهم فيه فذاً ، وأعمالهم معه كلَّ يشبه الآخر ، ونحن نذكر لك نماذج ممّا لُفظ به من قول وعُمل به من فعل في ذلك الدور القاتم بالفجائع والفظائع فدونكها :

# ١ - حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه :

ا ـ من كلام له بين في معنى قتل عثمان : لو أمرت به لكنت قاتلاً ، أو نهيت عنه لكنت ناصراً ، غير أنَّ من نصره لا يستطيع أن يقول : خدله مَن أنا خيرً منه ، ومَن خدله لا يستطيع أن يقول : نصره من هو خير منِّي ، وأنا جامعٌ لكم أمره : إستأثر فأساء الأثرة ، وجزعتم فأسأتم الجزع ، ولله حكمٌ واقعٌ في المستأثر والجازع(١) .

قال إبن أبي الحديد في الشرح ج ١ ص ١٥٨ : قبوله : غير أنَّ مَن نصره . معناه إنَّ خاذليه كانوا خيراً من ناصريه ، لأنَّ الذين نصروه كان أكثرهم فسّاقاً كمروان بن الحكم وأضرابه ، وخذله المهاجرون والأنصار .

٢ ـ من كلام له على قاله لابن عبّاس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو
 محصورٌ يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع فقال على :

يا بن عبّاس! ما يريد عثمان إلّا أن يجعلني جملًا ناضحاً بالغرب(٢) أُقبل

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ج ١ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الناضح : البعير يستقى عليه . الغرب : الدلو العظيمة .

وأدبس بعث إليَّ أن أخرج ثمَّ بعث إليَّ أن أقدم ، ثمَّ هو الآن يبعث إليَّ أن أخرج ، والله لقد دفعت عنه حتّى خشيت أن أكون آثماً(١) .

٣ \_ أخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٩٨ من طريق أبي حادة أنّه سمع عليّاً رضي الله عنه يقول وهو يخطب فذكر عثمان فقال : والله الذي لا إلّه إلّا هو ما قتلته ، ولامالأت على قتله ، ولا ساءني .

٤ \_ أخرج ابن سعد من طريق عمّار بن ياسر قال : رأيت عليّاً على منبر رسول الله على حين قُتل عثمان وهو يقول : ما أحببت قتله ولا كرهته ، ولا أمـرت به ولا نهيت عنه . الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ١٠١ .

وأوعز شاعر أهل الشام كعب بن جعيل إلى قول الإِمام عليه بأبيات لـه ألا وهي :

وما في عليّ لمستعتب

مقالٌ سوى ضمِّه المحدثينا وإيثاره اليوم أهل الذنوب ورفع القصاص عن القاتلينا إذا سيل عنه حداً شبهة (٢) وعمّى الجواب على السائلينا فليس براض ولا ساخط ولا في النُّهاة ولا الأمرينا ولا هـو ساءً ولا سرَّه ولابدُّ من بعض ذا أن يكونا (٣)

قال ابن أبي الحديد بعد ذكر الأبيات : ما قال هذا الشعر إلا بعد أن نقل إلى أهل الشام كلام كثير لأمير المؤمنين في عثمان يجري هذا المجرى نحو قوله: ما سرَّني ولا ساءني ، وقيل له : أرضيت بقتله ؟ فقال : لم أرض ، فقيل له : أسخطت قتله ؟ فقال : لم أسخط . وقبوله تبارةً : الله قتله وأنا معه . وقولمه تبارة أخرى : ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله . وقوله تارةً أخرى : كنت رجلًا من المسلمين أوردتُ إذا وردوا ، وأصدرتُ إذا صدروا . ولكلِّ شيء من كلامه إذا صحَّ عنه تأويلٌ يعرفه أولو الألباب .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ج ١ ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد : زوى وجهه .

<sup>(</sup>٣) كتاب صفّين لابن مزاحم ص ٦٣ ، العقد الفريدج ٢ ص ٢٦٧ ، شرح ابن أبي الحديدج ١ ص ۱۵۸.

٥ - أخرج أبو مخنف من طريق عبدالرحمٰن بن عبيد: إنَّ معاوية بعث إلى عليّ حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن سمط ومعن بن يزيد بن الأخنس فدخلوا عليه وأنا عنده (إلى أن قال بعد كلام حبيب وشرحبيل وذكر جواب مولانا أمير المؤمنين): فقالا أتشهد أنَّ عثمان رضي الله عنه قُتل مظلوماً ؟ فقال لهما: لا أقول ذلك . قالا : فمن لم يشهد أنَّ عثمان قُتل مظلوماً فنحن منه بُرءاء . ثمَّ قاما فانصرفا فقال عليِّ : ﴿إنَّ كُ لا تُسمع الموتى ولا تُسمع الصمَّ الدعاء إذا ولُوا مدبرين ، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ﴿

كتاب صفِّين لابن مزاحم ص ٢٣٧ واللفظ له ، تاريخ الطبـري ج ٦ ص ٤ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٢٥ .

٦ - ذكر البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٤٤ في حديث قـول علي على المنف لعثمان : يا عثمان ! إنَّ الحق ثقيلٌ مريء ، وإنَّ الباطل خفيفٌ وبيء ، وإنَّك متى تُصدق تسخط ومتى تُكذب ترض .

٧- كان علي كلّما اشتكى الناس إليه أمر عثمان أرسل إبنه الحسن إليه فلمّا أكثر عليه قال له : إنَّ أباك يرى أنَّ أحداً لا يعلم ما يعلم ، ونحن أعلم بما نفعل ، فكفَّ عنّا ، فلم يبعث عليِّ إبنه في شيء بعد ذلك ، وذكروا أنَّ عثمان صلّى العصر ثمَّ خرج إلى علي يعوده في مرضه ومروان معه فرآه ثقيلاً فقال : أما والله لولا ما أرى منك ما كنت أتكلّم بما أريد أن أتكلّم به ، والله ما أدري أي يوميك أحبّ إليَّ أو أبغض ، أيوم حياتك ؟ أو يوم موتك ؟ أما والله لئن بقيت لا أعدم شامتاً يعدّك كهفاً ، ويتّخذك عضداً ، ولئن مت لأفجعن بك ، فحظي منك حظّ الوالد المشفق من الولد العاق ، إن عاش عقه ، وإن مات فجعه ، فليتك جعلت لنا من أمرك لنا علماً نقف عليه ونعرفه ، إمّا صديق مسالم ، وإمّا عدو معاني ، ولا تجعلني كالمختنق بين السّماء والأرض ، لا يرقى بيد ولا يهبط برجل ، أما والله لئن تجعلني كالمختنق بين السّماء والأرض ، لا يرقى بيد ولا يهبط برجل ، أما والله لئن قتلتني لا تصيب مني خلفاً ، وما أحبّ أن أبقى بعدك . قال مروان : إي والله ، وأخرى أنَّه لا ينال ما وراء ظهورنا حتى تكسر بعدك . قال مروان : إي والله ، وأخرى أنَّه لا ينال ما وراء ظهورنا حتى تكسر

رماحنا ، وتقطع سيوفنا ، فما خير العيش بعد هـذا ؟ فضرب عثمـان في صـدره وقال : ما يدخلك في كلامنا ؟ فقال عليِّ : إنِّي والله في شغل عن جوابكمـا ولكنِّي أقول كما قال أبو يوسف : فصبرٌ جميلٌ والله المستعان على ما تصفون .

[العقد الفريد ج ٢ ص ٢٧٤ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٣٠]

٨ ـ في كتاب لمولانا أمير المؤمنين يجيب به معاوية بن أبي سفيان قال : وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي إيّاهم والبغي عليهم ، فأمّا البغي فمعاذ الله أن يكون ، وأمّا الكراهة لهم فوالله ما اعتذر للناس من ذلك ، وذكرت بغيي على عثمان وقطعي رحمه فقد عمل عثمان بما قد علمت ، وعمل به النّاس ما قد بلغك ، فقد علمت أنّي كنت من أمره في عزلة إلّا أن تجنّى فتجنّ ما شئت ، وأمّا ذكرك قتلة عثمان وما سألت من دفعهم إليك فإنّي نظرتُ في هذا الأمر وضربتُ أنفه وعينه فلم يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك ، وإن لم تنزع عن غيّك لنعرفنك عمّا قليل يطلبونك ولا يكلفونك أن تطلبهم في سهل ولا جبل ولا برّ ولا بحر .

كتاب صفّين لابن مزاحم ص ١٠٢ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٨٦ ، نهج البلاغة ج ٢ ص ١٠٦ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٤٠٩ .

٩ - أخرج الطبري من طريق إسماعيل بن محمّد : إنَّ عثمان صعد يوم الجمعة المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقام رجل فقال : أقم كتاب الله ، فقال عثمان : إجلس فجلس حتّى قام ثلاثاً فأمر به عثمان فجلس فتحاثوا بالحصباء حتّى ما ترى السّماء وسقط عن المنبر وحمل فأدخل داره مغشيّاً عليه فخرج رجلٌ من حبّاب عثمان ومعه مصحفٌ في يده وهو ينادي : ﴿إنَّ الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعاً لستَ منهم في شيء إنّما أمرهم إلى الله . ودخل عليّ بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهما وهو مغشيٌ عليه وبنو أُميَّة حوله ، فقال : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فأقبلت بنو أُميَّة بمنطق واحد فقالوا : يا عليّ ! أهلكتنا وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين ، أما والله لئن بلغت الَّذي تريد لتُمرنَّ عليك الدنيا . فقام عليّ مغضباً .

تاريخ الطبري ٥: ١١٣، الكامل لإبن الأثير ٣: ٦٧.

١٠ ـ ذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج١ ص٤٢ في حديث مساءًلة

عمرو بن العاص راكباً: فقال له عمرو: ما الخبر؟ قال: قتل عثمان ، قال: فما فعل الناس؟ فقال: بايعوا عليًا . قال: فما فعل عليً في قَتْلة عثمان؟ قال: دخل عليه وليد بن عقبة فسأله عن قتله فقال: ما أمرت ولا نهيت ، ولا سرّني ولا ساءني . قال: فما فعل بقتلة عثمان؟ فقال: آوى ولم يرض ، وقد قال له مروان: إن لا تكن أمرت فقد تسوليت الأمر ، وإن لا تكن قتلت فقد آويت القاتلين ، فقال عمرو بن العاص: خلط والله أبو الحسن .

١١ - روى الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت عليًا بن على منبر الكوفة وهو يقول : يا أبناء المهاجرين ! انفروا إلى أثمّة الكفر ، وبقيّة الأحزاب وأولياء الشيطان ، إنفروا إلى من يقاتل على دم حمّال الخطايا ، فوالله الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئاً (١) .

قال الأميني: طعن ابن أبي الحديد في هذا الحديث بمكان قيس (٢) بن أبي حازم وقال: هو الذي روى حديث انَّكم لترون ربَّكم يـوم القيامـة كما تـرون القمر ليلة البـدر لا تضامـون في رؤيته، وقـد طعن مشايخنا المتكلّمون فيـه وقالـوا: إنَّه فاستٌ ولا تُقبل روايته لأنَّه قال: إنِّي سمعت عليًا يخطب على منبر الكوفة ويقـول: انفروا إلى بقيَّة الأحزاب. فأبغضته ودخل بغضه في قلبي ومَن يبغض عليًا عليه لا تقبـل روايته. ثمَّ حمله على فرض الصحَّـة على إرادة معـاويـة من قـولـه: حمّال الخطايا فقال: لأنَّهم يحامون عن دمه، ومَن حامى عن دم إنسان فقد قاتـل عليه.

ألامُسائل الرجل عن أنَّ رواية حديث الرؤية أيُّ منقصة وحزازة فيها وقد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد في مسنده ؟ فهل طعن أحدُّ في اولئك الأئمَّة لروايتهم إيَّاها ؟ .

ثُمَّ لو كان مَن أبغض عليًّا عِشِينَ فاسقاً غير مقبول الرواية \_ كما هو الحقُّ \_ فما

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) من رجال الصحيحين : البخاري ومسلم .

قيمة الصحاح عندئذٍ في سوق الإعتبار؟ وما أكثر ما فيها من الرواية عن مناوئي أمير المؤمنين ومنهم نفس الرجل (قيس بن أبي حازم) فقد أخرج أئمّة الصحاح أحاديث من طريقه وهو من رجالهم .

على أنَّ علماء الفنِّ من القوم مع قولهم بأنَّه كان يحمل على علي نصوا على ثقة الرجل وقالوا: متقن الرواية ، والحديث عنه من أصحِّ الإسناد ، وقال ابن خراش : كوفيُّ جليلٌ . وقال ابن معين : ثقةٌ . وذكره ابن حبّان في الثقات ، وقال ابن حجر : أجمعوا على الذهبي الإحتجاج به ومن تكلّم فيه فقد آذى نفسه .

[راجع تهذیب التهذیب ج ۸ ص ۳۸٦]

وأمّا تأويل: (حمّال الخطايا) بإرادة معاوية منه فمن التافه البعيد عن سياق العربيّة نظير تأويل معاوية الحديث الوارد في عمّار من قوله المناب : تقتلك الفئة الباغية .

17 ـ كان مولانا أمير المؤمنين يخطب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم ويستنفرهم إلى أهل الشام فقال له الأشعث بن قيس: هلا فعلت فعل ابن عفان ؟ فقال له: إنَّ فعل ابن عفّان لمخزاة على من لا دين له ولا وثيقة معه، إنَّ امرأ أمكن عدوّه من نفسه يهشم عظمه ويفري جلده لضعيفٌ رأيه، مأفونٌ عقله، أنت فكن ذاك، إن أحببت فأمّا أنا فدون أن أعطي ذاك ضرب بالمشرفيَّة الفصل(١).

١٣ ـ من كتاب له على كتبه إلى أهل مصر لمّا ولّى عليهم الأشتر:

من عبدالله علي المؤمنين: إلى القوم الذين غضبوا لله حين عُصي في أرضه وذُهب بحقه ، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر ، والمقيم والظاعن ، فلا معروف يُستراح إليه ، ولا منكر يُتناهى عنه(٢).

قال ابن أبي الحديد في شرحه ج ٣ ص ٥٨ : هذا الفصل يشكل عليَّ تأويله

<sup>(</sup>١) شرح ابن ابي الحديد ج ١ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج ٦ ص ٥٥ ، نهج البلاغة ، ج ٢ ص ٦٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٩ .

لأنَّ أهل مصر هم الذين قتلوا عثمان ، وإذا شهد أمير المؤمنين علي أنَّهم غضبوا لله حين عُصي في الأرض ، فهذه شهادة قاطعة على عثمان بالعصيان وإتيان المنكر . ثمَّ تأوَّله بما رآه تعسفاً ، والتعسّف لا يغني عن الحقِّ شيئاً ولا تتمُّ به الحجَّة .

هَبُ ابن أبي الحديد تعسف ها هنا وتأوَّل فما يصنع ببقيَّة كلمات مولانا أمير المؤمنين وكلمات سائر الصحابة لدة هذه الكلمة وهي تربو على مئات؟ فهل يسعنا أن نكون عسوفاً في كلِّ ذلك؟ سل عنه خبيراً.

11 ـ من كلام لأمير المؤمنين قاله لعثمان لَمَّا اجتمع الناس إليه وشكوا إليه ما نقموه على عثمان فدخل عليه عليه فقال :

إنّ الناس ورائي وقد استفسروني بينك وبينهم ، ووالله ما أدري ما أقول لك ، ما أعرف شيئاً تجهله ، ولا أدلُّك على أمر لا تعرفه ، إنَّك لتعلم ما نعلم ، ما سبقنـاك إلى شيء فنخبرك عنـه ، ولا خلونا بشيء فنبلّغكـه وقـد رأيتُ كمـا رأينـا ، وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله كما صحبنا ، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحقّ منك ، وأنت أقرب إلى رسول الله مطن وشيجة رحم منهما ، وقد نلت من صهره ما لم ينالا ، فالله الله في نفسك فإنَّك والله ما تُبصَّر من عميٌّ ، ولا تُعلُّم من جهل ، وإنَّ الطرق لـواضحةٌ ، وإنَّ أعـلام الـدين لقـائمـة ، فاعلم أنَّ أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادلٌ ، هُدي وهَدى ، فأقام سنَّةً معلومةً ، وأمات بدعةً مجهولةً ، وإنَّ السنن لنيِّرةٌ لها أعلامٌ ، وإنَّ البدع لظاهرةٌ لها أعلام ، وان شرَّ الناس عند الله إمامٌ جائرٌ ، ضلَّ وضلَّ به ، فأمات سنَّةً مأخوذةً ، وأحيا بدعةً متروكةً ، وإنِّي سمعت رسول الله سكت يقول : يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصيرٌ ولا عاذرٌ فيُلقى في نار جهنَّم فيدور فيها كما تدور الـرحى ثمَّ يرتبط في قعرها ، وإنِّي أنشدك الله أن تكبون إمام هذه الامَّة المقتول فإنَّه كان يُقال : يُقتل في هذه الامَّة إمامٌ يفتح عليها القتـل والقتال إلى يوم القيامـة ، ويُلبِّس أمورها عليها ، ويُثبِّت الفتن فيها ، فلا يبصرون الحقُّ من الباطل ، يموجون فيهـا موجاً ، ويمرجون فيها مرجاً ، فلا تكوننَّ لمروان سيِّقةً يسوقك حيث شاء بعد بُجلال السنِّ وتقضَّي العمر ، فقال له عثمان : كلَّم الناس في أن يؤجِّلوني حتى أخرج اليهم من مظالمهم فقال عليه : ما كان بالمدينة فلا أجل فيه ، وما غاب فأجله وصول أمرك إليه(١) .

تاریخ الطبری ج ٥ ص ٩٦ ، الأنساب للبلاذری ج ٥ ص ٦ ، نهج البلاغة ج ١ ص ٣٠٣ ، الكامل لابن الأثیر ج ٣ ص ٦٣٠ ، تاریخ ابن كثیر ج ٧ ص ١٦٨ .

10 \_ أخرج ابن السمّان من طريق عطاء انَّ عثمان دعا عليّاً فقال : يا أبا الحسن ! إنَّك لو شئت لاستقامت عليَّ هذه الامَّة فلم يخالفني واحدٌ . فقال عليٌّ : لو كانت لي أموال الدنيا وزخرفها ما استطعت أن أدفع عنك أكفَّ الناس ، ولكنّي سأدلّك على أمر هو أفضل ممّا سألتني : تعمل بعمل أخويك أبي بكر وعمر ، وأنا لك بالناس لا يخالفك أحدٌ .

#### [الرياض النضرة ج ٢ ص ١٢٩]

١٦ ـ من خطبة لمولانا أمير المؤمنين عض الشقشقيَّة قوله: إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، إلى انتكث فتله، وأجهز عليه عمله، وكبت به بطنته.

مرَّت مصادر هذه الخطبة في الجزء السابع ص ٩٩ ـ ١٠٣

۱۷ \_ قال ابن عبد ربَّه في العقد الفريد ج ۲ ص ۲٦٧ : قال حسّان بن ثـابت لعليّ : إنَّك تقول : ما قتلتُ عثمان ولكن خـذلته ، ولا آمـر به ولكن لم أنـه عنه ، فالخاذل شريك القاتل .

١٨ - أخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ١٣ من طريق عبدالله بن عباس قال : إنَّ عثمان شكا عليّاً إلى العبّاس فقال له : يا خال ! إنَّ عليّاً قد قطع رحمي ، وألّب الناس إبنك ، والله لئن كنتم يا بني عبدالمطلب أقررتم هذا الأمر في أيدي بني تيم وعدي فبنو عبد مناف أحقُّ أن لا تنازعوهم فيه ولا تحسدوهم عليه ! قال عبدالله بن العبّاس : فأطرق أبي طويلاً ثمَّ قال : يا بن أخت ! لئن كنت لا تحمد

<sup>(</sup>١) سيأتي تمام الحديث في صور توبة الخليفة وحنثه إيّاها مرّة بعد اخرى .

عليّاً فما يُحمدك له ، وإنَّ حقّك في القرابة والإمامة للحقُّ الذي لا يُدفع ولا يُجحد ، فلو رقيت فيما تطأطأ أو تطأطأت فيما رقى تقاربتما ، وكان ذلك أوصل وأجمل ، قال : قد صيَّرت الأمر في ذلك إليك فقرِّب الأمر بيننا . قال : فلمّا خرجنا من عنده دخل عليه مروان فأزاله عن رأيه ، فما لبثنا أن جاء أبي رسول عثمان بالرجوع إليه فلمّا رجع قال : يا خال ! أحبّ أن تؤخِّر النظر في الأمر الذي عثمان بالرجوع إليه فلمّا رجع قال : يا خال ! أحبّ أن تؤخِّر النظر في الأمر الذي ألقيت إليّ حتى أرى من رأيي ، فخرج أبي من عنده ثمَّ التفت إليّ فقال : يا بُنيً ليس إلى هذا الرجل من أمره شيءٌ ، ثمَّ قال : اللهمَّ أسبق بي الفتن ولا تبقني إلى ما لا خير لي في البقاء إليه . فما كانت جمعة حتى هلك .

19 - أخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ١٤ من طريق صهيب مولى العبّاس : إنَّ العبّاس قال لعثمان : أُذكّرك الله في أمر ابن عمّك وابن خالك وصهرك وصاحبك مع رسول الله عليه ، فقد بلغني أنَّك تريد أن تقوم به وبأصحابه ، فقال : أوَّل ما أُجيبك به أنّي قد شفعتك ، أنَّ عليًا لو شاء لم يكن أحدٌ عندي إلاّ دونه ولكنَّه أبى إلاّ رأيه ، ثمَّ قال لعليّ مثل قوله لعثمان ، فقال عليٍّ : لو أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت .

٢٠ ـ من كتاب لأمير المؤمنين عشير إلى معاوية: أمّا بعد: فوالله ما قتل ابن عمّك غيرك ، وإنّي لأرجو أن ألحقك به على مثل ذنبه وأعظم من خطيئته .
 [العقد الفريد ج ٢ ص ٢٢٣ ، وفي ط ٢٨٥]

ولا تنس في الختام قول حسّان بن ثابت :

صبراً جميلاً بني الأحرار لا تهنوا قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا يا ليت شعري وليت الطير تُخبرني ما كان شان عليّ وابن عفّانا لتسمعن وشيكاً في دياركُم الله أكبريا ثارات عثمانا()

قال الأميني: يُعطينا الأخذ بمجامع هذه الأحاديث أنَّ الإمام على ما كان يرى الخليفة إمام عدل يسوءه قتله ، أو يهمّه أمره ، أو يُسخطه التجمهر عليه ، بل

<sup>(</sup>١) أنساب البلاذري ج ٥ ص ١٠٤ .

كان يعتزل عن أمره ويخشى أن يكون آثماً إن دأب على الدفاع عنه ، ولا يرى الثائرين عليه متحوِّبين في نهضتهم وإلاّ لساءه ذلك فضلاً عن أن يسكت عنهم ، أو يطريهم كما سمعته من كتابه إلى أهل مصر ، أو يرى الخاذلين له خيراً ممَّن نصره ، ولو كان يراه إمام عدل فأقل المراتب أن يقول : إنَّ ناصره خيرٌ من خاذله . بل الشأن هذا في أفراد المسلمين العدول من الرعيَّة فضلاً عن إمامها .

وحديث شكاية عثمان إلى عمّه العبّاس المتوفّى سنة ٣٢ يُعلمنا بأنَّ الخلاف والتشاجر بينهما كانا قبل تجمهر الثائرين عليه في أواسط أيّام خلافته قبل وفاته بأعوام وقول أمير المؤمنين له: لو أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت. فيه إيعازٌ إلى أنَّ إنكاره على على الرجل لم يكن قطّ في الملك، وما كان يرضى بشقً عصا المسلمين بالخلاف عليه في أمره، وإنَّما كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يك يرى لنفسه بُدًا من ذلك.

ولو أمعنت النظر فيما سردناه من ألفاظه الدريَّة لا نفتح عليك أبواب من رأي الإمام علين الخليفة لم نوعز إليها ، ويُعرب عن رأيه فيه ما مرَّ في ج ٨ ص ٣٣٥ من خطبة له علين خطبها في اليوم الثاني من بيعته من قوله : ألا إنَّ كلَّ قطيعة أقطعها عثمان ، وكلَّ مال أعطاه من مال الله فهو مردودٌ في بيت المال . فلو كان الرجل إمام عدل عند الإمام عليه لكان أخذه وردُّه وقطعه وعطاءه ، حجَّة لا يتطرَّق إليها الردُّ ، ولكن . . .

# ٢ ـ حديث عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين:

۱ ـ قال ابن سعد : لمّا حُصر عثمان كان مروان يُقاتل دونه أشدَّ القتال ، وأرادت عائشة الحجَّ وعثمان محصورٌ فأتاها مروان وزيد بن ثابت وعبدالرحمٰن بن عتاب فقالوا : يا أمَّ المؤمنين! لو أقمت فإنَّ أمير المؤمنين على ما ترين محصورٌ ومقامك ممّا يدفع الله به عنه . فقالت : قد حلبت ظهري ، وعرّيت غرائري ، ولست أقدر على المقام فأعادوا عليها الكلام فأعادت عليهم مثل ما قالت لهم ، فقام مروان وهو يقول :

وحـرَّق قـيسٌ عـليَّ الـبـلا دحتَّى إذا استعـرت أجـذمـا

فقالت عائشة : أيُّها المتمثَّل عليَّ بالأشعار وددتُ والله انَّك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كلّ واحد منكما رَحاً وانّكما في البحر ، وخرجت إلى مكّة .

وفي لفظ البلاذري : لَمّا اشتدُّ الأمر على عثمان أمر مروان بن الحكم وعبدالرحمٰن بن عتاب بن اسيد فأتيا عائشة وهي تريد الحجَّ فقالا لها : لو أقمتِ فلعلَّ الله يدفع بكِ عن هذا الرجل . فقالت : قد قرنتُ ركابي وأوجبتُ الحجَّ على نفسي ، ووالله لا أفعل . فنهض مروان وصاحبه ومروان يقول :

وحسرَّق قيسٌ عليُّ السبلا دحتّى إذا اضطرمت أجذما

فقالت عائشة : يا مروان ! وددت والله أنَّه في غرارة (١) من غرائـري هذه وأنَّي طوَّقت حمله حتَّى أُلقيه في البحر .

٢ ـ مـرً عبدالله بن عبّاس بعائشة وقد ولاه عثمان الموسم وهي بمنزل من منازل طريقها فقالت : يـا بن عبّاس ! إنَّ الله قد آتاك عقلًا وفهماً وبياناً فإيّاك أن تردً الناس عن هذا الطاغية . أخرجه البلاذري .

وفي لفظ الطبري: خرج ابن عبّاس فمرّ بعائشة في الصلصل (٢) فقالت: يابن عبّاس! انشدك الله فإنّك قد أعطيت لساناً إزعيلا أن تخذّل عن هذا الرجل وأن تشكّك فيه النّاس، فقد بانت لهم بصائرهم وأنهجت ورفعت لهم المنار وتجلّبوا من البلدان لأمر قد جمّ ، وقد رأيت طلحة بن عبدالله قد اتّخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح ، فإن يل يسِر بسيرة ابن عمّه أبي بكر رضي الله عنه . قال : قلت : يا أمّه! لو حدث بالرجل حدث ما فزع النّاس إلّا إلى صاحبنا . فقالت : إيهاً عنك إنّي لستُ أريد مكابرتك ولا مجادلتك . وحكاه ابن أبي الحديد عن تاريخ الطبري في شرح النهج غير أنّ فيه : فقالت : يابن عبّاس! انشدك الله فإنّك تذ أعطيت فهماً ولساناً وعقلاً أن لا تخذّل النّاس عن طلحة فقد بانت لهم بصائرهم قد أعطيت فهماً ولساناً وعقلاً أن لا تخذّل النّاس عن طلحة فقد بانت لهم بصائرهم

<sup>(</sup>١) الغرارة بكسر المعجمة : الجوالق .

<sup>(</sup>٢) صلصل بالضم والتكرير: موضع بنواحي المدينة على سبعة أميال منها .

في عثمان ، واتجهت ورفعت لهم المنابر وتجلّبوا من البلدان لأمر عظيم قـد حمّ ، وانَّ طلحة قد اتَّخذ رجالاً على بيوت الأموال ، وأخذ مفاتيح الخزائن ، وأظنّه يسير إن شاء الله بسيرة ابن عمِّه أبي بكر . الحديث .

٣ ـ كانت عائشة وأم سلمة حجَّتا ذلك العام (عام قتل عثمان) وكانت عائشة تؤلّب على عثمان فلمّا بلغها أمره وهي بمكّة أمرت بقبّتها فضربت في المسجد الحرام وقالت : إنّي أرى عثمان سيشأم قومه كما شأم أبو سفيان قومه يوم بدر . رواه البلاذري .

٤ - أخرج عمر بن شبة من طريق عبيد بن عمرو القرشي قال: خرجت عائشة رضي الله عنها وعثمان محصورٌ فقدم عليها مكّة رجلٌ يقال له: أخضر، فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قتل عثمان المصريِّين. قالت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أيقتل قوماً جاؤوا يطلبون الحقَّ ويُنكرون الظلم؟ والله لا نرضى بهذا. ثمَّ قدم آخر فقالت: ما صنع النّاس؟ قال: قتل المصريُّون عثمان، قالت: العجب لأخضر زعم أنَّ المقتول هو القاتل فكان يضرب به المثل: أكذب من أخضر. وأخرجه الطبري.

٥ ـ مرَّ في الجزء الثامن صفحة ١٥٥ : ان الشهود على الوليد بن عقبة بشربه الخمر استجاروا بعائشة وأصبح عثمان فسمع من حجرتها صوتاً وكلاماً فيه بعض الغلظة فقال : أما تجد مرّاق أهل العراق وفسّاقهم ملجأ إلّا بيت عائشة . فسمعت فرفعت نعل رسول الله على وقالت : تركت سنّة رسول الله صاحب هذا النعل . الحديث فراجع .

٦ - أسلفنا في هذا الجزء صفحة ٣٤ في مواقف عمّار: إنَّ عائشة لَمّا بلغها ما صنع عثمان بعمّار فغضبت وأخرجت شعراً من رسول الله على وثوباً من ثيابه ونعلاً من نعاله ثمَّ قالت: ما أسرع ما تركتم سنَّة نبيّكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد ؟ فغضب عثمان غضباً شديداً حتّى ما درى ما يقول. الحديث.

وقال أبو الفدا: كانت عائشة تنكر على عثمان مع من ينكر عليه وكانت

تخرج قميص رسول الله ﷺ وشعره وتقول : هدا فميصه وشعره لم يبل وقد بُلى دينه .

٧ ـ وفي كتاب لأمير المؤمنين عضف كتبه لمّا قارب البصرة إلى طلحة والزبير وعائشة : وأنتِ يا عائشة فإنَّكِ خرجت من بيتكِ عاصيةً لله ولرسوله تطلبين أمراً كان عنك موضوعاً ، ثمَّ تزعمين أنَّكِ تريدين الإصلاح بين المسلمين ، فخبّريني ما للنساء وقود الجيوش والبروز للرجال ، والوقوع بين أهل القبلة وسفك الدماء المحرَّمة ؟ ثمَّ إِنَّكِ طلبتِ على زعمكِ دم عثمان وما أنتِ وذاك ؟ عثمان رجلٌ من بني أُميَّة وأنتِ من تيم ، ثمَّ بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول الله ﷺ : اقتلوا نعشلًا قتله الله فقد كفر ، ثمَّ تطلبين اليـوم بـدمـه ؟ فـاتَّقي الله وارجعي إلى بيتكِ ، واسبلى عليكِ سترك ، والسَّلام .

٨ ـ أخرج الطبري وابن قتيبة : انَّ غلاماً من جهينة أقبل على محمّد بن طلحة (يوم الجمل) وكان محمَّد رجلًا عابداً فقال : أخبرني عن قتلة عثمان فقال : نعم دم عثمان ثلاثة أثلاث : ثلثٌ على صاحبة الهودج يعني عائشة ، وثلثُ على صاحب الجمل الأحمر يعني طلحة ، وثلثٌ على عليٌّ بن أبي طالب . وضحك الغلام وقال : ألا أراني على ضلال ولحق بعليّ وقال في ذلك شعراً :

> سألت ابن طلحة عن هالك بجموف المدينة لم يُقبر؟ فقال: تسلات رهطٍ هُمم أماتوا ابن عفّان واستعبر فثلثٌ على تلك في خِدرها وثلثٌ على راكب الأحمر وثلثَ على ابن أبي طالب ونحن بدويَّة قرقر وأخطأت في الثالث الأزهــر

فقلت: صدقت على الأوَّلين

٩ ـ أخرج الطبري من طريقين : إنَّ عائشة رضي الله عنها لمّا انتهت إلى سَرِف (١) راجعةً في طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أم كلاب وهـ و عبد بن أبي سلمـة ينسب إلى أمّه فقالت له: مهيم ؟ قال: قتلوا عثمان رضي الله عنه فمكثوا ثمانياً .

<sup>(</sup>١) سرف بالفتح ثم الكسر: موضع على ستة أميال من مكة .

قالت : ثمَّ صنعوا ماذا ؟ قال : أخذها أهل المدينة بالإجتماع فجازت بهم الامور إلى خيـر مجاز ، اجتمعـوا على عليِّ بن أبي طـالب . فقـالت : والله ليت إنَّ هـذه انطبقت على هذه إن تمَّ الأمر لصاحبك ردُّوني ردُّوني . فانصرفت إلى مكَّة وهي تقـول : قُتل والله عثمـان مظلومـاً ، والله لأطلبنَّ بدمـه . فقال لهـا إبن أمِّ كـــلاب : ولِمَ ؟ فوالله إنَّ أوَّل من أمال حرفه لأنت ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعشلًا فقد كفر(١). قالت : إنَّهم استتابوه ثمَّ قتلوه ، وقد قلت وقالـوا وقولي الأخيـر خيرٌ من قولى الأوَّل . فقال لها إبن أم كلاب(٢) :

> ومنك الرياح ومنك المطر وأنتِ أمرتِ بقتل الإمام وقلتِ لنا: إنَّه قد كفر فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر ولم يسقط السقف من فوقنا ولم ينكسف شمسنا والقمر وقد بايع النَّاس ذا تُدر إ يريل الشبا ويُقيم الصَّعَرْ ويلبس للحرب أثوابها ومامن وفي مثلُ من قد غدر

منك البداء ومنك الغيكر

فانصرفت إلى مكّة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فستّرت واجتمع إليها الناس فقالت: يا أيُّها الناس! إنَّ عثمان رضي الله عنه قُتل مظلوماً ووالله لأطلبنُّ بدمه .

١٠ ـ قال أبو عمر صاحب الإستيعاب : إنَّ الأحنف بن قيس كان عاقلًا حليماً ذا دين وذكاء وفصاحة ودهاء ، لَمّا قدمت عائشة البصرة أرسلت إلى الأحنف بن قيس فأبي أن يأتيها ثمَّ أرسلت إليه فأتاها فقالت : ويحك يا أحنف! بم تعتذر إلى الله من ترك جهاد قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ؟ أمن قلَّة عدد ؟ أو أنَّك لا تُطاع في العشيرة ؟ قال : يا أم المؤمنين ! ما كبرت السنُّ ولا طال العهد وإنَّ عهدي بكِ عام أوَّل تقولين فيه وتنالين منه . قالت : ويحك يا أحنف ! إنَّهم ماصوه موص الإناء ثمَّ قتلوه . قال : يا أم المؤمنين ! إنِّي آخذٌ بأمرك وأنتِ راضية ، وأدعه وأنت ساخطة .

<sup>(</sup>١) في لفظ ابن قتيبة : فجر .

<sup>(</sup>٢) في لفظ ابن قتيبة : عذر والله ضعيف ، يا ام المؤمنين . ثم ذكر الابيات .

١١ ـ أخرج ابن عساكر من طريق أبي مسلم أنّه قال لأهل الشام وهم ينالون من عائشة في شأن عثمان ، يا أهل الشام! أضرب لكم مثلكم ومثل امّكم هذه: مثلها ومثلكم كمثل العين في الرأس تؤذي صاحبها ولا يستطيع أن يعاقبها إلّا بالذي هو خيرٌ لها .

17 \_ قال ابن أبي الحديد : قال كل من صنّف في السير والأخبار : إنّ عائشة كانت من أشد الناس على عثمان حتّى انّها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله مستنه في منزلها وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول الله مستنه لم يبل وعثمان قد أبلى سنّته . قالوا : أوّل من سمّى عثمان نعثلاً عائشة ، وكانت تقول : اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً .

17 - روى المدائني في كتاب الجمل قال: لَمّا قُتل عثمان كانت عائشة بمكّة وبلغ قتله إليها وهي بشراف فلم تشكّ في أنَّ طلحة هو صاحب الأمر وقالت: بعداً لنعثل وسحقاً، إيه ذا الإصبع! إيه أبا شبل! إيه يابن عمّ! لكانِّي أنظر إلى إصبعه وهو يبايع له، حثوا الإبل ودعدعوها. قال: وقد كان طلحة حين قُتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره ثمَّ فسد أمره فدفعها إلى عليِّ بن أبي طالب.

15 ـ قال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي في كتابه: إنَّ عائشة لمّا بلغها قتل عثمان وهي بمكّة أقبلت مسرعة وهي تقول: إيه ذا الإصبع لله أبوك ، أما إنَّهم وجدوا طلحة لها كفواً ، فلمّا انتهت إلى شراف(١) استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثي فقالت له: ما عندك ؟ قال: قُتل عثمان . قالت: ثمّ ماذا ؟ قال: ثمّ حارت بهم الامور إلى خير محار ، بايعوا عليّاً . فقالت : لوددت أنَّ السماء انطبقت على الأرض إن تمّ هذا ، ويحك انظر ماذا تقول . قال : هو ما قلت لك يا أمّ المؤمنين ؟ والله ما أعرف بين المؤمنين ! . فولولت . فقال لها : ما شأنك يا أمّ المؤمنين ؟ والله ما أعرف بين لابتيها أحداً أولى بها منه ولا أحق ، ولا أرى له نظيراً في جميع حالاته ، فلماذا تكرهين ولايته ؟ قال : فما ردّت عليه جواباً .

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ٢٨٠ من الجزء الثامن ، وص ٢٠٤ من هذا الجزء .

وقـد روي من طرق مختلفـة : إنَّ عائشـة لَمَّا بلغهـا قتـل عثمـان وهي بمكّـة قالت : أبعده الله ، ذلك بما قدَّمت يداه وما الله بظلّام للعبيد .

10 ـ قال: وقد روى قيس بن أبي حازم: إنّه حجّ في العام الذي قُتل فيه عثمان وكان مع عائشة لمّا بلغها قتله فتحمّل إلى المدينة قال: فسمعها تقول في بعض الطريق إيه ذا الإصبع. وإذا ذكرت عثمان قالت: أبعده الله. حتّى أتاها خبر بيعة عليّ فقالت: لوددت أنَّ هذه وقعت على هذه. ثمّ أمرت بردِّ ركائبها إلى مكّة فرددت معها ورأيتها في سيرها إلى مكّة تخاطب نفسها كأنّها تخاطب أحداً: قتلوا ابن عفان مظلوماً. فقلت لها: يا أمّ المؤمنين! ألم أسمعك آنفاً تقولين أبعده الله؟ وقد رأيتكِ قبلُ أشدً الناس عليه وأقبحهم فيه قولاً ، فقالت: لقد كان ذلك ولكنّي نظرت في أمره فرأيتهم استتابوه حتّى إذا تركوه كالفضّة البيضاء أتوه صائماً محرماً في شهر حرام فقتلوه.

17 - قال: وروي من طرق أخرى: أنّها قالت لمّا بلغها قتله: أبعده الله قتله ذنبه ،وأقاده الله بعمله ، يا معشر قريش! لا يسومنّكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود قومه ، إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر ذو الإصبع . فلمّا جاءت الأخبار ببيعة عليّ عليّ عليّ علين قالت: تعسوا لا يردّون الأمر في تيم أبداً . كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهي بمكّة كتباً أن خدّلي النّاس عن بيعة عليّ ، وأظهري الطلب بدم عثمان . وحملا الكتب مع إبن اختها عبدالله بن الزبير ، فلمّا قرأت الكتب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عثمان ، وكانت أمّ سلمة رضي الله عنها بمكّة في ذلك العام فلمّا رأت صنع عائشة قابلتها بنقيض ذلك وأظهرت موالاة عليّ عليه ونصرته على مقتضى العداوة المركوزة في طباع الضرّتين .

الخروج عثمان فقالت لها: يا بنت أبي أُميَّة أنت أوَّل مهاجرة من أزواج رسول للطلب بدم عثمان فقالت لها: يا بنت أبي أُميَّة أنت أوَّل مهاجرة من أزواج رسول الله مرسلة ، وأنت كبيرة أُمَّهات المؤمنين ، وكان رسول الله مرسلة يقسم لنا من بيتك ، وكان جبريل أكثر ما يكون في منزلك . فقالت أُمّ سلمة : لأمرٍ ما قلتِ هذه المقالة ؟ فقالت عائشة : إنَّ عبدالله أخبرني أنّ القوم استتابوا عثمان فلمّا تاب قتلوه

صائماً في شهر حرام ، وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير وطلحة فاخرجي معنا لعلَّ الله أن يصلح هذا الأمر على أيدينا وبنا . فقالت : أنا أم سلمة ، إنّك كنت بالأمس تحرِّضين على عثمان وتقولين فيه أخبث القول ، وما كان إسمه عندك إلّا نعثلاً ، وإنّك لتعرفين منزلة عليّ بن أبي طالب عند الرسول من المنه الحديث (١) .

۱۸ - روى ابن عبد ربّه عن العتبي قال : قال رجلٌ من بني ليث : لقيت النزبير قادماً فقلت : يا أبا عبدالله ما بالك ؟ قال : مطلوبٌ مغلوبٌ يغلبني إبني ويطلبني ذنبي ، قال : فقدمت المدينة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت : أبا إسحاق ! مَن قتل عثمان ؟ قال : قتله سيف سلّته عائشة ، وشحّده طلحة ، وسمّه عليٌ . قلت : فما حال الزبير ؟ قال : أشار بيده وصمت بلسانه .

وفي الإمامة والسياسة: كتب عمرو بن العاص إلى سعد بن أبي وقّاص يسأله عن قتل عن قتل عثمان ومن قتله ومن تولّى كبره ، فكتب إليه سعد: إنّاك سألتني من قتل عثمان ، وإنّي أخبرك انّه قتل بسيف سلّته عائشة ، وصقّله طلحة ، وسمّه ابن أبي طالب ، وسكت الزبير وأشار بيده ، وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه ، ولكن عثمان غيّر وتغيّر وأحسن وأساء ، فإن كنّا أحسنا فقد أحسنا ، وإن كنّا أسانا ، فنستغفر الله ، وأخبرك أنّ الزبير مغلوب بغلبة أهله وبطلبه بذنبه ، وطلحة لو يجد أن يشقّ بطنه من حبّ الإمارة لشقّه .

١٩ - وقال ابن عبد ربّه: دخل المغيرة بن شعبة على عائشة فقالت: يا أبا عبدالله! لو رأيتني يـوم الجمل قـد أنفذت النصـل هَـوْدَجي حتّى وصـل بعضها إلى جلدي . قال لها المغيرة: وددت والله انَّ بعضها كان قتلكِ . قالت: يـرحمك الله ولِمَ تقـول هذا ؟ قال لعلّها تكون كفّارةً في سعيكِ على عثمان . قالت: أما والله لئن قلت ذلك لما علم الله أنّي أردت قتله ، ولكن علم الله إنّي أردت أن يُقـاتـل فقوتلت ، وأردت أن يُرمى فـرُميت ، وأردت أن يُعصى فعصيت ، ولو علم منّي أنّي أردت قتله لقُتلت .

<sup>(</sup>١) فيه فوائد جمّة لا تفوت الباحث وعليه به .

\* ٢ - وروى ابن عبد ربّه عن أبي سعيد الخدري قال: إنَّ ناساً كانوا عند فسطاط عائشة وأنا معهم بمكّة فمرَّ بنا عثمان فما بقي أحدٌ من القوم إلاّ لعنه غيري فكان فيهم رجلٌ من أهل الكوفة فكان عثمان على الكوفة أجراً منه على غيره فقال: يا كوفي! أتشتمني ؟ فلمّا قدم المدينة كان يتهدّده قال: فقيل له: عليك بطلحة ، قال: فانطلق معه حتّى دخل على عثمان فقال عثمان: والله لأجلدنّه مائة سوط. قال طلحة: والله لا تجلده مائة إلاّ أن يكون زانياً. قال: والله لأحرمنه عطاءه. قال: الله يرزقه.

71 ـ قال ابن الأثير والفيروز آبادي وابن منظور والزبيدي : النعثل الشيخ الأحمق ونعثل يهودي كان بالمدينة . قيل شبّه به عثمان رضي الله عنه كما في التبصير ، ونعثل رجل من أهل مصر كان طويل اللحية ، قال أبو عبيد : كان يشبه عثمان ، وشاتمو عثمان يسمّونه نعثلاً ، وفي حديث عثمان أنّه كان يخطب ذات يوم فقام رجل فنال منه فوذأه ابن سلام فاتّذا فقال له رجل : لا يمنعنك مكان ابن سلام أن تسبّ نعثلاً فإنّه من شيعته ، وكان أعداء عثمان يسمّونه نعثلاً ، وفي حديث عائشة : اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً . تعني عثمان ، وكان هذا منها لمّا غاضبته وذهبت إلى مكّة ، وفي حياة الحيوان : النعثل كجعفر : الذكر من الضباع وكان أعداء عثمان يسمّونه نعثلاً .

٢٢ ـ روى البلاذري في الأنساب قال : خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها باكية تقول : قُتل عثمان رحمه الله . فقال لها عمّار بن ياسر : أنتِ بالأمس تحرِّضين عليه ثمَّ أنت اليوم تبكينه ؟ !

راجع طبقات ابن سعدج ٥ ص ٢٥ ط ليدن ، أنساب البلاذري ج ٥ ص ٢٥ ، ٧٥ ، ٢٦ ، ٧٥ ، تاريخ الطبري ص ٧٠ ، ٧٥ ، ١٩ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٤٣ ، ٤٦ ، ٧٥ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٤٠ ، ١٦٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، تاريخ ابن عساكر ج ٧ ص ٣١٩ ، الإستيعاب ترجمة الأحنف صخر بن قيس ، تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١٧٧ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٧٧ ، ٢٠٥ ، تذكرة السبط ص ٣٨ ، ٤٠ ، نهاية ابن الأثير ج ٤ ص ١٦٦ ، اسد الغابة ج ٣

ص ١٥: الكامل لابن الأثيرج ٣ ص ٨٧، القاموس ج ٤ ص ٥٩، حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٥٩، السيرة الحلبيَّة ج ٣ ص ٣١٤، لسيان العبرب ج ١٤ ص ١٩٣، تاج العروس ج ٨ ص ١٤١.

قال الأميني: هذه الروايات تُعطينا درساً ضافياً بنظريَّة عاتشة في عثمان وانها لم تكن ترى له جدارة تسنَّم ذلك العرش ، وبالغت في ذلك حتى ودَّت إزالته عن مستوى الوجود. فأحبّت له أن يُلقى في البحر وبرجله رحىً تجرّه إلى أعماقه ، أو أنّه يُجعل في غرارة من غرائرها وتشدُّ عليه الحبال فيقذف في عباب اليم فيرسب فيه من غير خروج ، أو أنّ يودي به حراب المتجمهرين عليه فتكسح عن الملأ معرَّة أحدوثاته ، ولذلك كانت تُثير الناس عليه بإخراج شعر رسول الله المتنتلة وثوبه ونعله ، ولم تبرح تؤلّب الملأ الدينيَّ عليه وتحثهم على مقته وتخذّلهم عن نصرته في حضرها وسفرها ، وإنّها لم تعدل عن تلكم النظريَّة حتى بعدما أجهز على عثمان إلاّ لمّا علمت من إنفلات الأمر عن طلحة الذي كانت عائشة تتهالك دون تأميره وتضمر تقديمه منذ كانت تُرهج النقع على عثمان ، وتهيِّج الامَّة على قتله ، فكانت تروم أن تُعيد الإمرة تيميَّة مرَّة أخرى ، ولعلّها حجَّت لبثُ هاتيك الدعاية في طريقها وعند مجتمع الحجيج بمكّة ، فكان يُسمع منها قولها في طلحة : إيه ذا الإصبع إيه أبا شبل! إيه يابن عمّ! لكأنّي أنظر إلى إصبعه وهو يبايع له ، وقولها : إيه ذا الإصبع! لله أبوك ، أما إنَّهم وجدوا طلحة لها كفواً .

وقولها في عثمان : اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفر ، وقولها لابن عبّاس : إيّاك أن تردّ الناس عن هذا الطاغية ، وقولها بمكّة : بُعداً لنعثل وسحقاً ، وقولها لَمّا بلغها قتله : أبعده الله ، ذلك بما قدمت يداه وما الله بظلام للعبيد .

لكنها لمّا علمت أنَّ خلافة الله الكبرى عادت علويَّة واستقرَّت في مقرِّها الجدير بها ولم يكن لها مع أمير المؤمنين بلك هوى وقلبت عليها ظهر المجنّ ، فطفقت تقول: لوددت أنَّ السَّماء إنطبقت على الأرض إن تمَّ هذا ، وأظهرت الأسف على قتل عثمان ورجعت إلى مكّة بعد ما خرجت منها ، ونهضت ثائرةً تطلب بدم عثمان لعلّها تجلب الإمرة إلى طلحة من هذا الطريق ، وإلاّ فما هي من أولياء ذلك الدم ، وقد وُضع عنها قود العساكر ومباشرة الحروب ، لأنَّها امرأة خلقها

الله لخدرها ، وقد نهيت كبقيَّة نساء النبيِّ ميلية خاصَّة عن التبرُّج ، وقد أنذرها رسول الله ميلية وحذَّرها عن خصوص واقعة الجمل ، غير أنَّها أعرضت عن ذلك كلّه لما ترجَّح في نظرها من لزوم تأييد أمر طلحة ، وتصاممت عن نبح كلاب الحوأب ، وقد ذكره لها الصّادق الأمين عند الإنذار والتحذير ، ولم تزل يقودها الأمل حتى قُتل طلحة فألمَّت بها الخيبة ، وغلب أمر الله وهي كارهة .

# ٣ ـ حديث عبدالرحمٰن بن عوف أحد العشرة المبشّرة ، شيخ الشورى ، بدريٌ :

١ - أخرج البلاذري عن سعد قال : لَمّا توفّي أبو ذر بالربذة تـذاكـر عليً وعبدالرّحمٰن بن عوف فعل عثمان فقال عليٌ : هذا عملك . فقال عبدالرّحمٰن : إذا شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي ، إنّهُ قد خالف ما أعطاني .

٢ ـ قال أبو الفدا: لَمّا أحدث عثمان رضي الله عنه ما أحدث من توليته الأمصار للأحداث من أقاربه روي أنّه قيل لعبدالرحمٰن بن عوف: هذا كلّه فعلك.
 فقال: ما كنت أظنُّ هذا به ، لكن لله عليَّ أن لا أُكلّمه أبداً ، ومات عبدالرَّحمٰن وهو مهاجرٌ لعثمان رضي الله عنهما ، ودخل عليه عثمان عائداً في مرضه فتحوَّل إلى الحائط ولم يُكلّمه .

٣ - روى البلاذري من طريق عثمان بن الشريد قال : ذكر عثمان عند عبدالرّحمٰن بن عوف في مرضه الذي مات فيه فقال عبدالرّحمٰن : عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكه فبلغ ذلك عثمان فبعث إلى بئر كانت يُسقى منها نعم عبدالرّحمٰن بن عوف فمنعه إيّاها فقال عبدالرحمٰن : اللّهم وجعل ماءها غوراً . فما وجدت فيها قطرة .

٤ ـ عن عبدالله بن ثعلبة قال : إنَّ عبدالرَّحمٰن بن عوف كان حلف ألا يكلم عثمان أبداً .

٥ ـ عن سعد قال : إنّ عبدالرَّحمٰن أوصى أن لا يصلّي عليه عثمان ، فصلى عليه الزبير أو سعد بن أبي وقاص ، وتوفّى سنة إثنتين وثلاثين .

7 - قال إبن عبد ربّه: لَمّا أحدث عثمان ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلّة من أصحاب محمَّد قيل لعبدالرَّحمٰن: هذا عملك. قال: ما ظننت هذا. ثمَّ مضى ودخل عليه وعاتبه وقال: إنّما قدَّمتك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر فخالفتهما وحابيت أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين. فقال: إنَّ عمر كان يقطع قرابته في الله وأنا أصل قرابتي في الله. قال عبدالرَّحمٰن: لله عليَّ أن لا أُكلَمك أبداً. فلم يكلّمه أبداً حتى مات وهو مهاجرٌ لعثمان، ودخل عليه عثمان عائداً له في مرضه فتحوَّل عنه إلى الحائط ولم يكلّمه.

راجع أنساب البلاذري ج ٥ ص ٥٧ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ٢٧٢ ، تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١٦٦ .

٧ - أخرج الطبري من طريق المسور بن المخرمة قال : قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان فوهبها لبعض بني الحكم فبلغ ذلك عبدالرَّحمٰن بن عوف فأرسل إلى المسور بن المخرمة وإلى عبدالرَّحمٰن بن الأسود بن عبد يغوث فأخذاها فقسمها عبدالرَّحمٰن في الناس وعثمان في الدار .

تاریخ الطبری ج ٥ ص ١١٣ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٧٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٥ .

٨- قال أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل: أستجيبت دعوة علي الشير في عثمان وعبدالرَّحمٰن فما ماتا إلّا متهاجرين متعاديين ، أرسل عبدالرَّحمٰن إلى عثمان يعاتبه (إلى أن قال): لَمّا بني عثمان قصره طمار الزوراء وصنع طعاماً كثيراً ودعا الناس إليه كان فيهم عبدالرَّحمٰن فلمّا نظر إلى البناء والطعام قال: يابن عفان! لقد صدَّقنا عليك ما كنّا نكذّب فيك ، وإنِّي أستعيذ بالله من بيعتك ، فغضب عثمان وقال: أخرجه عنِّي يا غلام! فأخرجوه وأمر الناس أن لا يجالسوه ، فغضب عثمان وقال: أخرجه عنِّي يا غلام! فيتعلّم منه القرآن والفرائض ، ومرض فلم يكن يأتيه أحدٌ إلّا ابن عبَّاس كان يأتيه فيتعلّم منه القرآن والفرائض ، ومرض عبدالرَّحمٰن فعاده عثمان وكلّمه فلم يكلّمه حتى مات .

[شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٦٥ ، ٦٦] ول العسكري : أُستجيبت دعوة عليٍّ . إشارةٌ إلى ما ورد من قوله عليه يوم

الشورى لعبدالرَّحمٰن بن عوف : والله ما فعلتها إلاّ لأنَّك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه دقَّ الله بينكما عطر منشم(١) .

ومنشم امرأة عطّارة من حمير ، وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تـطيّبوا من طيبها ، وكانـوا إذا فعلوا ذلك كثـر القتلى فيما بينهم ، فكـان يقال : أشـأم من عطر منشم فصار مثلاً .

وقول عبد الرَّحمٰن: لقد صدَّقنا عليك ما كنّا نكذَّب فيك. إيعازُ إلى قول مولانا أمير المؤمنين يوم الشورى أيضاً: أما إنِّي أعلم أنَّهم سيولون عثمان، وليحدثنَّ البدع والأحداث، ولئن بقي لأذكرنَّك، وإن قُتل أو مات ليتداولونها بنو أُميَّة بينهم، وإن كنت حيًا لتجدني حيث تكرهون (٢).

قال الشيخ محمد عبده في شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٣٥ : لَمّا حدث في عهد عثمان ما حدث من قيام الأحداث من أقاربه على ولاية الأمصار ، ووجد عليه كبار الصحابة روي أنّه قيل لعبد الرحمن : هذا عمل يديك . فقال : ما كنت أظنّ هذا به ولكن لله عليّ أن لا أكلّمه أبداً ، ثمّ مات عبدالرحمن وهو مهاجرٌ لعثمان ، حتّى قيل : انّ عثمان دخل عليه في مرضه يعوده فتحوّل إلى الحائط لا يكلّمه ، والله أعلم والحكم لله يفعل ما يشاء .

وقال ابن قتيبة في المعارف ص ٢٣٩ : كان عثمان بن عفّان مهاجراً لعبدالرَّحمٰن بن عوف حتى ماتا .

قال الأميني ، لا بدَّ أن يُسائل هؤلاء عن أشياء فيقال لهم : إنَّ سيرة الشيخين التي بويع عثمان عليها هل كانت تطابق سنَّة رسول الله سلات أو تخالفها ؟ وعلى الأوّل فشرطها مستدرك ، ولا شرط للخلافة إلّا مطابقة كتاب الله وسنَّة نبيّه سلات ولا نقمة على تاركها إلّا بترك السنّة لا السيرة ، فذكرها إلى جانب السنّة الشريفة كضم اللَّحجَّة إلى الحجّة ، أو كوضع الحجر إلى جنب الإنسان ، وعلى الثاني فإنَّ مِن الواجب على كلّ مسلم مخالفتها بعد فرض إيمانه بالله وبكتابه ورسوله واليوم فإنَّ مِن الواجب على كلّ مسلم مخالفتها بعد فرض إيمانه بالله وبكتابه ورسوله واليوم

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٦٤ .

الآخر ، فكان من حقّ المقام أن ينكروا على عثمان مخالفة السنّة فحسب . ولهذا لم يقبل مولانا أمير المؤمنين لَمّا ألقى إليه عبدالرَّحمٰن أمر البيعة على الشرط المذكور إلّا مطابقة أمره للسنّة والإجتهاد فيها(١) .

وليت شعري إنَّه لَمَّا شرط ابن عوف على عثمان ذلك هل كان يعلم بما قلناه من الموافقة أو المخالفة أو لا ؟ وعلى فرض علمه يتوجَّه عليه ما سطرناه على كلّ مِن الفرضين ، وعلى تقدير عدم علمه وهو أبعد شيء يُفرض فكيف شرط عليه ما لا يعلم حقيقته ، وكيف يناط أمر الدين وزعامته الكبرى بحقيقة مجهولة ؟ وما الفائدة في اشتراطه ؟

وللباقلاني في التمهيد ص ٢١٠ في بيان هذا الشرط وجه نُجلُّ عنه ساحة كلِّ متعلّم فاهم فضلًا عن عالم مثله .

ثمَّ نأتي إلى عثمان فنحاسبه على قبوله لأوَّل وهلة ، هل كان يعلم شيئاً ممَّا قدَّمناه من النسبة بين السنَّة والسيرة أو لا؟ فهلا شرط الأمر على تقدير الموافقة ؟ ورفضه على فرض المخالفة ؟ وإن كان لا يعلم فكيف قبل شرطاً لا يدري ما هو ؟ ثمَّ هل كان يعلم يومئذ أنَّه يطيق على ذلك أو لا ؟ أو كان يعلم أنَّه لا يطيقه ؟ وعلي الأخير فكيف قبل ما لا يطيقه ؟ وعلى الثاني كيف أقدم على الخطر فيما لا يعلم أنّه يسنّى له أن ينوء به ؟ وعلى الأوَّل فلماذا خالف ما اشترط عليه وقبله ووفيت البيعة عليه ؟ وحصل القبول والرضا من الامَّة به ؟ ثمَّ جاء يعتذر لمّا أخذه ابن عوف بمخالفته إيّاها بأنَّه لا يطيق ذلك فقال فيما أخرجه أحمد في مسنده ج ١ ص ٦٨ من طريق شقيق : وأمّا قوله : ولم أترك سنَّة عمر ؟ فإنِّي لا أطبقها ولا هو . وذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢٠٦ .

وكيفما أُجيب عن هذه المسائل فعبرتنا الآن بنظريَّة عبدالرَّحمٰن بن عوف الأخيرة في الخليفة ، وهي من أوضح الحقائق لمن استشفَّ ما ذكرناه من قوله له : إنِّي أستعيذ بالله من بيعتك . وقوله لمولانا أمير المؤمنين علاه : إذا شئت فخذ

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ج ۱ ص ۷۰ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ٤٠ ، تمهيد الباقلاني ص ٢٠٩ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٤٦ .

سيفك وآخذ سيفي . الخ . مستحلاً قتاله ، وقوله : عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكه . وقد بالغ في الإنكار عليه ورأيه في سقوطه أنه لم يره أهلاً للصّلاة عليه وأوصى بذلك عند وفاته فصلّى عليه الزبير ، وهجره وحلف أن لا يكلّمه أبداً حتّى انّه حوّل وجهه إلى الحائط لمّا جاء عائداً ، وإنّه كان لا يرى لتصرّفاته نفوذاً ولذلك لمّا بلغه إعطاء عثمان إبل الصدقة لبعض بني الحكم أرسل إليها المسور بن المخرمة وعبدالرَّحمٰن بن الأسود فأخذها فقسمها عبدالرَّحمٰن في النّاس وعثمان في الدار ، ولهذه كلّها كان يراه عثمان منافقاً ويقذفه بالنفاق كما ذكره ابن حجر في الصواعق ص ٦٨ وأجاب عنه متسالماً عليه بأنّه كان متوحِّشاً منه لأنّه كان يجيئه كثيراً . إقرأ واضحك . وذكره الحلبي في السيرة ج ٢ ص ٨٧ فقال : أجاب عنه ابن حجر ولم يذكر الجواب لعلمه بأنّه أضحوكة .

ونسائل القوم بصورة أخرى مع قطع النظر عن جميع ما قلناه: إنَّ ما اشترط على عثمان وعُقد عليه أمره هل كان واجب الوفاء؟ أو كان لعثمان منتدحُ عنه بتركه؟ وعلى الأوَّل فما وجه مخالفة الخليفة له؟ ولماذا لم يقبله مولانا أمير المؤمنين بين وهو عيبة علم رسول الله سين والعارف بأحكامه وسننه وبصلاح الأمَّة منذ بدء أمرها إلى منصرمه ، وهل يخلع الخليفة في صورة المخالفة؟ فلماذا كان عثمان لا يروقه التنازل عن أمره لمّا أرادت الصحابة خلعه للمخالفة؟ أو أنَّه لا يخلع ؟ فلماذا تجمهروا عليه فخلعوه وقتلوه ؟ وهم أصحاب رسول الله سين العدول كلهم في نظر القوم ، وإن كان لا يجب الوفاء به ؟ فلماذا لم يبايعوا أمير المؤمنين بين لمن لمّا جاء بعدم الإلتزام بما لا يجب الوفاء به ؟ وما معنى اعتذار عبدالرّحمٰن بن عوف في تقديمه عثمان على أمير المؤمنين بين بأنّه قبل متابعة عبدالرّحمٰن بن عوف في تقديمه عثمان على أمير المؤمنين بين بأنّه قبل متابعة عبدالرّحمٰن به ؟ ولماذا التزم به عثمان ؟ ولماذا تجمهروا عليه لَمّا شاهدوا منه المخالفة ؟ عثمان ؟ ولماذا تمّ البيعة عليه ؟ ولماذا تجمهروا عليه لَمّا شاهدوا منه المخالفة ؟

﴿ وَلَيُستَلُنَّ يَوْمَ القِيامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُون فيومَئِذٍ لا يَنْفَعُ الذينَ ظَلْمُوا مَعذِرَتُهم وَلا هُمْ يُستَعتَبون﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ؛ الآية : ١٣ ، سورة الروم ؛ الآية : ٥٧ .

# ٤ ـ حدیث طلحة بن عبیدالله أحد العشرة المبشرة ، وأحد الستة أصحاب الشورى :

١ - من كلام لمولانا أمير المؤمنين في طلحة : والله ما استعجل متجرِّداً للطلب بدم عثمان إلاّ خوفاً من أن يُطالب بدمه لأنّه مظنّته ، ولم يكن في القوم أحرص عليه منه ، فأراد أن يغالِط بما أجلب فيه ليلبس الأمر ويقع الشك ، ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث : لئن كان ابن عفان ظالماً - كما كان يزعم - لقد كان ينبغي له أن يوازر قاتليه أو ينابذ ناصريه . ولئِن كان مظلوماً لقد كان ينبغي له أن يكون من المنهنهين عنه والمعذّرين فيه . ولئِن كان في شكّ من الخصلتين لقد كان ينبغي له أن يعتزله ويركد جانباً ويدع النّاس معه ، فما فعل واحدة من الثلاث ، وجاء بأمر لم يعرف بابه ، ولم تسلم معاذيره (١) .

قال إبن أبي الحديد في الشرح ج ٢ ص ٥٠٦ : فإن قلت : يُمكن أن يكون طلحة اعتقد إباحة دم عثمان أوَّلاً ثمَّ تبدَّل ذلك الإعتقاد بعد قتله فاعتقد أنَّ قتله حرامٌ وأنَّه يجب أن يقتص من قاتليه . قلت : لو اعترف بذلك لم يقسم علي على هذا التقسيم وإنَّما قسمه لبقائه على اعتقاد واحد ، وهذا التقسيم مع فرض بقائه على اعتقاد واحد صحيحٌ لا مطعن فيه ، وكذا كان حال طلحة فإنَّه لَمْ يُنقل عنه انّه قال : ندمت على ما فعلت بعثمان .

فإن قلت: كيف قال أمير المؤمنين: فما فعل واحدةً من الثلاث؟ وقد فعل واحدة منها لأنّه وازر قاتليه حيث كان محصوراً. قلت: مراده: إنّه إن كان عثمان ظالماً وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله يحامي عنهم ويمنعهم ممّن يروم دماءهم، ومعلوم أنّه لم يفعل ذلك. وإنّما وازرهم وعثمان حيّ وذلك غير داخل في التقسيم. اه..

٢ - أخرج الطبري من طريق حكيم بن جابر قال : قال علي لطلحة ـ وعثمان محصور ـ : أنشدك الله إلا رددت النّاس عن عثمان . قال : لا والله حتّى تعطي بنو أُميّة الحقّ من أنفسها .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ج ١ ص ٣٢٣ .

تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٣٩ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٨ فقال : فكان علي علي علي المحال الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما فعل .

٣ ـ أخرج الطبري من طريق بشر بن سعيد قال : حدّثني عبدالله بن عبّاس بن أبي ربيعة قال : دخلت على عثمان رضي الله عنه فتحدَّثت عنه ساعة فقال : يابن عبّاس ! تعال فأخذ بيدي فأسمعني كلام من على باب عثمان فسمعنا كلاماً ، منهم من يقول : ما تنتظرون به ؟ ومنهم من يقول : انظروا عسى أن يراجع ، فبينا أنا وهو واقفان إذ مرَّ طلحة بن عبيدالله فوقف فقال : أين ابن عديس ؟ فقيل : ها هوذا . قال : فجاء ابن عديس فناجاه بشيء ثمَّ رجع ابن عديس فقال لأصحابه : لا تتركوا أحداً يدخل على هذا الرجل ولا يخرج من عنده قال : فقال لي عثمان : هذا ما أمر به طلحة بن عبيدالله ثمَّ قال عثمان : اللّهمَّ اكفني طلحة بن عبيدالله ثمَّ قال عثمان : اللّهمَّ اكفني طلحة بن عبيدالله فإنَّه حمل عليَّ هؤلاء وألَّبهم ، والله إنِّي لأرجو أن يكون منها صفراً وأن يُسفك دمه ، إنّه انتهك مني ما لا يحلُّ له ، سمعت رسول الله عَيْقول : لا يحلُّ دم امرىء مسلم التهي إحدى ثلاث : رجلٌ كفر بعد إسلامه فيقتل ، أو رجلٌ ذنى بعد إحصانه فيرجم ، أو رجلٌ قتل نفساً بغير نفس . ففيمَ أقتل ؟ قال : ثمَّ رجع عثمان . قال ابن عبّاس : فأردت أن أخرج فمنعوني حتّى مرّ بي محمّد بن أبي بكر فقال : فيرة ، فخلوني . تاريخ الطبري ج ٥ ص ٢٢٧ ، الكامل ابن الأثير ج ٣ ص ٧٧ .

٤ - أخرج الطبري من طريق الحسن البصري: إنَّ طلحة بن عبيدالله بناع أرضاً له من عثمان بسبعمائة ألف فحملها إليه فقال طلحة: إنَّ رجلاً تتسق هذه عنه (١) وفي بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله عزَّ وجلَّ لغريرٌ بالله سبحانه، فبات ورسوله يختلف بها في سكك المابينة يقسمها حتى أصبح فأصبح وما عنده منها درهم . قال الحسن: وجاء ها هنا يطلب الدينار والدرهم . أو قال: الصفراء والبيضاء .

تاریخ الطبری ج ٥ ص ١٣٩ ، تاریخ ابن عساکر ج ٧ ص ٨١ .

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد : عنده .

٥ - حكى ابن أبي الحديد عن الطبري : إنَّ عثمان كان له على طلحة خمسون ألفاً فخرج عثمان يوماً إلى المسجد فقال له طلحة : قد تهيّا مالك فاقبضه فقال : هو لك يا أبا محمَّد معونة لك على مروءتك . قال : فكان عثمان يقول وهو محصورٌ جزاء سنَّمار(١) .

وقال ابن أبي الحديد: كان طلحة من أشدِّ الناس تحريضاً عليه ، وكان الزبير دونه في ذلك . روي أنَّ عثمان قال : ويلي على ابن الحضرميَّة ـ يعني طلحة ـ أعطيته كذا وكذا بهاراً ذهباً وهو يروم دمي يحرِّض على نفسي ، اللّهمَّ لا تمتِّعه به ولقًه عواقب بغيه .

قال: وروى الناس الدين صنّفوا في واقعة الدار: انَّ طلحة كان يوم قُتل عثمان مقنّعاً بثوب قد استتر به عن أعين الناس يرمي الدار بالسهام، ورووا أيضاً: انَّه لمَّا امتنع على الذين حصروه الدخول من باب الدار حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار فأصعدهم إلى سطحها وتسوَّروا منها على عثمان داره فقتلوه. شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٤٠٤.

7 - روى المدائني في كتاب مقتل عثمان : إنَّ طلحة منع من دفنه ثلاثة أيّام ، وإنَّ عليًا لم يبايع الناس إلّا بعد قتل عثمان بخمسة أيّام ، وانَّ حكيم بن حزام أحد بني أسد بن عبد العزى وجبير بن مطعم بن الحرث بن نوفل استنجدا بعليّ على دفنه فأقعد طلحة لهم في الطريق ناساً بالحجارة فخرج به نفرٌ يسيرٌ من أهله وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يُعرف بحش كوكب كانت اليهود تدفن فيه موتاهم ، فلمًا صار هناك رجم سريره وهمّوا بطرحه ، فأرسل عليّ إلى الناس يعزم عليهم ليكفّوا عنه ، فكفّوا فانطلقوا به حتى دفنوه في حشّ كوكب .

وأخرج المدائني في الكتاب قال: دُفن عثمان بين المغرب والعتمة ولم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم وإبنة عثمان وثلاثة من مواليه فرفعت إبنته صوتها تندبه وقد جعل طلحة ناساً هناك أكمنهم كميناً فأخذتهم الحجارة وصاحوا: نعثل

<sup>(</sup>١) هـذا الحديث أخرجه الطبري في تاريخه ج ٥ ص ١٣٩ وليس فيه ما حكاه عنه ابن أبي الحديد ( فكان عثمان يقول وهو محصور : جزاء سنمار) .

نعثل . فقالوا : الحائط الحائط . فدفن في حائط هناك .

٧ - أخرج الواقدي قال : لَمّا قُتل عثمان تكلّموا في دفنه فقال طلحة : يُدفن بدير سلع . يعني مقابر اليهود . ورواه الطبري في تاريخه ج ٥ ص ١٤٣ غير أنَّ فيه مكان طلحة : رجل .

٨ ـ أخرج الطبري بالإسناد قال : حُصر عثمان وعليٌّ بخيبر فلمّا قدم أرسل إليه عثمان يدعوه فانطلق فقلت: لأنطلقنَّ معه ولأسمعنَّ مقالتهما ، فلمَّا دخل عليه كلُّمه عثمان فحمدالله وأثنى عليه ثمَّ قال: أمَّا بعد فإنَّ لي عليك حقوقاً حقُّ الإسلام وحقُّ الإخاء ، وقـد علمت أنَّ رسول الله ﷺ حين آخي بين الصحـابة آخي بيني وبينك ، وبيَّن حقَّ القرابة والصهر وما جعلت لي في عنقك من العهد والميثاق ، فوالله لو لم يكن من هذا شيءٌ ثمَّ كنَّا إنَّما نحن في جـاهليَّة لَكــان مُبطًّا على بني عبد مناف أن يبتزُّهم أخو بني تيم ملكهم . فتكلُّم عليٌّ فحمدالله وأثنى عليه ثمَّ قال : أمَّا بعد : فكلِّ ما ذكرتَ من حقِّك على ما ذكرت ، أمَّا قولك : لوكنّا في جاهليّة لكان مُبطّأ على بني عبد مناف أن يبتزُّهم أخو بني تيم ملكهم ، فصدقت وسيأتيك الخبر . ثمَّ خرج فدخل المسجد فرأى أسامة جالساً فدعاه فاعتمد على يده فخرج يمشي إلى طلحة وتبعته فدخلنا دار طلحة بن عبيدالله وهي رجّاسٌ من الناس فقام إليه فقال : يا طلحة ! ما هذا الأمر الذي وقعت فيه ؟ فقال : يا أبا حسن! بعدما مسَّ الحزام الطبيين(١) فانصرف عليٌّ ولهم يُحرر إليه شيئاً حتَّى أتى بيت المال فقال : افتحوا هذا الباب . فلم يقدر على المفاتيح فقال : اكسروه فكُسر باب بيت المال فقال : أخرجوا المال . فجعل يُعطي النّاس فبلغ الـذين في دار طلحة الذي صنع على فجعلوا يتسلّلون إليه حتّى تُرك طلحة وحده ، وبلغ الخبر عثمان فسرَّ بذلك ، ثمَّ أقبل طلحة يمشي عائداً إلى دار عثمان فقلت : والله لأنظرنُّ ما يقول هذا فتتبُّعته فاستأذن على عثمان فلمّا دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين! أستغفر الله وأتوب إليه أردت أمراً فحال الله بيني وبينه ، فقال عثمان : إنَّـك والله ما

<sup>(</sup>١) أي : اشتدَّ الامر وتفاقم . كتب عثمان الى عليّ علينه : قد بلغ السيل الزّبي وجـاوز الحزام الطبيين . تاج العروس ج ١ ص ٢٢٢ .

جئت تائباً ولكنَّك جئت مغلوباً ، الله حسيبك يا طلحة . تاريخ الطبري ج ٦ ص ١٥٤ ، كامل ابن الأثير ج ٣ ص ٧٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٥ . تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩٧ .

قال الأميني : هذا لفظ تاريخ الطبري المطبوع وقد لعبت به أيدي الهوى بالتحريف وزادت فيه حديث الإخاء بين عثمان وعلي المتسالم على بطلانه بين فرق المسلمين ، كأنَّ القوم آلوا على أنفسهم بأن لا يدعوا حديثاً إلاّ شوَّهوه بالإختلاق ، وقد حكى ابن أبي الحديد هذا الحديث عن تاريخ الطبري في شرحه ج ٢ ص ٥٠٦ ولا توجد فيه مسألة الإخاء وإليك لفظه :

روى الطبري في التاريخ: إنَّ عثمانَ لَمَّا حُصر كان عليَّ على بخيبر في أمواله فلمّا قدم أرسل إليه يدعوه فلمّا دخل عليه قال له: إنَّ لي عليك حقوقاً: حقَّ الإسلام، وحقّ النسب، وحقّ مالي عليك من العهد والميثاق، ووالله إن لو لم يكن من هذا كلّه شيءٌ وكنّا في جاهلية لكان عاراً على بني عبد مناف أن يبتزَّهم أخو تيم ملكهم يعني طلحة، فقال له عليه : سيأتيك الخبر. إلى آخر الحديث باللفظ المذكور.

وقد أسلفنا في الجزء الثالث ص ١٤٨ ـ ١٦٠ حديث المواخاة بأوسع ما يُسطر وفيه : إنَّ رسول الله مسلمة هو الذي واخي أمير المؤمنين على لا غيره .

9 ـ ذكر البلاذري في حديث: إنَّ طلحة قال لعثمان: إنَّـك أحدثت أحداثاً لم يكن النَّاس يعهدونها ، فقال عثمان: ما أحدثت أحداثاً ولكنَّكم أظنّاء تفسدون عليَّ النَّاس وتؤلّبوهم .

## [الأنساب ج ٥ ص ٤٤]

١٠ حكى البلاذري عن أبي مخنف وغيره: حرس القوم عثمان ومنعوا من أن يُدخل عليه ، وأشار عليه سعيد بن العاص بأن يُحرم ويُلبِّي ويخرج فياتي مكّة فلا يقدم عليه . فبلغهم قوله فقالوا: والله لئن خرج لا فارقناه حتّى يحكم الله بيننا وبينه ، واشتدَّ عليه طلحة بن عبيدالله في الحصار ، ومنع من أن يُدخل إليه الماء

حتّى غضب عليُّ بن أبي طالب من ذلك ، فأدخلت عليه روايا الماء .

[الأنساب ج ٥ ص ٧١]

١١ ـ في رواية للبلاذري ص ٩٠ : كان الزبير وطلحة قد استوليا على الأمر، ومنع طلحة عثمان من أن يدخل عليه الماء العذب فأرسل علي إلى طلحة وهو في أرض له على ميل من المدينة : أن دع هذا الرجل فليشرب من مائه ومن بئره يعني بئر رومة، ولا تقتلوه من العطش . فأبى فقال علي الولا أنّي قد آليت يـوم ذي خُشب أنّه إن لم يُطعني لا أردُّ عنه أحداً لأدخلت عليه الماء .

وفي الإمامة والسياسة ج ١ ص ٣٤ : أقام أهل الكوفة وأهل مصر بباب عثمان ليلا ونهاراً وطلحة يحرِّض الفريقين جميعاً على عثمان ، ثمَّ إنَّ طلحة قال لهم : إنَّ عثمان لا يبالي ما حضرتموه وهو يدخل إليه الطعام والشراب فامنعوه الماء أن يدخل عليه .

١٢ ـ قال البلاذري : قالوا : مرَّ مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة بن عبيدالله فقال : يا مجمَّع ما فعل صاحبك ؟ قال : أظنكم والله قاتليه . فقال طلحة : فإن قُتل فلا ملكُ مقرَّبُ ولا نبيٌّ مرسلٌ .

#### [الأنساب ج ٥ ص ٧٤]

١٣ ـ وروى البلاذري في حديث : وسلّم عثمان على جماعة فيهم طلحة فلم يردُّوا عليه فقال . يا طلحة ! ما كنت أرى انَّه أعيش إلى أن أُسلم عليك فلا تردِّ عليَّ السَّلام .

## [الأنساب ج ٥ ص ٧٦]

كأنَّ هذه القضيَّة غير ما وقع في أيّام الحصار الثاني ممّا ذكره الديار بكري في تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٠ قال: أشرف عثمان عليهم ذات يوم وقال: السَّلام عليكم . فما سمع أحداً من الناس يردّ عليه إلّا أن يردّ في نفسه . وسيوافيك حديث جبلة بن عمرو الأنصاري ونهيه الناس عن ردّ السَّلام على عثمان إذا ملمهم .

١٤ ـ أخرج البلاذري من طريق يحيى بن سعيد قال : كان طلحة قد استولى

١٢١ .....١٢٠ الغدير ج .. ٩

على أمر الناس في الحصار، فبعث عثمان عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب إلى على بهذا البيت:

وإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي وإلاّ فأدركني ولمَّا أُمرَّق (١) وقال أبو مخنف: صلّى عليِّ بالناس يوم النحر وعثمان محصورٌ فبعث إليه عثمان ببيت الممزّق، وكان رسوله به عبدالله بن الحارث ففرَّق عليِّ الناس عن طلحة، فلمّا رأى ذلك طلحة دخل على عثمان فاعتذر فقال له عثمان: يابن الحضرميَّة! ألبّت عليَّ الناس ودعوتهم إلى قتلي حتى إذا فاتك ما تريد جئت معتذراً، لا قبل الله ممّن قبل عذرك.

#### [الأنساب ج ٥ ص ٧٧]

۱۵ ـ روى البلاذري بإسناده من طريق ابن سيرين أنَّه قال: لم يكن من أصحاب النبيِّ ﷺ أشدَّ على عثمان من طلحة. الأنساب ج ٥ ص ٨١، وذكره ابن عبد ربِّه في العقد الفريد ج ٢ ص ٢٦٩.

17 - أخرج ابن سعد وابن عساكر قال : كان طلحة يقول يوم الجمل : إنّا داهنّا في أمر عثمان فلا نجد شيئاً أمثل من أن نبذل دماءنا فيه ، اللهمّ خذ لعثمان منّي اليوم حتّى ترضى . طبقات ابن سعد ، تاريخ ابن عساكر ج ٧ ص ٨٤ ، تذكرة السبط ص ٤٤ .

١٧ - أخرج ابن عساكر قال : كان مروان بن الحكم في الجيش - يوم الجمل - فقال : لا أطلب بثاري بعد اليوم ، فهو الذي رمى طلحة فقتله ، ثمَّ قال لأبان بن عثمان : كفيتك بعض قتلة أبيك ، وكان السهم قد وقع في عين ركبته ، فكانوا إذا أمسكوها انتفخت وإذا أرسلوها انبعثت فقال : دعوها فإنَّها سهم أرسله الله .

قال أبو عمر في الإستيعاب: لا يختلف العلماء الثقات في أنَّ مروان قتل طلحة يومئذ وكان في حزبه، روى عبد الرَّحمٰن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: قال طلحة يوم الجمل:

<sup>(</sup>١) هذا البيت للممزق العبدي شاش بن لها بن الاسود . وبه سمي الممزق .

ندمت ندامة الكُسَعيِّ لمّا شريت رضا بني جرم برغمي (١) اللهمَّ خذ منِّي لعثمان حتى يرضى .

«بيان» الكسع: حيِّ من قيس عيلان ، وقيل : هم حيٍّ من اليمن رماة ، ومنهم الكسعيُّ الذي يضرب به المثل في الندامة وهو رجلٌ رام رمي بعدما أسدف الليل عِيراً فأصابه وظنَّ أنَّه أخطأه فكسَّر قوسه وقيل : وقطع إصبعه ثمَّ ندم من الغد حين نظر إلى العِير مقتولاً وسهمه فيه ، فصار مثلاً لكلِّ نادم على فعل يفعله . وإيّاه عنى الفرزدق بقوله :

ندمت ندامة الكُسعيِّ لمَّا غدت منِّي مطلّقة نوار وقال آخر:

ندمت ندامة الكُسعيِّ لمَّا رأت عيناه ما فعلت يداه وقيل: كان إسم الكُسعيِّ محارب بن قيس.

وأخرج أبو عمر من طريق ابن أبي سبرة قال : نظر مروان إلى طلحة يوم الجمل فقال : لا أطلب بثاري بعد اليوم . فرماه بسهم فقتله .

وأخرج من طريق يحيى بن سعيد عن عمّه أنّه قال : رمى مسروان طلحة بسهم ثمّ التفت إلى أبان بن عثمان فقال : قد كفينا بعض قتلة أبيك .

وأخرج من طريق قيس نقلًا عن ابن أبي شيبة أنَّ مروان قتل طلحة ، ومن طريق وكيع وأحمد بن زهير بإسنادهما عن قيس بن أبي حازم حديث : لا أطلب بثاري بعد اليوم . وزاد في «اسد الغابة» ما مرَّ من قول مروان لأبان .

وقال ابن حجر في الإصابة ج ٢ ص ٢٣٠ : روى ابن عساكر من طرق (٢)

<sup>(</sup>١) هذا البيت معه ثلاثة أبيات أخر ذكـرها ابن الاثيـر في اسد الغـابة ج ٣ ص ١٠٤ ، وسبط ابن الجوزي في التذكرة ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) حذفتها يد الطبع الامينة على ودائع العلم حيا الله الامانة . لقد لعبت يد الشيخ عبد القادر بن بدران بتاريخ ابن عساكر لمّا هذبه ورتبه على زعمه فأخرجه عما هـو عليه ، وجعله مسيخاً مشوّهاً بإدخال آرائه الساقطة فيه ، وأسقط منه أحاديث كثيرة متناً وإسناداً ممّا لا يروقه .

١٢٤ ..... الغدير ج ـ ٩

متعددة : إِنَّ مروان بن الحكم هـو الذي رمـاه فقتله ، منها : ما أخرجه أبـو القاسم البغـوي بسند صحيح عن الجارود بن أبي سبـرة قال : لَمّـا كان يـوم الجمـل نـظر مروان إلى طلحة فقال : لا أطلب ثاري بعد اليوم فنزع له بسهم فقتله .

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أنَّ مروان بن الحكم رأى طلحة في الخيل فقال: هذا أعان على عثمان فرماه بسهم في ركبته، فما زال الدم يسيح حتى مات. وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٣٧٠.

أخرجه عبد الحميد بن صالح عن قيس ، وأخرجه الطبراني من طريق يحيى بن سليمان الجعفي عن وكيع بهذا السند قال : رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذٍ بسهم فوقع في عين ركبته ، فما زال الدم يسيح إلى أن مات .

وأخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٣٠٠ من طريق عكراش قال : كنّا نقاتل عليّاً مع طلحة ومعنا مروان قال : فانهزمنا فقال مروان : لا أُدرك بثاري بعد اليوم من طلحة فرماه بسهم فقتله .

وقال محبّ الدين الطبري في السرياض ج ٢ ص ٢٥٩ : المشهور أنَّ مروان بن الحكم هو الذي قتله رماه بسهم وقال : لا أطلب بثاري بعد اليوم . وذلك أنَّ طلحة زعموا أنَّه كان ممَّن حاصر عثمان واشتدَّ عليه .

وأخرج البلاذري في «الأنساب» ص ١٣٥ في حديث عن روح بن زِنباع : إنَّه قال : رمى مروان طلحة فاستقاد منه لعثمان .

يوجد حديث قتل مروان بن الحكم طلحة بن عبيدالله أخذاً بشار عثمان في مروج الذهب ج ٢ ص ١١، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٧٩، مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٣٧٠، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٠٤، صفة الصفوة لابن الجوزي ج ١ ص ١٠٤، أسد الغابة ج ٣ ص ١٦، دول الإسلام للذهبي ج ١ ص ١٨، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢٤٧، تذكرة السبط ص ٤٤، مرآة الجنان لليافعي ج ١ ص ٩٧، تهذيب التهذيب ج ٥ ص ٢١، تاريخ ابن شحنة هامش الكامل ج ٧ ص ١٨٩.

١٨ - أخسرج ابن سعد بالإسناد عن شيخ من كملب قال : سمعت عبدالملك بن مروان يقول : لولا أنَّ أمير المؤمنين مزوان أخبرني أنَّه قتل طلحة ما

تركت أحداً من ولد طلحة إلّا قتلته بعثمان .

١٩ ـ أخرج الحميدي في النوادر من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن مروان قال : دخل موسى بن طلحة على الوليد فقال له الوليد : ما دخلتَ علي قطُّ إلاّ هممتُ بقتلك لولا أنَّ أبى أخبرنى أنَّ مروان قتل طلحة .

#### [تهذیب التهذیب ج ٥ ص ٢٢]

• ٢٠ ـ أخرج الطبري في حديث: فقام طلحة والزبير خطيبين (يعني بالبصرة) فقالا: يا أهل البصرة توبة بحوبة ، إنّما أردنا أن يُستعتب أمير المؤمنين عثمان ولم نُرد قتله فغلب سفهاء النّاس الحلماء حتّى قتلوه . فقال النّاس لطلحة : يا أبا محمّد قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا .

٢١ ـ ذكر المسعودي في حديث وقعة الجمل : ثمَّ نادى عليَّ رضي الله عنه طلحة حين رجع الزبير : يا أبا محمَّد! ما الذي أخرجك ؟ قال : الطلب بدم عثمان . قال عليِّ : قتل الله أولانا بدم عثمان (١) .

#### [مروج الذهب ج ٢ ص ١١]

٢٢ ـ لمّا نزل طلحة والزبير السبخة (٢) أتاهما عبدالله بن الحكيم التميمي لكتب كانا كتباها إليه فقال لطلحة : يا أبا محمد! أما هذه كتبك إلينا ؟ قال : بلى . قال : فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتله حتّى إذا قتلته أتيتنا ثائراً بدمه ، فلعمري ما هذا رأيك ، لا تريد إلا هذه الدنيا ، مهلاً إذا كان هذا رأيك فَلِمَ قبلت من علي ما عرض عليك من البيعة ؟ فبايعته طائعاً راضياً ثمّ نكثت بيعتك ، ثمّ جئت لتدخلنا في فتنتك . الحديث (٢) .

٢٣ ـ قال ابن قتيبة: ذكروا أنَّه لَمَّا نزل طلحة والزبير وعائشة البصرة إصطفًّ لها النَّاس في الطريق يقولون: يا أُمَّ المؤمنين! ما الذي أخرجك من بيتكِ؟ فلمّا أكثروا عليها تكلّمت بلسان طلق وكانت من أبلغ النّاس فحمدت الله وأثنت عليه ثمَّ

<sup>(</sup>١) لقد استجاب الله تعالى دعاء الامام علين فقتل طلحة في اسرع وقت .

<sup>(</sup>٢) السبخة بالتحريك موضع بالبصرة .

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٥٠٠ .

قالت : أيُّها النَّاس والله ما بلغ من ذنب عثمان أن يُستحلُّ دمه(١) ولقد قُتل مظلوماً ، غضبنا لكم من السوط والعصا ولا نغضب لعثمان من القتل ، وإنَّ من الرأى أن تنظروا إلى قتلة عثمان فيقتلوا بـه ثمّ يُردُّ هـذا الأمر شـورى على مـا جعله عمـر بن الخطَّاب . فمن قائل يقول : صدقت . وآخر يقول : كذبت . فلم يبرح النَّاس يقولون ذلك حتّى ضرب بعضهم وجوه بعض فبينما هم كذلك أتاهم رجل من أشراف البصرة بكتاب كان كتبه طلحة في التأليب على قتل عثمان . فقال لطلحة : هل تعرف هذا الكتاب؟ قبال نعم . قال : فما ردُّك على منا كنت عليه ، وكنت أمس تكتب إلينا تؤلِّبنا على قتل عثمان وأنت اليوم تدعونا إلى الطلب بدمه ؟ وقد زعمتما أنَّ عليًّا دعاكما إلى أن تكون البيعة لكما قبله إذ كنتما أسنَّ منه فأبيتما إلَّا أن تقدِّماه لقرابته وسابقته فبايعتماه ، فكيف تنكثان بيعتكما بعـد الذي عـرض عليكما ؟ قال طلحة : دعانا إلى البيعة بعد أن اغتصبها وبايعه الناس ، فعلمنا حين عرض علينا أنَّه غير فاعـل ولو فعـل أبي ذلك المهـاجرون والأنصـار ، وخفنا أن نـردُّ بيعته فنقتل فبايعناه كارهين ، قال : فما بدا لكما في عثمان ؟ قال : ذكرنا ما كان من طعننا عليه وخذلاننا إيّاه ، فلم نجد من ذلك مخرجاً إلّا الطلب بـدمه . قـال : ما تأمراني به ؟ قال : بايعنا على قتال على ونقض بيعته ، قال : أرأيتما إن أتانا بعدكما من يدعونا إليه ما نصنع ؟ قالا : لا تبايعه . قال ما أنصفتما أتأمراني أن أُقاتل عليًّا وأنقض بيعته وهي في أعناقكما وتنهياني عن بيعة مَن لا بيعة له عليكمــا؟ اما إنّنا قد بايعنا عليّاً ، فإن شئتما بايعناكما بيسار أيدينا . قال: ثمَّ تفرَّق الناس فصارت فرقة مع عشمان بن حنيف، وفرقة مع طلحة والربير. ثمم جاء جارية بن قدامة فقال : يا أُمَّ المؤمنين ! لقتل عثمان كان أهون علينا من خروجك من بيتكِ على هذا الجمل الملعون ، إنَّ عانت لك من الله حرمة وستر ، فهتكتِ سترك ، وأبحتِ حرمتكِ ، إِنَّه من رأى قتالكِ فقد رأى قتلكِ ، فإن كنت يا أُمّ المؤمنين ، أتيتينا طائعة ، فارجعي إلى منزلكِ ، وإن كنت أتيتينا مستكرهة ، فاستعتبي (٢) .

<sup>(</sup>١) أنَّى هذا المحال والتمحل من قوارصها التي مرَّت في ص ١٠١\_ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الامامة والسياسة ج ١ ص ٦٠ .

٢٤ ـ ذكر أبو مخنف من طريق مسافر بن عفيف من خطبة (١) لمولانا أمير المؤمنين قوله: اللهم إنَّ طلحة نكث بيعتي وألَّب على عثمان حتى قتله ثمَّ عضهني به ورماني اللهمَّ فلا تمهله، اللهمَّ إنَّ الزبير قطع رحمي ونكث بيعتي وظاهر عليً عدوي فاكفنيه اليوم بما شئت (٢).

70 ـ أخرج الطبري في تاريخه ج ٥ ص ١٨٣ من طريق علقمة بن وقاص الليثي قال : لَمّا خرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم رأيت طلحة وأحبً المجالس إليه أخلاها وهو ضاربً بلحيته على زوره (٣) فقلت : يا أبا محمّد! أرى أحبّ المجالس إليك أخلاها وأنت ضاربً بلحيتك على زورك ، إن كرهت شيئاً أحبّ المجالس إليك أخلاها وأنت ضاربً بلحيتك على زورك ، إن كرهت شيئاً فأجلس . قال : فقال لي : يا علقمة بن وقّاص! بينا نحن يدٌ واحدة على مَن سوانا إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاً إنّه كان مني في عثمان شيءٌ ليس توبتي إلّا أن يُسفك دمي في طلب دمه .

الوجه في هذه التوبة إن صحَّت وكان الموؤود من النفوس المحترمة أن يسلم نفسه لأولياء القتيل أو لإمام الوقت فيقيدوا منه ، لا أن يلقح فتنة كبرى تُراق فيها دماءٌ بريئة من دم عثمان ، وتنزهق أنفس لم تكن هنالك في حَلَّ ولا مرتحل ، فيكون قد زاد ضغناً على ابّالة ، وجاء بها حشفاً وسوء كيلة .

# ٥ ـ حديث الزبير بن العوام أحد العشرة المبشّرة ، وأحد أصحاب الشورى الستّ :

ا ـ أخرج الطبري في حديث وقعة الجمل : خرج عليٌّ على فرسه فدعا الزبير فتواقفا فقال عليٌّ للزبير : ما جاء بك ؟ قال : أنت ، ولا أراك لهذا الأمر أهلًا ولا أولى به منّا . فقال عليٌّ : لستُ (٤) له أهلًا بعد عثمان رضي الله عنه ؟ قـد كنّا

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ١ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) يا لها من دعوة مستجابة أصابت الرجلين من دون مهلة .

<sup>(</sup>٣) الزور: الصدر وقيل: وسط الصدر. وقيل: أعلى الصدر. وقيل: ملتقى أطراف عظام الصدر.

<sup>(</sup>٤) في الكامل لابن الاثير: ألست.

نعدُّكُ من بني عبد المطلب حتى بلغ إبنك ابن السوء ففرَّق بيننا وبينك . وعظَّم عليه أشياء فذكر أنَّ النبيَّ عبر الله مرَّ عليهما فقال لعليِّ : ما يقول ابن عمَّتك ؟ ليقاتلنك وهو لك ظالم (١) فانصرف عنه الزبير وقال : فإني لا أقاتلك ، فرجع إلى إبنه عبدالله ، فقال : مالي في هذا الحرب بصيرة . فقال له إبنه : إنَّكَ قد خرجت على بصيرة ، ولكنك رأيت رايات ابن أبي طالب وعرفت أن تحتها الموت فجبنت ، فأحفظه حتى أرعد وغضب وقال : ويحك إنّي قد حلفت له ألا أقاتله . فقال له إبنه : كفِّر عن يمينك بعتق غلامك (سَرجيس) فأعتقه وقام في الصفّ معهم ، وكان علي قال للزبير : أتطلب مني دم عثمان ؟ وأنت قتلته ، سلّط الله على أشدّنا عليه اليوم ما يكره (٢) .

وقول عليّ بين للزبير: أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلته. الخ. أخرجه أيضاً الحافظ العاصمي في زين الفتى. وفي لفظ المسعودي: قال عليّ : ويحك يا زبير! ما الذي أخرجك ؟ قال: دم عثمان. قال عليّ : قتل الله أولانا بدم عثمان

قال الأميني: إنّما حلف الزبير على ترك القتال لأنّه وجده بعد تذكير الإمام على له الحديث النبوي ، وبعد إتمام الحجّة عليه بذلك محرَّماً عليه في الدين ، وأنّه من الظلم الفاحش الذي استقلَّ العقل بتحريمه ، فهل التكفير بعتق الغلام يُبيح ذلك المحرَّم بالعقل والشريعة ؟ ويسوِّغ الخروج على الإمام المفترض طاعته ؟ لا . لكن تسويل عبدالله هو الذي فرَّق بين الزبير وبين آل عبدالمطلب ، وأباح له كلَّ محظور ، فقاتل إمام الوقت ظالماً كما ورد في النصِّ النبوي ، وصدَّق الخبر الخبر الخبر .

٢ - ذكر المسعودي في حديث : إنَّ مروان بن الحكم قال ـ يوم الجمل ـ : رجع الزبير ، يرجع طلحة ، ما أبالي رميت ها هنا أم ها هنا ، فرماه في أكحله فقتله .

[مروج الذهب ج ٢ ص ١١]

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه جمع من الحفاظ كما أسلفناه في الجزء الثالث ص ٢٤٠

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ج ٥ ص ٢٠٤ ، مروج الذهب ج ٢ ص ١٠ ، الكامل لابن الاثير ج ٣ ص ١٠ .

٣ ـ قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٢ ص ٤٠٤ : كان طلحة من أشدُّ الناس تحريضاً عليه ، وكان الزبير دونه في ذلك ، رووا أنَّ الزبير كان يقول : أُقتلوه فقد بدَّل دينكم . فقالوا له : إنَّ إِبنك يحامي عنه بالباب . فقال : ما أكره أن يُقتل عثمان ولو بُديء بابني، إنَّ عثمان لجيفةٌ على الصراط غداً.

٤ ـ أخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٧٦ من طريق أبي مخنف قال : جاء الزبير إلى عثمان فقال له: إنَّ في مسجد رسول الله على جماعة يمنعون من ظلمك ، ويأخذونك بالحقِّ ، فأخرج فخاصم القوم إلى أزواج النبيِّ ﷺ ، فخرج معه فوثب الناس عليه بالسِّلاح فقال : يا زبير ! ما أرى أحداً يأخمذ بحق ، ولا يمنع من ظلم ، ودخل ومضى الزبير إلى منزله .

٥ ـ قال البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ١٤ : وجدت في كتاب لعبدالله عن الصالح العجلي ذكروا: انَّ عثمان نازع الزبير فقال الزبير: إن شئت تقاذفنا ؟ فقال عثمان : بماذا أبالبعير يا أبا عبدالله ؟ قال : لا والله ولكن بطبع خباب ، وريش المقعد ، وكان خباب يطبع السيوف ، وكان المقعد يريش النبل .

وقال ابن المغيرة بن الأخنس متغنّياً على قعود له :

حُكيم وعمّار الشجا ومحمّد وأشتر والمكشوح جرّوا الدواهيا وقد كان فيها للزبير عجاجة وصاحبه الأدنى أشاب النواصيا(١)

#### ٦ ـ حديث طلحة والزبير:

١ ـ من كلام لمولانـا أمير المؤمنين في شــأن الرجلين : والله مــا أنكروا عليَّ منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً ، وإنَّهم ليطلبون حقًّا هم تركوه ، ودماً هم سفكوه ، فإن كنت شريكهم فيه فإنّ لهم نصيبهم منه ، وإن كانوا وُلـوه دوني فما الطلبة إلا قِبَلهم ، وإنَّ أوَّل عدلهم للحكم على أنفسهم ، وإنَّ معي لبصيرتي ما لبَّست ولا لُبِّس عليَّ ، وإنَّها للفئة الباغية فيها الحما والحُمة (٢) .

[نهج البلاغة ج ١ ص ٢٥٤]

<sup>(</sup>١) كتاب صفين لابن مزاحم ط مصر ص ٦٠ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي الحديد : كني على على على على على على على على على الزوجة بالحمة . وهي : سم العقرب . والحما يضرب مثلًا لغير الطيب ولغير الصافي .

وفي لفظ أبي عمر في «الإستيعاب» في ترجمة طلحة بن عبيدالله: إنِّي مُنيت بأربعة: أدهى النّاس وأسخاهم طلحة، وأشجع النّاس الزبير، وأطوع النّاس في النّاس عائشة، وأسرع النّاس إلى الفتنة يعلى بن منية، والله ما أنكروا عليَّ شيئاً منكراً، ولا استأثرت بمال، ولا ملت بهوى، وانَّهم ليطلبون حقّاً تركوه، ودماً سفكوه، ولقد ولوه دوني، وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروه، وما تبعة عثمان إلاّ عندهم، وانَّهم لهم الفئة الباغية. إلى قوله بين : والله إنَّ طلحة والزبير وعائشة ليعلمون أنِّي على الحقِّ وأنهم مبطلون.

٢ - من كتاب له سلط إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة: أمّا بعد: فإنّي أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سمعه كعيانه ، إنّ النّاس طعنوا عليه فكنت رجلًا من المهاجرين أكثر استعتابه ، وأقلّ عتابه ، وكان طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف ، وأرفق حداثهما العنيف ، وكان من عائشة فيه فلتة غضب ، فأتيح له قومٌ فقتلوه ، وبايعني الناس غير مستكرّهين ولا مجبرين بل طائعين مختّرين .

[نهج البلاغة ج ٢ ص ٢ ، الإِمامة والسياسة ج ١ ص ٥٨]

قال إبن أبي الحديد في الشرح ج ٣ ص ٢٩٠: أمَّا طلحة والزبير فكانا شديدين عليه (على عثمان) والوجيف: سير سريعٌ وهذا مثلٌ يقال للمستمرّين في الطعن عليه حتى انّ السير السريع أبطأ ما يسيران في أمره، والحداء العنيف أرفق ما يحرّضان به عليه.

٣ ـ قال البلاذري : حـدَّثني المدائني عن إبن الجعـدبة قـال : مرَّ عليٌّ بـدار بعض آل أبي سفيان فسمع بعض بناته تضرب بدُف وتقول :

ظُلامة عثمان عند الزبير وأوتسر منه لنا طلحة هما سعراها بأجذالها وكانا حقيقين بالفضحة فقال علي : قاتلها الله ، ما أعلمها بموضع ثارها ؟

[الأنساب ج ٥ ص ١٠٥]

٤ - أخرج الطبري من طريق ابن عبَّاس قال : قدمت المدينة من مكَّة بعد

قتل عثمان رضي الله عنه بخمسة أيَّام فجئت عليًا أدخل عليه فقيل لي: عنده المغيرة بن شعبة فجلست بالباب ساعة فخرج المغيرة فسلم عليً فقال: متى قدمت؟ فقلت: الساعة. فدخلت على عليّ فسلمت عليه فقال لي: لقيت الزبير وطلحة؟ قال: قلت: أبو سعيد بن الحارث بن هشام في فئة من قريش. فقال عليٍّ: أما إنَّهم لن يدعوا أن يخرجوا يقولون: نطلب بدم عثمان والله نعلم أنهم قتلة عثمان.

### [تاریخ الطبري ج ٥ ص ١٦٠]

٥ - أخرج الطبري عن عمر بن شبه من طريق عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال: لقي سعيد بن العاص مروان بن الحكم وأصحابه بذات عرق فقال: أين تـذهبون؟ وشأركم على أعجاز الإبل اقتلوهم (١) ثمَّ ارجعوا إلى منازلكم لا تقتلوا أنفسكم. قالوا: بل نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعاً. فخلا سعيد بطلحة والـزبير فقـال: إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ أصدقاني. قالا: لأحدنا أيّنا اختاره الناس. قال: بل اجعلوه لولد عثمان فإنّكم خرجتم تطلبون بدمه. قالا: ندعُ شيـوخ المهاجـرين ونجعلها لأبنائهم؟ قـال: أفلا أراني أسعى لأخـرجها من بني عبـد مناف؟ فـرجع ورجع عبدالله بن خالد بن اسيد فقال المغيرة بن شعبة: الرأي ما رأى سعيد من كان ها من ثقيف فليرجع فرجع. الحديث.

#### [تاریخ الطبری ج ٥ ص ١٦٨]

٢ - وفي كتاب كتبه ابن عبّاس إلى معاوية جواباً: وأمّا طلحة والزبير فإنّهما على أجلبا عليه وضيّقا خناقه ، ثمّ خرجا ينقضان البيعة ويطلبان الملك ، فقاتلناهما على النكث كما قاتلناك على البغي . كتاب نصر بن مزاحم ص ٤٧٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٨٩ .

٧ - قدم على حابس بن سَعْدسيِّد طيّ بالشام ابن عمّه فأخبره أنَّه شهد قتل عثمان بالمدينة المنوَّرة وسار مع عليّ إلى الكوفة وكان له لسانٌ وهيبة فغدا به حابس إلى معاوية فقال: هذا ابن عمِّى قدم من الكوفة ، وكان مع عليّ وشهد قتل عثمان

<sup>(</sup>١) يعنى طلحة والزبير وأصحابهما .

بالمدينة وهو ثقة فقال معاوية : حدِّثنا عن أمر عثمان . قال : نعم وليه محمَّد بن أبي بكر ، وعمّار بن ياسر ، وتجرَّد في أمره ثلاثة أنفار : عدي بن حاتم ، والأشتر النخعي ، وعمرو بن الحمق ، ودبَّ(۱) في أمره رجلان : طلحة والزبير ، وأبرأ الناس منه عليَّ بن أبي طالب ثمَّ تهافت الناس على عليّ بالبيعة تهافت الفراش حتى ضلّت(۱) النعل ، وسقط الرداء ، ووطىء الشيخ ولم يُذكر عثمان ولم يذكروه . الخ .

(الإمامة والسياسة ج ١ ص ٧٤ ، كتاب صفّين لابن مزاحم ص ٧٢ ، شـرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٢٥٩) .

٨ - أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١١٨ بإسناده عن إسرائيل بن موسى أنّه قال : سمعت الحسن يقول : جاء طلحة والزبير إلى البصرة فقال لهم الناس : ما جاء بكم ؟ قالوا : نطلب دم عثمان . قال الحسن : أيا سبحان الله ! أفما كان للقوم عقولٌ فيقولون : والله ما قتل عثمان غيركم ؟

٩ - لَمّا انتهت عائشة وطلحة والزبير إلى حُفر أبي موسى (٣) قريباً من البصرة أرسل عثمان بن حنيف وهو يومئذ عامل علي على البصرة إلى القوم أبا الأسود الله وفجاء حتى دخل على عائشة فسألها عن مسيرها فقالت: أطلب بدم عثمان. قال: إنّه ليس بالبصرة من قتلة عثمان أحدٌ، قالت. صدقت ولكنهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة وجئت أستنهض أهل البصرة لقتاله، أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سيوفكم ؟ فقال لها: ما أنتِ من السوط والسيف ؟ إنّما أنتِ حبيس رسول الله مله المركِ أن تقرِّي في بيتك، وتتلي كتاب ربّك، وليس على النساء قتال، ولا لهن الطلب بالدماء، وإنّ عليّاً لأولى بعثمان منك وأمس رحماً فإنّهما إبنا عبد مناف. فقالت: لست بمنصرفة حتى أمضي لما

<sup>(</sup>١) لفظ ابن مزاحم : وجدّ في أمره رجلان .

<sup>(</sup>٢) وفي لفظ: ضاعت النعل

<sup>(</sup>٣) حفر ابي موسى هي ركايا حفرها أبو موسى الأشعري على جادة البصرة الى مكة بينها وبين البصرة خمس ليال .

قدمت إليه ، أفتظنُّ يا أبا الأسود انّ أحداً يقدم على قتالي ؟ قال : أما والله لتقاتلنَّ قتالاً أهونه الشديد . ثمَّ قام فأتى الزبير فقال : يا أبا عبدالله ! عهد الناس بك وأنت يوم بويع أبو بكر آخذ بقائم سيفك تقول : لا أحد أولى بهذا الأمر من إبن أبي طالب وأين هذا المقام من ذاك ؟ فذكر له دم عثمان ، قال : أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا . قال : فانطلق إلى طلحة فاسمع ما يقول . فذهب إلى طلحة فوجده سادراً في غيّه مصراً على الحرب والفتنة . الحديث .

الإمامة والسياسة ج ١ ص ٥٧ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٧٨ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٨١ .

١٠ - خرج عثمان بن حنيف إلى طلحة والزبير في أصحابه فناشدهم الله والإسلام وأذكرهما بيعتهما عليًا فقالا : نطلب بدم عثمان . فقال لهما : وما أنتما وذاك ؟ أين بنوه ؟ أين بنو عمّه الذين هم أحقّ به منكم ؟ كلاّ والله ، ولكنّكما حسدتماه حيث إجتمع النّاس عليه ، وكنتما ترجوان هذا الأمر وتعملان له ، وهل كان أحدٌ أشدٌ على عثمان قولاً منكما ؟ فشتماه شتماً قبيحاً وذكرا أمّه . الحديث .

## [شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٥٠٠]

11 \_ لَمّا نزل طلحة والزبير وعائشة بأوطاس من أرض خيبر أقبل عليهم سعيد ابن العاصي على نجيب له فأشرف على النّاس ومعه المغيرة بن شعبة فنزل وتوكّا على قوس له سوداء فأتى عائشة فقال لها : أين تريدين يا أُمَّ المؤمنين ؟ قالت : أريد البصرة . قال : وما تصنعين بالبصرة ؟ قالت : أطلب بدم عثمان . قال : فهؤلاء قتلة عثمان معكِ ، ثمَّ أقبل على مروان فقال له : أين تريد أيضاً ؟ قال : البصرة . قال : وما تصنع بها ؟ قال : أطلب قتلة عثمان . قال : فهؤلاء قتلة عثمان معك ، إنَّ هذين الرجلين قتلا عثمان : طلحة والزبير ، وهما يريدان الأمر لأنفسهما فلمّا غلبا عليه قالا : نغسل الدم بالدم والحوبة بالتوبة .

ثمَّ قال المغيرة بن شعبة : أيُّها النّاس إن كنتم إنَّما خرجتم مع أُمِّكم ؟ فارجعوا بها خيراً لكم ، وإن كنتم غضبتم لعثمان ؟ فرؤساؤكم قتلوا عثمان ، وإن كنتم نقمتم على على شيئاً ، فبينوا ما نقمتم عليه ، أنشدكم الله ، فتنتين في عام

١٣٤ ..... الغدير ج ـ ٩

واحد ؟ فأبوا إلّا أن يمضوا بالنّاس .

## [الإمامة والسياسة ج ١ ص ٥٥]

11 - لمّا نزل طلحة والزبير البصرة قال عثمان بن حنيف: نعذر إليهما برجلين. فدعا عمران بن حصين صاحب رسول الله وأبا الأسود الدّوّلي فأرسلهما إلى الرجلين فذهبا إليهما فناديا: يا طلحة! فأجابهما فتكلّم أبو الأسود الدّوّلي فقال: يا محمّد! إنّكم قتلتم عثمان غير مؤامرين لنا في قتله، وبايعتم عليّاً غير مؤامرين لنا في بيعته، فلم نغضب لعثمان إذ قتل، ولم نغضب لعليّ إذ بويع، ثمّ بدا لكم فأردتم خلع عليّ ونحن على الأمر الأوّل، فعليكم المخرج ممّا دخلتم فيه. ثمّ تكلّم عمران فقال: يا طلحة! إنّكم قتلتم عثمان ولم نغضب له إذ لم تغضبوا، ثمّ بايعتم عليّاً وبايعنا مَن بايعتم، فإن كان قتل عثمان صواباً فمسيركم لماذا ؟ وإن كان خطأ، فحظكم منه الأوفر، ونصيبكم منه الأوفى، فقال طلحة: يا هذان إنّ صاحبكما لا يرى أنّ معه في هذا الأمر غيره وليس على هذا بايعناه، وأيم الله ليسفكنَّ دمه. فقال أبو الأسود: يا عمران! أمّا هذا فقد صرَّح أنّه إنّما غضب للملك. ثمّ أتيا الزبير فقالا: يا أبا عبدالله! إنّا أتينا طلحة. قال الزبير: غضب للملك. ثمّ أتيا الزبير فقالا: يا أبا عبدالله! إنّا أتينا طلحة . قال الزبير: فلنت منّا في عثمان فلحنات إلى المعاذير، ولواستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا نصرناه فلتات إحتجنا فيها إلى المعاذير، ولواستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا نصرناه الحديث.

## [الإمامة والسياسة ج ١ ص ٥٦]

١٣ - من خطبة لعمَّار بن ياسر خطبها بالكوفة فقال: يا أهـل الكوفة! إن كان غاب عنكم أنباؤنا فقد انتهت إليكم أمورنا ، إنَّ قتلة عثمان لا يعتذرون من قتله إلى الناس ولا ينكرون ذلك ، وقد جعلوا كتاب الله بينهم وبين محاجِّيهم فيه ، أحيا الله من أحيا ، وأمات من أمات ، وإنَّ طلحة والزبير كانا أوَّل من طعن وآخر من أمر ، وكانا أوَّل من بايع عليّاً ، فلمّا أخطأهما ما أمَّلاه نكثا بيعتهما من غير حدَث .

[الإمامة والسياسة ج ١ ص ٥٩]

12 - روى البلاذري عن المدائني قال: ولَّى عبدالملك علقمة بن صفوان بن المحرِّث مكّة فشتم طلحة والزبير على المنبر فلمّا نزل قال لأبان بن عثمان: أرضيتك في المدهنين في أمير المؤمنين عثمان؟ قال: لا والله، ولكن سؤتني، بحسبي بليَّة أن تكون شركاً في دمه.

## [الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ١٢٠]

10 - أخرج أبو الحسن علي بن محمّد المدائني من طريق عبدالله بن جنادة خطبة لمولانا أمير المؤمنين منها قوله: بايعني هذان الرجلان في أوَّل مَن بايع، تعلمون ذلك وقد نكثا وغدرا ونهضا إلى البصرة بعائشة ليفرِّقا جماعتكم، ويلقيا بأسكم بينكم، اللهمَّ فخذهما بما عملا أخذة واحدة رابية، ولا تنعش لهما صرعة، ولا تقل لهما عثرة، ولا تمهلهما فواقا، فإنَّهما يطلبان حقاً تركاه، ودماً سفكاه، اللهمَّ إنِّي أقتضيك وعدك فإنّك قلت وقولك الحقّ لمن بُغي عليه لينصرنَّه الله ، اللهمّ فانجز لي موعدك ، ولا تكلني إلى نفسي إنَّك على كل شيء قدير.

## [شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٠٦]

17 - من خطبة لمولانا أمير المؤمنين ذكرها الكلبي كما في شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٠٢ : فما بال طلحة والزبير ؟ وليسا من هذا الأمر بسبيل ، لم يصبرا عليَّ حولًا ولا أشهراً حتى وثبا ومرقا ، ونازعاني أمراً لم يجعل الله لهما إليه سبيلًا بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين ، يرتضعان أمّاً قد فطمت ، ويحييان بدعةً قد أميت ، أدم عثمان زعما ؟ والله ما التبعة إلّا عندهم وفيهم ، وإنّ أعظم حجّتهم لعلى أنفسهم ، وأنا راض بحجّة الله عليهم وعلمه فيهم . الحديث .

۱۷ ــ من كلمة لمالك الأشتر: لعمري يا أمير المؤمنين! ما أمر طلحة والزبير وعائشة علينا بمخيَّل، ولقد دخل الـرجلان فيما دخلا فيمه وفارقا على غير حـدث أحـدثتَ ولا جور صنعتَ، زعما أنَّهما يـطلبان بـدم عثمان فليقيـدا من أنفسهما، فإنَّهما أوَّل من ألَّب عليه وأغرى الناس بدمه، وأشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا

منه لنلحقنَّهما بعثمان فإنَّ سيوفنا في عواتقنا ، وقلوبنا في صدورنا ، ونحن اليوم كما كنّا أمس .

#### [شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٠٣]

قال الأميني: انّ الأخل بمجامع هذه الأخبار البالغة خمسين حديثاً يعطينا درساً ضافياً بأنّ الرجلين هما أساس النهضة في قصّة عثمان ، وهما اللذان أسعرا عليه الفتنة ، وأنّهما لم يريا حرجاً في إراقة دمه ، وقد استباحا عندئذٍ ما يحرم ارتكابه في المسلمين إلاّ أن يكون مهدور الدم بسبب من الأسباب الموجبة لذلك ، فلم يتركاه حتى أوديا به ، وكان لطلحة هنالك مواقف مشهودة ، فمنع عنه الماء الذي هو شرعٌ سواءٌ بين المسلمين ، وأنّه لم يردَّ على عثمان لمّا سلّم عليه ومن الواجب ردُّ السّلام على كلِّ مسلم ، وقد منع عن دفنه ثلاثاً في مقابر المسلمين ، وقد أوجبت الشريعة الإسلاميَّة المبادرة إلى دفن المسلم ، وقد أمر برمي الجنازة ورمي من يتولّى تجهيزها بالحجارة والمسلم حرمته ميتاً كحرمته حيّاً ، فلم يرض طلحة بالأخير إلاّ دفنه في مقبرة اليهود «حشّ كوكب» وهل لهذه الأعمال وجه بعد حفظ كرامة صحبتهما ؟ والقول بعدالة الصحابة كلّهم ؟ وقبول ما ورد في الرجلين المسلمين ، وإلاّ لردعتهما الصحبة والعدالة والبشارة عن ارتكاب تلكم الأعمال في المسلمين ، وإلاّ لردعتهما الصحبة والعدالة والبشارة عن ارتكاب تلكم الأعمال في مين من ساقة المسلمين فضلاً عن خليفتهم .

ونحن في هذا المقام نقف موقف المتحايد ، ولسنا ها هنا إلا في صدد بيان آراء الصحابة الأوَّلين في عثمان ، وما أفضناه من رأيهما كان معروفاً عنهما في وقتهما ، ولم يزل كذلك في الأجيال المتأخِّرة عنهما حتى العصر الحاضر ، إن كانت الآراء تُؤخذ من المصادر الوثيقة ، وكانت حرَّة غير مشوبة بحكم العاطفة ، نوهة عن الميول والشهوات .

وأمّا ما أظهراه من التوبة بعد أن نكث البيعة الصحيحة المشروعة فقد قدّمنا وجهها في ص ١٢٧ في طلحة ويشاركه في ذلك الزبير أيضاً ، فقد قفّيا الحوبة بالحوبة لا بالتوبة حسبا (إن كانا يصدقان) أنها تمحو السيّئة ، بل االحوبة الأخيرة

أعظم عند الله، فقد أراقا بها من الصفّين في واقعة الجمل دماءً تعـدُّ بالآلاف بـريئة من دم عثمان .

وهتكا حرمة رسول الله بإخراج حشيَّة من حشاياه من خدرها ، وقد نهى سطايه الله عن ذلك ، وأوقفاها في محتشد العساكر وجبهة القتال الدامي ، وقصدا قتل إمام الوقت المفترض طاعته الواجب حفظه ، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، والله من ورائهم محيط .

# ٧ ـ حديث عبدالله بن مسعود الصحابي البدري العظيم:

مرَّ في هذا الجزء ص ٢٢-١٩ شطراً من أحاديثه المعربة عن رأيه السديد في عثمان وعمّا كان حاملًا بين جنبيه من الموجدة عليه ، وانّه كان من الناقمين عليه يعيبه ويقدح فيه ، أفسد عليه العراق بذكر محدثاته ، وأخذه عثمان بذلك أخذاً شديداً وحبسه وهجره ومنعه عطاءه سنين وأمر به وأُخرج من مسجد رسول الله إخراجاً عنيفاً ، وضُرب به الأرض فدقَّ ضلعه وضربه أربعين سوطاً .

وكان ابن مسعود على اعتقاده السيّء في الرجل مغاضباً له حتّى لفظ نفسه الأخير وأوصى أن لا يصلّي عليه ، وفي الفتنة الكبرى ص ١٧١ : روي أنّ ابن مسعود كان يستحلُّ دم عثمان أيّام كان في الكوفة ، وهو كان يخطب الناس فيقول : إنّ شرّ الامور محدثاتها ، وكلّ محدث بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار(١) يعرض في ذلك بعثمان وعامله الوليد . اه. .

هذا رأي ذلك الصحابيِّ العظيم في الرَّجل ، فبأيِّ تمحُّل يتأتَّى للباحث تقديس عثمان بعدما يستحلُّ دمه أو يشدِّد النكير عليه ويراه صاحب محدثات وبدع مثل إبن مسعود أشبه النَّاس هدياً ودلَّا وسمتاً بمحمَّد نبيِّ العظمة عليَّا النَّاس هدياً ودلَّا وسمتاً بمحمَّد نبيِّ العظمة عليَّانَا اللهُ ا

٨ - حديث عمار بن ياسر البدريِّ العظيم الممدوح بالكتاب والسنّة :

١ ـ من خطبة لعمّار خطبها يوم صفّين قال :

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٩ من هذا الجزء .

انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنَّهم يطلبون بدم ظالم ، إنَّما قتله الصالحون المنكرون للعدوان ، الآمرون بالإحسان ، فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياهم ولو دَرَس هذا الدين : لِمَ قتلتموه ؟ فقلنا : لإحداثه ، فقالوا : إنَّه لم يُحدث شيئاً ، وذلك لأنّه مكّنهم من الدُنيا فهم يأكلونها ويرعونها ، ولا يبالون لو انهدمت الجبال ، والله ما أظنّهم يطلبون بدم ، ولكن القوم ذاقوا الدُنيا فاستحلوها واستمرأوها وعلموا : أنَّ صاحب الحقِّ لو وليهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون منها ، إنَّ القوم لم يكن لهم سابقةٌ في الإسلام يستحقّون بها الطاعة والولاية ، فخدعوا أتباعهم بأن قالوا : قُتل إمامنا مظلوماً ليكونوا جبابرة وملوكاً ، والله مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولولاها ما تابعهم من الناس رجلٌ . الخ .

وفي لفظ نصر بن مزاحم في كتاب صفّين : امضوا (معي) عباد الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه ، الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله ، إنّما قتله الصالحون المنكرون للعدوان . إلخ . وله لفظ آخر يأتي بُعيد هذا .

وفي لفظ الطبري في تاريخه : أيُّها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم إبن عفّان ويزعمون أنَّه قتل مظلوماً . إلخ .

راجع كتاب صفِّين لابن مزاحم ط مصر ص ٣٦١ ، ٣٦٩ ، تاريخ الطبري ج ٦ ص ٢١ ، الكامل لابن الأثيرج ٣ ص ١٢٣ ، شرح إبن أبي الحديدج ١ ص ١٨١ . ص ٥٠٤ ، تاريخ ابن كثيرج ٧ ص ٢٦٦ ، جمهرة الخطب ج ١ ص ١٨١ .

٢ ـ خطب معاوية يوم وفد إليه وفد (١) بعثه إليه أمير المؤمنين سلخ فقال :

أمّا بعد فإنّكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة ، فأمّا الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي ، وأمّا الطاعة لصاحبكم فإنّا لا نراها ، إنَّ صاحبكم قتل خليفتنا ، وفرّق جماعتنا ، وآوى ثأرنا وقتلنا ، وصاحبكم يزعم أنّه لم يقتله ، فنحن لا نردُّ ذلك عليه ، أرأيتم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تعلمون أنّهم أصحاب صاحبكم ؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به ، ثمّ نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة .

<sup>(</sup>١) كان فيه : عديّ بن حاتم ، يزيد بن قيس ، شبث بن ربعي ، زياد بن حفصة .

فقال له شبث بن ربعي : أيسرُّك يا معاوية ! أنَّك أُمكنت من عمَّار تقتله ؟ وفي لفظ ابن كثير : لو تمكّنت من عمّار أكُنت قاتله بعثمان ؟ فقال معاوية : وما يمنعني من ذلك ؟ والله لو أُمكنت (١) من إبن سميَّة ما قتلته بعثمان رضي الله عنه ، ولكن كنت قاتله بناتل مولى عثمان .

فقال شبث : وإله الأرض وإله السّماء ما عدلت معتدلاً . لا والذي لا إلّه إلّا هو ، لا تصل إلى عمَّار حتّى تندر الهام عن كواهل الأقوام ، وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها . إلخ .

کتاب صفِّین لابن مزاحم ص ۲۲۳ ، تاریخ الطبری ج ٦ ص ٣ ، الکامل لابن الأثیر ج ٣ ص ١٢٤ ، شرح ابن أبي الحدید ج ١ ص ٣٤٤ ، تاریخ ابن کثیر ج ٧ ص ٢٥٧ ، جمهرة الخطب ج ١ ص ١٥٨ .

٣ - أرسل أمير المؤمنين إبنه الحسن وعمّار بن ياسر إلى الكوفة فلمّا قدماها كان أوَّل مَن أتاهما مسروق بن الأجدع فسلَّم عليهما وأقبل على عمَّار فقال : يا أبا اليقطان ! علام قتلتم عثمان رضي الله عنه ؟ قال : على شتم أعراضنا ، وصرب أبشارنا (٢) . فقال : والله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لكان خيراً للصابرين .

فخرج أبو موسى فلقي الحسن فضمّه إليه وأقبل على عمّار فقال: يا أبا اليقطان! أعدوت (٣) فيمن عدا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجّار؟ قال: لم أفعل ولم يسؤني ، فقطع عليهما الحسن فأقبل على أبي موسى فقال: يا أبا موسى! لِمَ تُثبّط الناس عنّا؟ فوالله ما أردنا إلاّ الإصلاح وما مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء ، فقال: صدقت بأبي أنت وأمّي ، ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول الله على يقول: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم ، والقائم خيرٌ من الماشي ، والماشي خيرٌ من الراكب ، وقد جعلنا الله عزّ وجلّ إخواناً وحرّم

<sup>(</sup>١) في لفظ ابن مزاحم: لو امكنني صاحبكم من ابن سمية .

<sup>(</sup>٢) أبشار جمع البشرة : أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان .

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد : غدوت فيما غدا .

علينا أموالنا ودماءنا وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ الله بكم رحيماً ﴾. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنَّم ﴾. الآية. فغضب عمّار وساءه وقام وقال: يا أيُّها الناس إنَّما قال رسول الله له خاصَّة: أنت فيها قاعداً خيرٌ منك قائماً. وقام رجلٌ مِن بني تميم فقال لعمّار: أسكت أيها العبد أنت أمس مع الغوغاء واليوم تسافه أميرنا وثار زيد بن صوحان. الحديث (١).

تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٨٧ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٢٨٥ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٩٧ .

2 - قال الباقلاني في التمهيد ص ٢٢٠: روي أنَّ عمّاراً كان يقول: عثمان كافر . وكان يقول بعد قتله: قتلنا عثمان يوم قتلناه كافراً . وهذا سرف عظيم من خرج إلى ما هو دونه استحقَّ الأدب من الإمام . فلعلَّ عثمان انتهره وأدَّبه لكثرة قوله: قد خلعت عثمان وأنابريء منه ، فأدّى الأدب إلى فتق أمعائه ، ولو أدّى الأدب إلى تلف النفس لم يكن بذلك مأثوماً ولا مستحقًا للخلع ، فإمّا أن يكون ضربه باطلاً وإمّا أن يكون صحيحاً فيكون ردعاً وتأديباً ونهياً عن الإغراق والسرف ، وذلك صوابٌ من فعل عثمان وهفوة من عمّار .

قال الأميني: هذه التمحّلات تضادُّ ما صحَّ وثبت عن النبيِّ الأقدس في عمّار، ونحن لا يسعنا تكذيب النبيِّ الصادق الأمين تحفّظاً على كرامة أيِّ ابن أُنثى فضلًا عن أن يكون من أبناء الشجرة الملعونة في القرآن.

٥ ـ روى أبو مخنف عن موسى بن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : أقبلنا مع الحسن وعمّار بن ياسر من ذي قار حتّى نزلنا القادسيَّة فنزل الحسن وعمّار وغمّار بحمائل سيفه ، ثمَّ جعل يسأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالهم ، ثمَّ سمعته يقول : ما تركت في نفسي حزَّة أهمّ إليَّ من أن لا نكون نبسنا عثمان من قبره ثمَّ أحرقناه بالنار .

[شرح ابن أبي الحديدج ٣ ص ٢٩٢]

<sup>(</sup>١) في هذا الحديث أشياء موضوعة حذف بعضها ابن الأثير في الكامل وزاد فيه أيضاً ، وهو من مكاتبات السري وكلها باطل فيها دجل .

7 - جاء في محاورة وقعت بين عمّار بن ياسر وعمرو بن العاص فيما أخرجه نصر في كتابه: قال له عمرو: فما ترى في قتل عثمان؟ قال: فتح لكم باب كلّ سوء. قال عمرو: فعليٌ قتله، قال عمّار: بل الله ربّ عليّ قتله وعليٌ معه. قال عمرو: أكنت فيمن قتله؟ قال: كنت مع من قتله وأنا اليوم أقات معهم. قال عمرو: فلِمَ قتلتموه؟ قال عمراد: أراد أن يغيّر ديننا فقتلناه! فقال عمرو: ألا تسمعون؟ قد اعترف بقتل عثمان. قال عمّار: وقد قالها فرعون قبلك لقومه: ألا تسمعون؟ . الحديث.

كتاب صفّين لابن مزاحم ص ٣٨٤ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٧٣ :

٧ - إنَّ عمّار بن ياسر نادى يوم صفين (١): أين من يبغي رضوان ربِّه ولا يؤوب إلى مال ولا ولد ؟ قال: فأتته عصابة من الناس فقال: أيَّها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبغون دم عثمان ويزعمون أنَّه قُتل مظلوماً ، والله إن كان إلاّ ظالماً لنفسه الحاكم بغير ما أنزل الله .

[کتاب صفّین: ص ۲۹۹]

وفي الفتنة الكبرى ص ١٧١ : فقد روي أنَّ عمّار بن يـاسر كـان يكفِّر عثمـان ويستحلُّ دمه ويسمِّيه : «نعثل» .

قال الأميني: هذا الصحابيُّ البطل الذي عرفته في صفحة ٣٨ - ٤٦ من هذا الجزء عمّار بن ياسر المعنيّ في عدَّة آيات كريمة من الذكر الحكيم، ومصبً الثناء البالغ المتكرّر المستفيض من صاحب الرسالة، من ذلك: أنَّه مُلىء إيماناً من قرنه إلى قدمه، وأنَّه مع الحقِّ والحقُّ معه يدور معه أينما دار، وأنَّه ما عُرض عليه أمران إلاَّ أخه بالأرشه منهما، وأنَّه من نفر تشتاق إليهم الجنَّة، وانَّه جلدة بين عينه عبينه ، وأنَّه تقتله الفئة الباغية، فمعتقد هذا الرجل العظيم وهو متلفِّع بهاتيك الفضائل كلّها في الخليفة ما تراه يكرّره من أنَّه كان ظالماً لنفسه، حاكماً بغير ما أنزل الله، مُريداً تغيير دين الله تغييراً أباح لهم قتله، وأنَّه قتله الصالحون،

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديدج ٢ ص ٢٦٩ : ناداه في صفين قبل مقتله بيوم ، أو يومين .

المنكرون للعدوان ، الآمرون بالإحسان ، إلى ما لهذه من عقائد تركته جازماً بما نطق به ، مصراً على ما ارتكبه ، معترفاً بأنّه كان مع المجهزين عليه ، متأسّفاً على ما فاته من نبش قبره وإحراقه بالنار ، فلم يبرح كذلك حتى أخذ يقاتل الطالبين بثاره مع قاتليه وخاذليه ، مذعناً بأنّ الثائرين له مبطلون يجب قتالهم فلم يفتاً على هذا المعتقد حتى قتلته الفئة الباغية . أصحاب معاوية ، وقاتله وسالبه وباغضه في النار نصاً من النبيّ المختار مسلمة .

# ٩ ـ حديث المقداد بن الأسود الكندي فارس يوم بدر:

قال اليعقوبي في تاريخه ج ٢ ص ١٤٠ في بيعته عثمان واستخلافه: مال قوم مع علي بن أبي طالب، وتحاملوا في القول على عثمان، فروى بعضهم قال: دخلت مسجد رسول الله فرأيت رجلًا جاثياً على ركبتيه يتلهّف تلهّف من كأن الدنيا كانت له فسلبها وهو يقول: واعجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر على أهل بيت نيهم، وفيهم أوَّل المؤمنين، وابن عم رسول الله، أعلم الناس وأفقههم في دين الله، وأعظمهم عناءً في الإسلام، وأبصرهم بالطريق، وأهداهم للصراط المستقيم، والله لقد زووها عن الهادي المهتدي الظاهر النقي، وما أرادوا إصلاحاً للمستقيم، ولا صواباً في المذهب، ولكنَّهم آثروا الدنيا على الآخرة، فبعداً وسحقاً للقوم الظالمين.

فدنوت منه فقلت: مَن أنت يرحمك الله ومَن هذا الرجل؟ فقال: أنا المقداد بن عمرو وهذا الرجل عليُّ بن أبي طالب، قال فقلت: ألا تقوم بهذا الأمر فأعينك عليه؟ فقال: يابن أخي! إنَّ هذا الأمر لا يُجزي فيه الرجل ولا الرجلان، ثمَّ خرجت فلقيت أبا ذر فذكرت له ذلك، فقال: صدق أخي المقداد، ثمَّ أتيت عبدالله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: لقد أخبرنا فلم نأل.

وذكر ابن عبد ربّه في العقد ج ٢ ص ٢٦٠ في حديث بيعة عثمان : فقال عمّار بن ياسر (لعبد الرَّحمٰن) : إن أردت أن لا يختلف المسلمون ، فبايع عليّاً ، فقال المقداد بن الأسود : صدق عمّار إن بايعت عليّاً قلنا : سمعنا وأطعنا . قال ابن أبي سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش ، فبايع عثمان ، إن بايعت عثمان

سمعنا وأطعنا . فشتم عمّار إبن أبي سرح وقال : متى كنت تنصح المسلمين ؟ فتكلُّم بنو هاشم وبنو أُميَّة فقال عمَّار : أيُّها الناس إنَّ الله أكرمنا بنبيِّنا وأعزَّنا بدينه ، فأنَّى تُصرفون هذا الأمر عن بيت نبيِّكم ؟ فقال لـه رجـلٌ من بني مخـزوم : لقـد عدوت طورك يابن سميّة ، وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ؟ فقال سعد بن أبي وقاص : أفزع قبل أن يفتتن الناس ، فبلا تجعلنَّ أيُّها الـرهط على أنفسكم سبيلًا . ودعما عليًّا فقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملنَّ بكتاب الله وسنَّة نبيِّه وسيرة الخليفتين من بعده ، قال : أعمل بمبلغ علمي وطاقتي ، ثمَّ دعما عثمان فقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملنَّ بكتاب الله وسنَّة نبيِّه وسيرة الخليفتين من بعده . فقال : نعم . فبايعه فقال عليِّ حبوته محاباة ليس ذا بأوَّل يوم تـظاهرتم فيـه علينا ، أما والله ما ولَّيت عثمان إلَّا ليردّ الأمر إليك ، والله كـلّ يوم هـو في شـأن . فقـال عبدالرَّحمٰن : يا عليّ لا تجعل على نفسك سبيلًا فإنّي قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان أحداً ، فخرج عليٌّ وهـو يقول : سيبلغ الكتـاب أجله ، قال المقداد: أما والله لقد تركته من الذين يقضون بالحقِّ وبه يعدلون ، فقال: يا مقداد! والله لقد اجتهدت للمسلمين. قال: لئن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله شواب المحسنين . ثمَّ قال المقداد : ما رأيت مثل ما اوتى أهل هذا البيت بعد نبيِّهم ، ولا أقضى منهم بالعدل ، ولا أعرف بالحقِّ ، أما والله لو أجد أعواناً قال لـه عبدالرَّحمٰن : يا مقداد ! إِنَّق الله فإنِّي أخشى عليك الفتنة . وأخرج الطبري نحوه في تاريخه ج ٥ ص ٣٧ ، وذكره ابن الأثير في الكامل ج ٣ ص ٢٩ ، ٣٠ ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ج ١ ص ٦٥ .

وفي لفظ المسعودي في المروج ج ١ ص ٤٤٠: فقام عمّار في المسجد فقال: يا معشر قريش! أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم ههنا مرّة وههنا مرة فما أنا بآمن أن ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله، وقام المقداد فقال: ما رأيت مثل ما اوذي به أهل هذا البيت بعد نبيّهم. فقال له عبدالرّحمٰن بن عوف: وما أنت وذاك يا مقداد بن عمرو؟ فقال: إنّي والله لأحبّهم بحبّ رسول الله من الناس أهل هذا البيت على الناس أهل هذا البيت قد عبدالرحمٰن! أعجب من قريش وأنت تطولهم على الناس أهل هذا البيت قد

اجتمعوا على نزع سلطان رسول الله على بعده من أيديهم ، أما وأيم الله يا عبدالرَّحمٰن! لو أجد على قريش أنصاراً لقاتلتهم كقتالي إيّاهم مع رسول الله على يوم بدر . وجرى بينهم من الكلام خطبٌ طويل قد أتينا ذكره في كتابنا أخبار الزمان في أخبار الشورى والدار .

ومرَّ في هذا الجزء ص ٣٥: انَّ المقداد أحد الجمع الذين كتبوا كتاباً عـدَّدوا فيه أحداث عثمان وخوَّفوه ربَّه وأعلموه أنَّهم مواثبوه إن لم يُقلع . راجع حـديث البلاذري المذكور .

قال الأميني: لعلّك تعرف المقداد ومبلغه من العظمة ، ومبوّاه من الدين ، ومثواه من الفضيلة ، قال أبو عمر : كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار . هاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلّها ، أوَّل من حارب فارساً في الإسلام . كان فارساً يوم بدر ، ولم يثبت أنَّه كان فيها على فرس غيره ، وهو عند القوم أحد السبعة الذين أظهروا الإسلام ، وأحد النجباء الأربعة عشر وزراء رسول الله ورفقائه (١) سمّاه رسول الله سمنا أوّاباً كما في حديث أخرجه أبو عمر في «الإستيعاب» .

وأنَّى يسع للباحث أن يستكنه ما لهذا الصحابيِّ العظيم من الفضائل أو يدرك شأوه وبين يديه قول رسول الله مرسنه في الثناء عليه : إنَّ الله أمرني بحبِّ أربعة ، وأخبرني أنَّه يحبِّهم : عليٌّ . والمقداد . وأبو ذر . وسلمان (٢) ؟ .

وقوله سلاك : إنَّ الجنَّة تشتاق إلى أربعة : عليٌّ . وعمَّار . وسلمان . والمقداد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١ ص ١٤٢ .

فهذا الرجل الدينيُّ الذي يحبّه الله ويأمر نبيَّه الله على الدينيُّ الذي يحبّه الله ويأمر نبيَّه الله على المتخلاف الهُف من كأنَّ الخليفة واجداً على خلافته من أوَّل يومه ، متلهِّفاً على استخلاف الهُف من كأنَّ الدنيا كانت له فسلبها ، وكان يُثبِّط الناس ويُخذِّلهم عنه ، ويرى إمرته إمراً من الأمر

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، الإستيعاب ج ١ ص ٢٨٩ ، أسد الغابة ج ٤ ص ٤١٠ ، الإصابة ج ٣ ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه ، وأبـو عمر في الإستيعـاب ج ١ ص ٢٩٠ ، وذكره ابن الأثيـر في أُسد الغابة ج ٤ ص ٤١٠ ، وابن حجر في الإصابة ج ٣ ص ٤٥٥ .

وإدّا ، يعتقدها ظلماً على أهل بيت العصمة ، ويستنجد أعواناً يقاتل بهم مستخلفيه كقتاله إيّاهم يوم بدر ، هذا رأيه في عثمان من يوم الشورى قبل بوائقه ، فكيف بعدما شاهد منه من هنات وهنات .

### ١٠ - حديث حجر بن عدي الكوفي ، سلام الله عليه ، وعلى أصحابه :

إنَّ معاوية بن أبي سفيان لمّا ولّى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى سنة ٤١ دعاه فحمدالله وأثنى عليه ثمَّ قال: أمّا بعد: فإنَّ لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وقد قال المتلمس (١):

### لذي الحِلم قبل اليوم ما تُقرع العصا وما عُلّم الإنسان إلّا ليعلما

وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم ، وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتماداً على بصرك بما يرضيني ، ويسعد سلطاني ، ويصلح به رعيّتي ، ولست تاركاً إيصاءك بخصلة : لا تتحمَّ عن شتم عليّ وذمّه ، والترحم على عثمان والإستغفار له ، والعيب على أصحاب عليّ والإقصاء لهم وترك الإستماع منهم ، وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه والإدناء لهم والإستماع منهم . فقال المغيرة : قد جرَّبت وجُرِّبت وعملت قبلك لغيرك فلم يُندمم بي دفعٌ ولا رفعٌ ولا وضعٌ ، فستبلو فتحمد أو تذمّ ثمَّ قال : بل نحمد إن شاء الله .

فأقام المغيرة بالكوفة عاملًا لمعاوية سبع سنين وأشهراً لا يدع ذمّ عليّ والوقوع فيه ، والعيب لقتلة عثمان واللعن لهم ، والدعاء لعثمان بالرحمة والإستغفار له والتذكية لأصحابه ، فكان حُجر بن عدي إذا سمع ذلك قال : بل إيّاكم فذمّم الله ولعن . ثمّ قام فقال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ، وأنا أشهد أنّ من تذمّون وتعيرون لأحقُ بالفضل ، وأنّ من تزكّون وتُطرون أولى بالذمّ . فيقول له المغيرة : يا حجر ! لقد رُمي بسهمك إذ كنت أنا الوالي عليك ،

<sup>(</sup>١) هو جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة ، تـوجد تـرجمته في (الشعـر والشعراء) لابن قتيبـة ص ٥٢ ، وفي (المؤتلف والمختلف) ص ٧١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٧ .

يا حجر! ويحك إتّق السلطان، إتّق غضبه وسطوته، فإنّ غضبة السلطان أحياناً ممّا يهلك أمثالك كثيراً، ثمّ يكفّ عنه ويصفح، فلم يزل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة فقال في عليّ وعثمان كما كان يقول وكانت مقالته: اللهمّ إرحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجزه بأحسن عمله فإنّه عمل بكتابك واتّبع سنّة نبيّك على وجمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوماً، اللهم فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه. ويدعو على قتلته فقام حجر بن عدي فنعر نعرة بالمغيرة سمعها كلّ من كان في المسجد وخارجاً منه وقال: إنّك لا تدري بمن تولّع من هرمك أيّها الإنسان! مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا فإنّك قد حبستها عنّا وليس ذلك لك، ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك، وقد أصبحت بذمّ أمير المؤمنين وتقريظ ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك، وقد أصبحت بذمّ أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين. قال: فقام معه أكثر من ثلثي الناس يقولون: صدق والله حجر وبرر ، مُر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا، فإنّا لا ننتفع بقولك هذا، ولا يجدي علينا شيئاً وأكثروا في مثل هذا القول ونحوه.

إلى أن هلك المغيرة سنة ٥١ فجمعت الكوفة والبصرة لزياد بن أبي سفيان فأقبل حتى دخل القصر بالكوفة ثمَّ صعد المنبر فخطب ثمَّ ذكر عثمان وأصحابه فقرَّظهم وذكر قتلته ولعنهم ، فقام حجر ففعل مثل الذي كان يفعل بالمغيرة .

قال محمّد بن سيرين: خطب زياد يوماً في الجمعة فأطال الخطبة وأخّر الصّلاة فقال له حجر بن عدي: الصّلاة. فمضى في خطبته ثمّ قال: الصّلاة فمضى في خطبته ، فلمّا خشي حجر فوت الصّلاة ضرب بيده إلى كفّ من الحصا وثار إلى الصّلاة وثار الناس معه ، فلمّا رأى ذلك زياد نزل فصلّى بالناس ، فلمّا فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثّر عليه فكتب إليه معاوية: أن شدّه في الحديد ثمّ احمله إليّ . فلمّا أن جاء كتاب معاوية أراد قوم حجر أن يمنعوه فقال: لا ، ولكن سمعٌ وطاعةً . فشُدّ في الحديد ثمّ حُمل إلى معاوية . ساروا به وباصحابه وهم:

١ - الأرقم بن عبدالله الكندي من بني الأرقم .

٢ ـ شريك بن شدّاد الحضرمي .

- ٣ ـ صيفي بن فسيل الشيباني .
- ٤ ـ قبيصة بن ضُبيعة بن حرملة العبسى .
- ٥ ـ كريم بن عفيف الخثعمي من بني عامر ثم من قحافة .
  - ٦ ـ عاصم بن عوف البجلي .
  - ٧ ـ ورقاء بن سميِّ البجلي .
  - ٨ ـ كدام بن حيّان العنزي .
  - ٩ \_ عبدالرَّحمٰن بن حسَّان العنزي .
  - ١٠ ـ مُحرز بن شهاب التميمي من بني منقر .
  - ١١ ـ عبدالله بن حوية السعدي من بني تميم .

وأتبعهم زياد برجلين وهما: عتبة بن الأخنس السعدي ، وسعيد بن نمران الهمداني ، فمضوا بهم حتى انتهوا إلى مرج عذراء (بينها وبين دمشق إثنا عشر ميلاً) فحبسوا بها فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية ستّة وبقتل ثمانية ، فقال لهم رسول معاوية : إنّا قد أُمرنا أن نعرض عليكم البراءة من عليّ واللعن له فإن فعلتم تركناكم ، وإن أبيتم قتلناكم ، وإنّ أمير المؤمنين يزعم أنّ دماءكم قد حلّت له بشهادة أهل مصركم عليكم غير أنّه قد عفي عن ذلك ، فابرأوا من هذا الرجل نخل سبيلكم قالوا : اللّهم إنّا لسنا فاعلي ذلك . فأمر بقبورهم فحفرت وأُدنيت اكفانهم ، وقاموا الليل كلّه يُصَلّون فلمّا أصبحوا قال أصحاب معاوية : يا هؤلاء! لقد رأيناكم البارحة قد أطلتم الصّلاة وأحسنتم الدعاء فأخبرونا ما قولكم في عثمان ؟ قالوا : هو أوّل من جار في الحكم وعمل بغير الحقّ . فقال أصحاب معاوية : أمير المؤمنين كان أعلم بكم . ثمّ قاموا إليهم فقالوا : تبرأون من هذا الرجل ؟ قالوا : بل نتولاً وونتبرًا ممّن تبرًا منه . فأخذ كلّ رجل منهم رجلاً ليقتله وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً حتى قتلوا ستّة وهم .

١ ـ حُجر ٢ ـ شريك ٣ ـ صيفى ٤ ـ قبيصة ٥ ـ محرز ٦ ـ كدام .

أخذنا من القصَّة ما يهمّنا ذكره راجع الأغاني لأبي الفرج ج ١٦ ص ٢ - ٣٧٠ ، تاريخ الطبري ج ٢ ص ١٦٠ ، تاريخ إبن عساكر ج ٢ ص ٣٧٠ - ١١٠ ، تاريخ إبن كثير ج ٨ ص ٤٩ - ٣٨١ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٢٠٢ - ٢١٠ ، تاريخ إبن كثير ج ٨ ص ٤٩ - ٥٥ .

قال الأميني: هذه نظريَّة الصحابيّ العظيم حجر وأصحابه العظماء الصلحاء الأخيار في عثمان فكانوا يرونه أوَّل من جار في الحكم وعمل بغير الحقِّ، وكان حجر يراه من المجرمين فيما جابه به المغيرة بالكوفة، وقد بلغ هو وزملاؤه الأبرار من ذلك حدًا إستساغوا القتل دون ما يرونه، وأبوا أن يتحوَّلوا عن عقائدهم، وبرز الذين كُتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فاستمرأوا جُرع الموت في سبيلها زُعافاً مُمقراً.

### ١١ ـ حديث عبدالرحمن بن حسّان العنزي الكوفي :

لمَّا قُتل حجر بن عدي سلام الله عليه وخمسة من أصحابه رضوان الله عليهم قال عبدالرَّحمٰن بن حسّان وكريم بن عفيف الخثعمي (وكانا من أصحاب حُجر): إبعشوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فبعثوا إلى معاوية فأخبروه فبعث: إثتوني بهما فالتفتا إلى حجر فقال له العنزي: لا تبعد يا حجر! ولا يبعد مشواك فنعم أخو الإسلام كنت. وقال الخثعمي نحو ذلك. ثمَّ مضى بهما فالتفت العنزي فقال متمثلًا:

### كفي بشفاة القبر بُعداً لهالك وبالموت قطَّاعاً لحبل القرائن

فلمّا دخل عليه الخثعمي قال له: الله الله يا معاوية! إنّك منقولٌ من هذه المدار الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة ، ومسؤولٌ عمَّ أردت بقتلنا وفيم سفكت دماءنا ، فقال: ما تقول في عليّ ؟ قال: أقول فيه قولك ، أتتبرّأ من دين عليّ الذي كان يدين الله به ؟ وقام شمر بن عبدالله الخثعمي فاستوهبه ، فقال: هو لك غير أنّي حابسه شهراً فحبسه ثمَّ أطلقه على أن لا يدخل الكوفة ما دام له سلطان ، فنزل الموصل فكان ينتظر موت معاوية ليعود إلى الكوفة فمات قبل معاوية بشهر.

وأقبل على عبدالرَّحمٰن بن حسَّان فقال له : يا أخما ربيعة ! ما تقول في

على ؟ قال : أشهد أنَّه من الذاكرين الله كثيراً والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والعافين عن الناس . قال : فما تقول في عثمان ؟ قال : هو أوَّل من فتح أبواب الظلم ، وأرتج أبواب الحقِّ قال : قتلت نفسك . قال : بل إيّاك قتلت لا ربيعة بالوادي (يعني أنّه ليس ثمَّ أحدٌ من قومه فيتكلّم فيه) فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه : إنَّ هذا شرُّ مَن بعثت به ، فعاقبه بالعقوبة التي هو أهلها ، واقتله شرُّ قتلة . فلمّا قدم به على زياد بعث به إلى قيس الناطف فدفنه حيّاً .

الأغاني لأبي الفرج ج ١٦ ص ١٠ ، تاريخ الطبري ج ٦ ص ١٥٥ ، تـاريخ ابن عساكر ج ٢ ص ٣٠٩ .

قال الأميني : أنظر إلى تصلَّب الرجل الدينيِّ في معتقده في حقِّ الرجلين : علي أمير المؤمنين ، وعثمان ، وكيف بلغ من ذلك حدّاً استباح فيه أن يُراق دمه دون أن يعدل عمّا عقد عليه ضميره ، وأخبت إليه نفسه ، وكان يرى من واجبه الإشادة بما ذكر وإن أريق عليه دمه الطاهر ، وأسبلت نفسه الزكيَّة .

### ١٢ ـ حديث هاشم المرقال:

خرج يوم صفِّين (من عسكر معاوية) فتيَّ شابّ وهو يقول :

أنا ابن أرباب الملوك غسّانٌ والدائن اليوم بدين عثمانُ أنبانا أقوامنا بما كانٌ إنَّ علياً قَتَال ابن عفان

ثمّ شدَّ فلا ينثني يضرب بسيفه، ثمَّ جعل يلعن عليّاً ويشتمه ويُسهب في ذمِّه، فقال له هاشم بن عتبة : إنَّ هذا الكلام بعده الخصام ، وإنَّ هذا القتال بعده الحساب فاتَّق الله فإنَّك راجعٌ إلى ربِّك فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به ، قال : فإنِّي أُقاتلكم لأنَّ صاحبكم لا يصلّي كما ذُكر لي ، وانَّكم لا تُصلّون ، وأُقاتلكم لأنَّ صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم وازرتموه على قتله . فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان ؟ إنَّما قتله أصحاب محمّد وقرّاء الناس حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب ، وأصحاب محمّد هم أصحاب الدين ، وأولى بالنظر في أمور المسلمين ، وما أظنُّ أنَّ أمر هذه الامَّة ولا أمر هذا الدين عناك طرفة عين قطً . قال الفتى : أجل أجل والله لا أكذب فإنَّ الكذب يضرّ ولا ينفع ويشين ولا يزين . فقال له هاشم : إنَّ هذا الأمر لا علم لك به فخلّه وأهل العلم

به . قال : أظنّك والله قد نصحتني . وقال له هاشم : وأمّا قولك : إنَّ صاحبنا لا يصلّي . فهو أوَّل مَن صلّى مع رسول الله ، وأفقهه في دين الله ، وأولاه برسول الله ، وأمّا من ترى معه فكلّهم قارىء الكتاب ، لا ينامون الليل تهجّداً ، فلا يغررك عن دينك الأشقياء المغرورون . قال الفتى : يا عبدالله ! إنِّي لأظنّك امراً صالحاً ، وأظنّني مخطئاً أثماً ، أخبرني هل تجدلي من توبة ؟ قال : نعم ، تب إلى الله يتب عليك فإنّه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات ويحبُّ التوابين ويحبُّ المتطهّرين . الحديث (١) .

قال الأميني: هذا هاشم المرقال الصحابيُّ المقدَّس، وبطل الدين العظيم، وهذا رأيه في عثمان وهو يبوح به في موقف قتال حصل من جرّاء قتله، مبرِّراً فيه عمل المجهزين عليه، ويرى أنَّه خالف حكم الكتاب وأحدث أحداثاً أباحت لأصحاب محمَّد مليه قتله وأنَّ مَن قتله هم أهل الدين والقرآن.

## ۱۳ ـ حـديث جهجاه بن سعيد الغفاري ممَّن بايسع تـحت الشجرة (۲) :

ورد من طريق أبي حبيبة أنَّه قال: خطب عثمان الناس فقام إليه جهجاه الغفاري، فصاح: يا عثمان! ألا إنَّ هذه شارفٌ قد جئنا بها عليها عباءة وجامعة فانزل فلندرّعك العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملك على الشارف ثمّ نطرحك في جبل الدخان. فقال عثمان: قبّحك الله وقبّح ما جئت به. قال أبو حبيبة: ولم يكن ذلك منه إلّا عن ملأ من الناس، وقام إلى عثمان خيرته وشيعته من بني أُميّة فحملوه فأدخلوه الدار.

وجاء من طريق عبدالرَّحمٰن بن حاطب قال : أنا أنظر إلى عثمان يخطب على عصا النبيِّ على التي كان عليها وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال له جهجاه : قم يا نعثل ! فانزل عن هذا المنبر . وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى ، فدخلت شظية منها فيها فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة فرأيتها تدود ، فنزل عثمان وحملوه

<sup>(</sup>۱) كتاب صفين لابن مزاحم ط مصر ص ٤٠٢ ، تاريخ الطبري ج ٦ ص ٢٣ ، شرح ابن أبي الحديدج ٢ ص ٢٧٨ ، الكامل لابن الاثيرج ٣ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الإستيعاب . أسد الغابة . الإصابة .

وأمر بالعصا فشدّوها فكانت مضببة ، فما خرج بعد ذلك اليوم إلّا خرجةً أو خرجتين حتَّى حُصر فقتل .

وفي لفظ البلاذري : خطب عثمان في بعض أيّامه فقال له جهجاه بن سعيد الغفاري : يا عثمان! إنزل ندرّعك عباءةً ونحملك على شارف من الإبل إلى جبل الدخان كما سيَّرت خيار الناس ، فقال له عثمان : قبَّحك الله وقبَّح ما جئت به . وكان جهجاه متغيِّظاً على عثمان ، فلمَّا كان يـوم الدار دخـل عليه ومعـه عصاً كان النبيُّ يَتِخصُّر بها فكسرها على ركبته فوقعت فيها الأكلة .

راجع الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ٤٧ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٤ ، الإستيعاب في ترجمة جهجاه ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٧٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٥ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٢٣ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٧٥ ، الإصابة ج ١ ص ٢٥٣ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٠ .

قال الأميني: الجهجاه من أهل بيعة الشجرة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بنصّ الذكر الحكيم وهو يستبيح خلع عثمان ونفيه وتشهيره ملفوفاً بعباءة مكبّلاً بالحديد إلى جبل الدخان ، ولا يتحرَّج من هتكه وكسر مخصرته ، وإنّما قال ما قاله وفعل ما فعل بمحضر من المهاجرين والأنصار ، فلم يؤاخذه على ذلك أحدٌ منهم ولا ردَّ عليه رادٌ ، فكأنّه كان يُخبر عن صميم أفئدتهم ، وأظهر ما أضمروه ، وجاء بما أحبّوه حتى قضى ما كان مقتضياً .

إنَّ حدوث الجرح في ركبة جهجاه لولوج شيء من كسرات العصا فيها المتحوّل أُكلة إن صحَّ فمن ولائد الإتفاق وليس بكرامة للقتيل ، كما أنّ وقوع عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي والي عثمان على اليمن من مركبه وموته وقد جاء لنصرة عثمان لم يكن نقمةً ولا نكبةً له . قال أبو عمر وغيره : جاء عبدالله المخزومي لينصره لممّا حُصر فسقط عن راحلته بقرب مكّة فمات(١) .

وقال البلاذري في الأنساب ج ٥ص ٨٧ "أقبل عبدالله المخزومي وكان عامله

<sup>(</sup>١) الإستيعاب ج ١ ص ٣٥١ ، أُسد الغابة ج ٣ ص ١٥٥ ، الإصابة ج ٢ ص ٣٠٥ .

١٥٢ ..... الغدير ج ٢٥٠

على مخاليف الجند لينصره فلمّا انتهى إلى بطن نخلة سقط عن راحلته فانكسرت رجله فانصرف إلى أهله .

#### ١٤ ـ حديث سهل بن حنيف :

أبو ثابت الأنصاري (بدريٌّ).

#### ١٥ ـ رفاعة بن رافع بن مالك :

أبو معاذ الأنصاري (بدريٌ).

### ١٦ ـ الحجاج بن غزية الأنصاري:

قال البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٧٨: قال أبو مخنف في روايته: إنَّ زيد بن ثابت الأنصاري قال: يا معشر الأنصار! إنَّكم نصرتم الله ونبيّه فانصروا خليفته. فأجابه قوم منهم فقال سهل بن حنيف: يا زيد! أشبعك عثمان من عضدان المدينة والعضيدة نخلة قصيرة يُنال حملها فقال زيد: لا تقتلوا الشيخ ودعوه حتى يموت فما أقرب أجله. فقال الحجّاج بن غزيَّة الأنصاري أحمد بني النجّار: والله لولم يبق من عمره إلّا بين الظهر والعصر لتقرَّبنا إلى الله بدمه.

وجاء رفاعـة بن مالك الأنصاري ثمَّ الزرقي بنار في حـطب فأشعلها في أحد البابين فاحترق وسقط ، وفتح النّاس الباب الآخر واقتحموا الدار .

وفي لفظ للبلاذري ص ٩٠ : قال زيد للأنصار : إنَّكم نصرتم رسول الله على فكنتم أنصار الله فانصروا خليفته تكونوا أنصاراً لله مرَّتين . فقال الحجّاج بن غزيّة : والله إن تدري هذه البقرة الصيحاء ما تقول ، والله لو لم يبق من أجله إلّا ما بين العصر إلى الليل لتقرّبنا إلى الله بدمه .

وقال ابن حجر في الإصابة ج ١ ص ٣١٣ : روى الحجّاج بن غزيّة عن أصحاب السنن حديثاً صرَّح بسماعه فيه من النبيِّ ما المحبّ في الحجّ قال ابن المديني : هو الذي ضرب مروان يوم الدار حتّى سقط(١) .

<sup>(</sup>١) سيوافيك حديث ضربه مروان .

قال الأميني: نظريَّة هؤلاء الثلاثة ليست بأقـل صراحـة من نظريّات إخوانهم المهاجرين والأنصار في استباحـة دم الخليفـة وإزالتـه عن منصّـة ملـك الإسـلام الديني.

# ١٧ - حديث أبي أيوب الأنصاري من السابقين من جلّة الصحابة البدريين :

قال في خطبة له: إنّ أمير المؤمنين ـ أكرمه الله ـ قد استمع من كانت لـه أذنً واعية وقلبٌ حفيظ، إنّ الله قد أكرمكم به كرامة ما قبلتموها حقّ قبولها، حيث نزل بين أظهركم ابن عمّ رسول الله ﷺ، وخير المسلمين وأفضلهم وسيّدهم بعده، يفقهكم في الدين ويدعوكم إلى جهاد المحلّين، فوالله لكأنّكم صمّ لا تسمعون، وقلوبكم غلف مطبوع عليها فلا تستجيبون، عباد الله! أليس إنّما عهدكم بالجور والعدوان أمس ؟ وقد شمل العباد، وشاع في الإسلام، فذو حقّ محروم مشتوم عرضه، ومضروب ظهره، وملطوم وجهه، وموطوع بطنه، ومُلقى بالعراء، فلمّا جاءكم أمير المؤمنين صدع بالحقيّ، ونشر العدل، وعمل بالكتاب، فاشكروا نعمة الله عليكم ولا تتولّوا مجرمين، ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون، إشحذوا السيوف وجدّدوا آلة الحرب، واستعدّوا للجهاد، فإذا دُعيتم فأجيبوا، وإذا أمرتم فأطيعوا تكونوا بذلك من الصّادقين.

الإمامة والسياسة ج ١ ص ١١٢ في طبع وفي آخر ص ١٢٨ ، جمهرة الخطب ج ١ ص ٢٣٦ .

قال الأميني: هذا أبو أيوب الأنصاري عظيم الصحابة الذي اختار الله داره منزلاً لرسول الله مرسلة من بين الأنصار، وحسبه ذلك شرفاً، وهو من البدريين وشهد المغازي كلّها، وقد دعا له رسول الله مرسلة لمّا أخذ شيئاً من كريمته الشريفة بقوله: لا يصيبك السوء يا أبا أيوب! وهذا يعم الأسواء الظاهرة من قتل بهوان وأسر وسجن في مذلة وأمراض مخزية من جذام وبرص وغيرهما واختلال في العقل، والأسواء المعنوية من تزحزح عن الإيمان وتضعضع في العقيدة، وانحياز عن الدين، فهو رضوان الله عليه مكلوء عن هذه كلّها بتلك الدعوة المجابة، وهو

مع فضله هذا يعد عهد عثمان عهد جور وعدوان ، ويعد ما حدث هنالك من البوائق النازلة على صلحاء الامّة كأبي ذر وعمّار وابن مسعود وغيرهم ممّا مرّ تفصيله ، ولو لم يكن إلّا شهادة أبي أيّوب لكفت حجّة في كلّ مهمّة ، فكيف وقد صافقه على ما يقول سروات المهاجرين والأنصار ؟ .

# ۱۸ - حديث قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ، سيّد الخزرج «بدريّ» :

ا ـ من خطبة له خطبها بمصرفي أخذ البيعة لأمير المؤمنين علي صلوات الله عليه قال : الحمدلله الذي جاء بالحق وأمات الباطل ، وكبت الظالمين ، أيّها النّاس إنّا قد بايعنا خير من نعلم بعد محمّد نبيّنا على فقوموا أيّها النّاس فبايعوا على كتاب الله وسنّة رسوله على الله وسنّة رسوله الله وسنّة رسوله الله وسنّة رسوله على الله وسنّة رسوله والله وسنّة رسوله والله وسنّة رسوله والله وسنّة رسوله وسنّة رسوله والله والله وسنّة رسوله والله والله وسنّة رسوله والله وسنّة رسوله والله وال

تاريخ الطبري ج ٥ ص ٢٢٨ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١١٥ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٣٠ .

٢ ـ من كتاب لمعاوية إلى قيس بن سعد قبل وقعة صفين : أمّا بعد : فإنّكم إن كنتم نقمتم على عثمان بن عفّان رضي الله عنه في أثرة رأيتموها أو ضربة سوط ضربها ، أو شتيمة رجل ، أو في تسييره آخر ، أو في استعماله الفُتي ، فإنّكم قد علمتم إن كنتم تعلمون أنّ دمه لم يكن يحلّ لكم ، فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجئتم شيئاً إدّاً ، فتب إلى الله عزّ وجلّ يا قيس بن سعد ! فإنّك كنت في المجلبين على عثمان بن عفّان رضي الله عنه إن كانت التوبة من قتل المؤمن تغني شيئاً .

فأمّا صاحبك: فإنّا استيقنّا أنّه الذي أغرى به النّاس وحملهم على قتله حتى قتلوه وإنّه لم يسلم من دمه عظم قومك، فإن استطعت يا قيس أن تكون ممّن يطلب بدم عثمان فافعل، تابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرتُ ما بقيتُ، ولمن أحببت مِن أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان، وسلني غير هذا ممّا تحبّ فإنّك لا تسألني شيئاً إلّا أُوتيته، واكتب إليّ برأيك فيما كتبت به إليك. والسّلام.

#### فكتب إليه قيس:

أمّا بعد: فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من قتل عثمان رضي الله عنه وذلك أمر لم أقارفه ولم أطف به. وذكرت صاحبي هو أغرى الناس بعثمان ودسّهم إليه حتّى قتلوه، وهذا لم أطّلع عليه، وذكرت عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان فأوّل النّاس كان فيه قياماً عشيرتي . الخ .

وفي لفظ : فلعمري إنَّ أولى الناس في أمره عشيرتي . فلعمري إنَّ أوَّل النّاس كان فيه قياماً عشيرتي ولهم أسوة .

تاريخ الطبري ج ٥ ص ٢٢٧ ، كامل ابن الأثير ج ٣ ص ١١٦ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٣ ، النجوم الزاهرة ج ١ ص ٩٩ ، جمهرة الرسائل ج ١ ص ٥٢٤ .

٣ - تحاور قيس بن سعد والنعمان بن بشير بين الصفين بصفين فقال النعمان : يا قيس بن سعد الما أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنفسه ؟ إنّكم يا معشر الأنصار أخطأتم في خذل عثمان يوم الدار ، وقتلكم أنصاره يوم الجمل ، وإقحامكم على أهل الشام بصفين فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علياً ، كان هذا بهذا ، ولكنّكم خذلتم حقاً ، ونصرتم باطلاً ، ثمّ لم ترضوا أن تكونوا كالناس ، شعلتم الحرب ، ودعوتم إلى البراز ، فقد والله وجدتم رجال الحرب من أهل الشام سراعاً إلى برازكم غير أنكاس عن حربكم . الكلام .

فضحك قيس وقال: والله ما كنت أراك يا نعمان تجترىء على هذا المقام، أمّا المنصف المُحقّ فلا ينصح أخاه مَن غشّ نفسه، وأنت والله الغاشّ لنفسه، المبطل فيما نصح غيره.

أمّا ذكر عثمان فإن كان الايجاز يكفيك ، فخذه . قتىل عثمان من لستَ خيراً منه ، وخذله من هو خيرٌ منك ، وأمّا أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث ، وأمّا معاوية فلو اجتمعت العرب على بيعته لقاتلتهم الأنصار . وأمّا قولك : إنّا لسنا كالناس فنحن في هذه الحرب كما كنّا مع رسول الله ، نلقى السيوف بوجوهنا والرماح بنحورنا ، حتّى جاء الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون . ولكن أنظر يا

نعمان! هل ترى مع معاوية إلا طليقاً أعرابيّاً أو يمانيّاً مستدرجاً ؟ وانظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان ، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ؟ ثمَّ انظر هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك(١) ؟ ولستما والله بدريّين ولا عقبيّين(٢) ولا لكما سابقةٌ في الإسلام ولا آية في القرآن .

كتاب صفِّين لابن مزاحم ص ٥١١ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٩٤ ، وفي ط ٨٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٩٨ ، جمهرة الخطب ج ١ ص ١٩٠ .

٤ ـ قدم المدينة قيس بن سعد فجاءه حسان بن ثابت شامتاً به وكان حسان عثمانيًا فقال له : نزعك عليً بن أبي طالب وقد قتلت عثمان ، فبقي عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر . فقال له قيس : يا أعمى القلب والبصر ، والله لولا أن ألقى بين رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك ، أُخرج عني . تاريخ الطبري ج ٥ ص ٢٥٠ .

قال الأميني: إنَّ فتى الأنصار وأمير الخزرج وابن أميرها قيس بن سعد الذي تقدَّمت فضائله وفواضله في الجزء الثاني ص ٦٩ ـ ١١٠ / ط ٢ تراه يتبجَّح في كتابه إلى معاوية بأنَّ عشيرته الأنصار كانوا أوَّل الناس قياماً في دم عثمان ، وفي خطبته يرى أنَّ الحق المحيى مع مولانا أمير المؤمنين ، وانَّ الباطل الذي أُميت كان في العهد البائد بقتل عثمان ، وأنَّ المفتولين في واقعة الدار هم الظالمون، واعطف على هذه كلّها محاورته مع النعمان بن بشير بصفّين ، فالكلِّ لهجة واحدة من رئيًّ في الدين والدنيا واحد .

### ١٩ ـ حديث فروة بن عمرو بن ودقة البياضي الأنصاري (بدريٌّ) :

أخرج مالك في الموطأ حديثه في باب (العمل في القراءة) وسكت عن إسمه ولم يسمِّه ، بل ذكره بلقبه «البياضي» وقال ابن وضاح (٣) وابن مزين (٤) : إنَّما

<sup>(</sup>١) يعني به عمرو بن العاص .

 <sup>(</sup>٢) يعني ممن بايعوه ميلان في العقبة .

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن إلىحسين بن علي بن الوضاح الأنباري المتوفى ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الإستيعاب، وأسد الغابة، وشرح الموطأ للزرقاني، وفي الإصابة: ابن سيرين .

سكت مالك عن إسمه ، لأنّه كان ممّن أعان على قتل عثمان .

وعقّبه أبو عمر في «الإستيعاب» فقال : هذا لا يُعرف ولا وجه لما قالاه في ذلك ولم يكن لقائل هذا علمٌ بما كان من الأنصار يوم الدار .

الإستيعاب ترجمة فروة ، أسد الغابة ج ٤ ص ١٧٩ ، الإصابة ج ٣ ص ٢٠٤ ، شرح الموطأ للزرقاني ج ١ ص ١٥٢ .

قال الأميني: الذي يشهد ببطلان ما قالاه أنَّ ما حسبوه جريمة من فروة إن كان مسقط كان مسقطاً لعدالته ، فالإخراج عنه باطلٌ سمّاه أو لم يسمِّه ، وإن كان غير مسقط لها ، فهو مشمولٌ لما عمَّ الصحابة عند القوم من الفضل والعدالة ، وإنَّ روايته حجَّة يُؤخذ بها ولا يضرُّه إذن إلغاء الإسم ، ثمَّ إن كانت هذه الجريمة ممّا يُؤاخذ به صاحبه ، فهي عامَّة للأنصار كلّهم كما أوعز إليه أبو عمر بقوله: لم يكن لقائل هذا علم بما كان من الأنصار يوم الدار . فيجب إسقاط رواياتهم أو السكوت عن أسمائهم جمعاء . وبالجملة : إنَّ هذا الأنصاريُّ البدريُّ عُدَّ ممَّن أعان على قتل عثمان ، ولم يشدُّ في رأيه عن الأنصار أو عن بقيَّة الصحابة أجمع .

### ٢٠ ـ حديث محمد بن عمرو بن حزم أبي سليمان الأنصاري :

أحد المحامدة الذين سمّاهم رسول الله سلاك محمّداً. قال أبو عمر في «الإستيعاب» في ترجمته: يقال: إنّه كان أشدّ الناس على عثمان المحمّدون: محمّد بن أبي حذيفة. محمّد بن عمرو بن حزم.

# ٢١ - حديث جابر بن عبدالله أبي عبدالله الأنصاري الصحابي العظيم وقوم آخرين من الصحابة :

لَمّا فرغ الحجّاج من أمر ابن الزبير كنس المسجد الحرام من الحجارة والدم وأتته ولاية مكّة والمدينة ، وكان عبدالملك حين بعثه لقتال عبدالله بن الزبير عقد له على مكّة ولكنّه أحبَّ تجديد ولايته إيّاها ، فشخص الحجّاج إلى المدينة ، واستخلف على مكّة عبد الرحمٰن بن نافع بن عبدالحارث الخزاعي ، فلمّا فدم المدينة أقام بها شهراً أو شهرين فأساء إلى أهلها واستخفَّ بهم وقال : إنّهم قتلة

أمير المؤمنين عثمان ، وختم يد جابر بن عبدالله برصاص وأيدي قوم آخرين كما يُفعل بالذمَّة ، منهم : أنس بن مالك ختم عنقه ، وأرسل إلى سهل بن سعد فدعاه فقال : ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان ؟ قال : قد فعلت . قال : كذبت . ثمَّ أمر به فختم في عنقه برصاص .

أنساب البلاذري ج ٥ ص ٣٧٣ ، تاريخ الطبري ج ٧ ص ٢٠٦ ، الكامل لابن الأثير ج ٤ ص ١٤٩ .

قال الأميني: تُعطي هذه الرَّواية أنَّ مؤاخذة الحجّاج لبقيَّة الصحابة وفيهم جابر ـ صاحب الحلقة في مسجد النبيِّ مُرَّابِيْ يُوْخذ منه العلم كما في الإصابة ج اص ٢١٣ ـ كانت لتدخُّلهم في واقعة عثمان بمباشرة أو تخذيل عنه أو بتقاعد عن نصرته ، نحن لا نقول بوثاقة الرجل فيما يرويه كما لا نقول بسداده فيما يرتئيه ، غير أنَّ الحالة تشهد أنَّ تلكم النسبة كانت مشهورة بين الملأ فاحتج بها الحجّاج على ما ارتكبه من إهانتهم ولم يظهر من القوم أيُّ إنكار لما رُموا به درءاً لعادية الطاغية ، لكنَّهم صبروا على البلاء وشدَّة النازلة ثباتاً منهم على ما ارتكبوه في واقعة الدار .

## بن ساعدة الساعدي الأنصاري (1) بن ساعدة الساعدي الأنصاري (1)

أخرج الطبري من طريق عثمان بن الشريد قال: مرَّ عثمان على جبلة بن عمرو الساعدي وهو بفناء داره ومعه جامعة فقال: يا نعثل ؟ والله لأقتلنك ولأحملننك على قلوص جرباء ولأخرجننك إلى حرَّة النار، ثمَّ جاءه مرَّة أُخرى وعثمان على المنبر فأنزله عنه.

وأخرج من طريق عامر بن سعد قال : كان أوَّل من أَجراً على عثمان بالمنطق السيِّء جبلة بن عمرو الساعدي ، مرَّ به عثمان وهو جالسٌ في نديِّ قومه وفي يد جبلة بن عمرو جامعة ، فلمّا مرَّ عثمان سلّم فرد القوم فقال جبلة : لِمَ تردُّون على رجل فعل كذا وكذا ؟ قال : ثمَّ أقبل على عثمان فقال : والله لأطرحنَّ هذه الجامعة

<sup>(</sup>١) قال البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٤٧ : قال الكلبي : هـو رخيلة بن ثعلبـة البيـاضي ، بدري .

في عنقك أو لتتركنَّ بطانتك هذه . قال عثمان : أيّ بطانة ؟ فوالله إنِّي لا أتخيَّر الناس . فقال : مروان تخيَّرته ، ومعاوية تخيَّرته ، وعبدالله بن عامر بن كريز تخيَّرته ، وعبدالله بن سعد تخيَّرته ، منهم من نزل القرآن بذمّه وأباح رسول الله دمه (١) قال : فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم .

تاریخ الطبری ج ٥ ص ۱۱٤ ، الکامل لابن الأثیر ج ٣ ص ٧٠ ، تاریخ إبن کثیر ج ٧ ص ۱۷٦ ، شرح ابن أبي الحدید ج ١ ص ۱٦٥ .

وأخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٤٧ الحديث الأوَّل باللفظ المذكور فقال: ثمَّ أتاه وهو على المنبر فأنزله ، وكان أوَّل من اجتراً على عثمان وتجهَّمه بالمنطق الغليظ وأتاه يوماً بجامعة فقال: والله لأطرحنها في عنقك ، أو لتتركنَّ بطانتك هذه ، أطعمت الحارث بن الحكم السوق وفعلتَ ، وفعلتَ ، وكان عثمان ولَّى الحارث السوق فكان يشتري الجَلَب بحكمه ويبيعه بسومه ، ويجبي مقاعد المتسوِّقين ، ويصنع صنيعاً منكراً ، فكلم في إخراج السوق من يده فلم يفعل ، وقيل لجبلة في أمر عثمان وسُئل الكفّ عنه فقال: والله لا ألقى الله غداً فأقول: إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل .

وأخرج ابن شبه في أخبار المدينة من طريق عبدالرَّحمٰن بن الأزهر: إنَّهم لَمّا أرادوا دفن عثمان فانتهوا إلى البقيع فمنعهم من دفنه جبلة بن عمرو فانطلقوا إلى حشِّ كوكب فدفنوه فيه (٢).

قال الأميني: إنّك جِدُّ عليم بما في هذا الرجل المبجَّل ـ البدريّ الذي أثنى عليه أبو عمر في «الإستيعاب» بقوله: كان فاضلًا من فقهاء الصحابة. وهو أحد الصحابة العدول الذين يُحتجُّ بما رووه أو رأوه ـ من شدَّة على عثمان وثبات عليها ، حتّى انّه يعد المحايدة يومئذٍ من الضلال الذي يأمر به السّادة والكبراء الضّالون ، ويهدّد عثمان ويرعد ويبرق وينهى عن ردّ السّلام عليه الذي هو تحيَّة المسلمين ، ومن الواجب شرعاً ردُّها ، وينزّله عن منبر الخطابة إنزالًا عنيفاً بين الملأ ، ثمَّ لم

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن سعد راجع ما أسلفناه في ج ٨ ص ٣٢٤

<sup>(</sup>٢) الإصابة ج ١ ص ٢٢٣ .

يزل يستخفُّ به ويهينه ولا تأخذه فيه هوادة حتّى منعه عن الدفن في البقيع ، فدفن في حشّ كوكب مقابر اليهود وكلُّ هذه لا تلتئم مع حسن ظنّه به فضلًا عن حسن عقيدته .

نعم: إنَّ جبلة فعل هذه الأفاعيل بين ظهراني الملأ الديني الصحابة العدول وهم بين مُتجمهرٍ معه ، ومُخذِّل عن الخليفة المقتول ، ومتثبَّط عنه ، وراض بما دارت على الخليفة من دائرة سوء ، ما خلا شذّاذ من الأمويين الذين وصفهم جبلة في بيانه ، وقدَّمنا نحن تفصيل ما نزل من القرآن فيهم في الجزء الثامن (١) ولم تقم الجامعة الدينيَّة لهم ولأرائهم وزناً .

# ٢٣ ـ حـديث محمد بن مسلمـة أبي عبـدالـرحمٰن الأنصـاري (بدريٌ):

أخرج الطبري من طريق محمّد بن مسلمة قال: خرجت في نفر من قومي إلى المصريين وكان رؤساءهم أربعة: عبد الرَّحمٰن بن عديس البلوي ، وسودان بن حمران المرادي ، وعمرو بن الحمق الخزاعي ، وابن النباع (٢) قال: فدخلت عليهم وهم في خباء لهم أربعتهم ورأيت الناس لهم تبعاً ، قال: فعظُمتُ حقّ عثمان ، وما في رقابهم من البيعة ، وخوقتهم بالفتنة ، وأعلمتهم أنَّ في قتله اختلافاً وأمراً عظيماً ، فلا تكونوا أوَّل من فتحه وأنَّه ينزع عن هذه الخصال التي نقمتم منها عليه وأنا ضامن لذلك . قال القوم : فإن لم ينزع قال: قلت فأمركم إليكم . قال: فانصرف القوم وهم راضون فرجعت إلى عثمان فقلت : أنحلني . فأخلاني فقلت: فقلت : مناه الله يا عثمان! في نفسك ، إنَّ هؤلاء القوم إنّما قدموا يريدون دمك وأنت ترى خذلان أصحابك لك ، لا ، بل هم يقوّون عدوّك عليك ، قال : فأعطاني الرضا وجزّاني خيراً قال : ثمَّ خرجت من عنده فأقمت ما شاء الله أن أقيم ، قال : وقد تكلّم عثمان برجوع المصريّين وذكر أنّهم جاؤوا لأمر فبلغهم غيره فانصرفوا . فأردت تكلّم عثمان برجوع المصريّين وذكر أنّهم جاؤوا لأمر فبلغهم غيره فانصرفوا . فأردت تكلّم عثمان برجوع المصريّين وذكر أنّهم جاؤوا لأمر فبلغهم غيره فانصرفوا . فأردت أن آتيه فأعنفه ثمَّ سكتُ فإذا قائلٌ يقول : قد قدم المصريّون وهم بالسويداء (٢)

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۲۹۲ - ۲۹۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱

<sup>(</sup>٢) كذا في تاريخ الطبري وفيما حكى عنه والصحيح : ابن البياع وهو عروة بن شييم الليثي .

<sup>(</sup>٣) السويداء : موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام .

قال: قلت: أحقّ ما تقول؟ قال: نعم. قال: فأرسل إليّ عثمان، قال: وإذا الخبر قد جاءه وقد نزل القوم من ساعتهم ذا خُشب (١) فقال: يا أبا عبدالرّحمٰن! هؤلاء القوم قد رجعوا فما الرأي فيهم؟ قال قلت: والله ما أدري إلّا إنّي أظنّ أنّهم لم يرجعوا لخير قال: فارجع إليهم فارددهم قال: قلت: لا والله ما أنا بفاعل، قال: ولِم قال: لأنّي ضمنت لهم اموراً تنزع عنها، فلم تنزع عن حرف منها قال: فقال: الله المستعان قال: وخرجت وقدم القوم وحلوا بالأسواف وحصروا عثمان وجاءني عبد الرّحمٰن بن عديس ومعه سودان بن حمران وصاحباه فقالوا: يا عبدالرّحمٰن! ألم تعلم أنّك كلمتنا ورددتنا وزعمت أنّ صاحبنا نازع عمّا نكره؟ فقلت: بلى، فإذا هم يُخرجون إليّ صحيفة صغيرة وإذا قصبة من رصاص فإذا هم يقولون: وجدنا جملًا من إبل الصدقة عليه غلام عثمان فأخذنا متاعه ففتّشناه فوجدنا فيه هذا الكتاب. الحديث يأتي بتمامه.

تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٨ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٧٠ .

قال الأميني: إنّك تجد محمّد بن مسلمة ها هنا لا يشك في أنّ ما نقمه القوم على الخليفة موبقات يستحلُّ بها هتك الحرمات ممّن ارتكبها ، لكنّه كره المناجزة وحاول الإصلاح حِذار الفتنة المستتبعة لطامات وهنابث ، وسعى سعيه في ردِّ القوم بضمانه عسى أن ينزع الخليفة عمّا فرَّط في جنب الله ، وأن يكون ذلك توبة نصوحاً ، فلعلَّ الفورة تهداً ، ولهيب الثورة يخباً ، لكنّه لمّا شاهد الفشل في مسعاه ، وأخفق ظنّه بعثمان ، ورأى منه حنث الإلّ ، وعدم النزوع عن أحداثه ، تركه والقوم ، فأرتكبوا منه ما ارتكبوا ولم يجبه حينما استنصره ، ولم يُقم لطلبته وزناً ، ولم ير له حرمة يدافع بها عنه ، ولذلك خاشنه في القول ، فكان ما كان مقضاً .

٢٤ ـ حديث ابن عبّاس حبر الأمّة ابن عمّ النبيّ الأعظم (ص):

١ ـ أخرج أبو عمر في «الإستيعاب» في ترجمة مولانا أمير المؤمنين عليّ

<sup>(</sup>١) واد على مسيرة ليلة من المدينة .

١٦٢ ..... الغدير ج ـ ٩

صلوات الله عليه من طريق طارق قال: جاء ناسٌ إلى ابن عبّاس فقالوا: جئناك نسألك فقال: سلوا عمّا شئتم فقالوا: أيّ رجل كان أبو بكر؟ فقال: كان خيراً كلّه. أو قال: كالخير كلّه على حِدَّة كانت فيه. قالوا: فأيّ رجل كان عمر؟ قال: كان كالطائر الحذر الذي يظنُّ أنَّ له في كلِّ طريق شركاً. قالوا: فأيّ رجل كان عثمان؟ قال: رجل ألهته نومته عن يقظته. قال: فأيّ رجل كان عليّ؟ قال: كان قد مُلىء جوفه حكماً وعلماً وبأساً ونجدةً مع قرابته من رسول الله علي وكان يظنّ أن لا يمد يده إلى شيء إلّا ناله، فما مد يده إلى شيء فناله.

٢ ـ من كتاب لمعاوية إلى ابن عبّاس : لعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن بكون ذلك لله رضا ، وأن يكون رأياً صواباً ، فإنّـك من الساعين عليه ، والخاذلين له ، والسافكين دمه ، وما جرى بيني وبينك صلحٌ فيمنعك منّي ولا بيدك أمان (١) .

فكتب إليه إبن عبّاس جواباً طويلاً يقول فيه: وأمّا قولك «إنّي من الساعين على عثمان والخاذلين له، والسافكين له، وما جرى بيني وبينك صلح فيمنعك منّي» فأقسم بالله لأنت المتربّص بقتله، والمحبّ لهلاكه، والحابس الناس قبلك عنه على بصيرة من أمره، ولقد أتاك كتابه وصريخه يستغيث بك ويستصرخ فما حفلت به حتّى بعثت إليه معذراً بإجرة أنت تعلم أنّهم لن يتركوه حتّى يُقتل، فقتل كما كنت أردت ثمّ علمت عند ذلك أن النّاس لن يعدلوا بيننا وبينك فطفقت تنعي عثمان وتلزمنا دمه، وتقول قُتل مظلوماً، فإن يك قُتل مظلوماً فأنت أظلم الظالمين، ثمّ لم تزل مصوّباً ومصعّداً وجاثماً ورابضاً تستغوي الجهّال وتنازعنا حقّنا بالسفهاء حتى أدركت ما طلبت وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاعً إلى حين.

قال الأميني: إنَّ حبر الأُمَّة وإن لم يكن له أيِّ تدخّل في واقعة الدار، وكان أمير الحاجِّ في سنته تلك، لكنّك تراه لا يشذّ عن الصحابة في الرأي حول الخليفة، ولا يقيم له وزناً، ولا يرى له مكانة، ومن أجل ذلك أعطى المقام حقَّه في جواب السائل عن الخلفاء، غير أنّه لم يصف عثمان إلا بما يُنبىء عن عدم

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ج٤ ص ٥٨. قال : كتبه اليه عند صلح الحسن، عليه السّلام، يدعوه إلى بيعته .

كفاء ته برقدته الطويلة الغاشية على يقظته ، وسباته العميق الساتر لانتباهته ، ومن جرًاء ذلك الإعتقاد تجده لم يهتم بشيء من أمره لمّا جاءه نافع بن طريف بكتاب (١) من الخليفة يستنجد الحجيج ويستغيث بهم ، على حين أنّه محصورٌ ، فقرأه نافع على الناس بينما كان ابن عبّاس يخطب فلمّا نجزت قراءته أتمّ خطبته من حيث أفضت إليه ، ولم يلو إلى أمر عثمان وحصاره ، ولم ينبس في أمره ببنت شفة ، وكان في وسعه أن يستثيرهم لنصرته ، وهل ذلك كلّه لسوء رأي منه في الخليفة ؟ أو لعدم الإهتمام في أمره ؟ أو لحسن ظنّه بالثائرين عليه؟ إختر ما شئت، ولعلّك تختار تحقّق الجميع لدى ابن عبّاس ، وكأنّ عائشة شعرت منه ذلك فقالت يوم مرّ بها إبن عبّاس في منزل من منازل الحجّ : يابن عبّاس ! إنّ الله قد أتاك عقلاً وفهماً وبياناً عبّاس في منزل من منازل الحجّ : يابن عبّاس ! إنّ الله قد أتاك عقلاً وفهماً وبياناً فإيّاك أن تردّ الناس عن هذا الطاغية (٢) .

ومن جرّاء رأيه الذائع الشائع كان يحذر معاوية ويخاف بطشه ، ولمّا قال له أمير المؤمنين على : إذهب أنت إلى الشام فقد ولّيتكها . قال : إنّي أخشى من معاوية أن يقتلني بعثمان ، أو يحبسني لقرابتي منك ، ولكن اكتب معي إلى معاوية فمنّه وعده الحديث (٣) .

وفي أثر ذلك الرأي كان يسكت عن لعن قتلة عثمان ولَمّا كتب إليه معاوية : أن اخرج إلى السمجد والعن قتلة عثمان . أجاب بقوله : لعثمان ولدٌ وخاصَّة وقرابة هم أحقّ بلعنهم منِّي ، فإن شاؤوا أن يلعنوا ، وإن شاؤوا أن يمسكوا فليمسكوا(٤) .

٢٥ ـ حديث عمرو بن العاصي الذي عـرَّفناكـه في ج ٢ ص ١٤٢ ـ ٢٠٧ :

أخرج الطبري من طريق أبي عون مولى المسور قال: كان عمرو بن العاصي على مصر عاملًا لعثمان فعزله عن الخراج واستعمله على الصّلة، واستعمل

<sup>(</sup>١) يأتي تفصيله في هذا الجزء عند ذكر كتب عثمان إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مر في هذا الجزء من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢٢٨ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١ ص ١٤٨ .

عبدالله بن سعد على الخراج ، ثمَّ جمعهما لعبدالله بن سعد ، فلمَّا قدم عمرو بن العاصى المدينة جعل يطعن على عثمان ، فأرسل إليه يوماً عثمان خالياً به فقال : يابن النابغة ما أسرع ما قمل به جربّان جبّتك! إنّما عهدك بالعمل عاماً أوّل، أتطعن عليٌّ ، وتأتيني بوجه ، وتذهب عنِّي بآخـر ؟ والله لولا أكلة مـا فعلت ذلك . فقال عمرو : إنَّ كثيراً ممَّا يقول الناس وينقلون إلى ولا تهم باطلٌ ، فاتَّق الله يا أمير المؤمنين في رعيَّتك! فقال عثمان: والله لو استعملتك على ظلعك وكثرة القالة، فيك ، فقال عمرو : قد كنت عاملًا لعمر بن المخطاب ففارقني وهو عنّي راض فقال عشمان : وأنا والله لـ و آخذتك بما آخذك بـ عمر لاستقمت ولكنِّي لنتُ عُليك فاجترأت عليٌّ ، أمَّا والله لأنا أعرُّ منك نفراً في الجاهليَّة وقبل أن ألى هذا السلطان ، فقال عمرو: دع عنك هذا فالحمدالله الذي أكرمنا بمحمَّد مراك وهدانا به ، قد رأيت العاصي بن وائل ورأيت أباك عفان فوالله للعاصى كان أشرف من أبيك(١) فانكسر عثمان وقال : ما لنا ولذكر الجاهليَّـة ، وخرج عمرو ودخل مروان فقال : يا أمير المؤمنين ! وقد بلغت مبلغاً يذكر عمرو بن العاصي أباك ، فقال عثمان : دع هذا عنك ، من ذكر آباء الرجال ذكروا أباه . قال فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقدٌ عليه يأتي عليّاً مرَّة فيؤلّبه على عثمان ، ويأتي الزبير مرَّة فيؤلّبه على عثمان ، ويأتى طلحة مرَّة فيؤلِّبه على عثمان ويعترض الحاج فيخبرهم بما أحدث عثمان ، فلمّا كان حصر عثمان الأوَّل خرج من المدينة حتّى انتهى إلى أرض له بفلسطين يقال لها: السبع ، فنزل في قصر له يقال له: العجلان وهو يقول : العجب ما يأتينا عن إبن عفان قال : فبينا هو جالسٌ في قصره ذلك ومعه إبناه محمَّد ، وعبدالله ، وسلامة بن رَوح الجذامي إذ مرَّ بهم راكبٌ فناداه عمرو: من أين قدم الرجل ؟ فقال : من المدينة ، قال : ما فعل الرجل ؟ يعني عثمان . قال : تركته محصوراً شديد الحصار قال عمرو : أنا أبو عبدالله قد يضرط العير والمِكواة في النَّار فلم يبرح مجلسه ذلك حتَّى مرَّ بـه راكبٌ آخر فنـاداه عمرو: مـا فعل الرَّجل؟ يعني عثمان . قال : قُتل . قال : أنا أبو عبدالله إذا حككت قرحة

<sup>(</sup>١) ليت شعري ما مكانة عضان من الشرف إن كان يفضل عليه العاصي الساقط المشرف بقوله . تعالىٰ: ﴿إِن شَانَتُكَ هُو الْأَبْتَرَ﴾ كما مرّ تفصيله في الجزء الثاني ص ١٢٠/ط ٢ .

نكأتها ، إن كنت لأحرِّض عليه حتى إنِّي لأحرِّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل . فقال له سلامة بن روح : يا معشر قريش ! إنَّه كان بينكم وبين العرب باب وثيق فكسرتموه ، فما حملكم على ذلك ؟ فقال : أردنا أن نخرج الحقَّ من حافرة الباطل ، وأن يكون الناس في الحقِّ شرعاً سواء ، وكانت عند عمرو أخت عثمان لأمِّه أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ففارقها حين عزله (١).

٢ ـ لمّا ركب علي وركب معه ثلاثون رجلًا من المهاجرين والأنصار إلى أهل مصر في أوَّل مجيئهم المدينة ناقمين على عثمان ، وردَّهم عنه فانصرفوا راجعين ورجع عليِّ عليٰ عثمان وأخبره أنَّهم قد رجعوا ، حتى إذا كان الغد جاء مروان عثمان فقال له : تكلّم وأعلم النّاس أنَّ أهل مصر قد رجعوا ، وانَّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلًا ، فإنَّ خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلّب الناس عليك من أمصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه . فأبي عثمان أن يخرج ، فلم يزل به مروان حتى خرج فجلس على المنبر فحمدالله وأثنى عليه ثمَّ قال : أما بعد : إنَّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ فلمّا تيقّنوا أنَّه باطلٌ ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم (٢) فناداه عمرو بن العاصي من ناحية المسجد : إتَّق الله يا عثمان ! فإنَّك قد ركبت نهابير (٣) وركبناها معك فتب إلى الله نتب ، فناداه عثمان : وإنَّك هناك يابن النابغة ؟ قملت والله جبَّتك منذ تركتك من العمل ، فنودي من ناحية أخرى : تب إلى الله وأظهر التوبة يكفّ النّاس عنك . فرفع عثمان يديه مدّاً ناحية أخرى : تب إلى الله وأظهر التوبة يكفّ النّاس عنك . ورجع إلى منزله ، وخرج واستقبل القبلة فقال : اللهم إنِّي أوّل تائب تاب إليك . ورجع إلى منزله ، وخرج عمرو بن العاصي حتّى نزل منزله بفلسطين فكان يقول : والله إن كنت لألقى عمرو بن العاصي حتّى نزل منزله بفلسطين فكان يقول : والله إن كنت لألقى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٠٨ ، ٢٠٣ ، الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ٧٤ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٤٢ ، الإستيعاب ترجمة عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٢٣ ، وأوعز اليه ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ١٧٠ بصورة مصغرة جرياً على عادته فيما لا يروقه .

<sup>(</sup>٢) ما عذر الخليفة في هذا الكذب الفاحش على منبر النبي الأعظم وهـو بين يدي قبـره الشريف لعله يعتذر بأن مروان حثه عليه ولم يكن له منتدح من قبول أمره ، والملك عقيم .

<sup>(</sup>٣) النهابير والنهابر: المهالك: الواحدة: نهبرة ونهبور.

الراعي فأحرِّضه عليه . وفي لفظ البلاذري : يابن النابغة ! وإنَّك ممَّن تؤلِّب عليًّ الطغام ؟ وفي لفظ : قال عمرو : يا عثمان ! إنَّك قد ركبت بهذه الأُمَّة نهاية من الأمر وزغت فزاغوا فاعتدل أو اعتزل . وفي لفظ : ركبت بهذه الأُمَّة نهابير من الأمور فركبوها منك ، ومِلت بهم فمالوا بك ، اعدل أو اعتزل .

تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٠ ، أنساب البلاذري ج ٥ ص ٧٤ ، الإستيعاب ترجمة عثمان ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ١١٣ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٦٨ ، الفائق للزمخشري ج ٢ ص ٢٩٦ ، نهاية ابن الأثير ج ٤ ص ١٩٦ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩٦ ، لسان العرب ج ٧ ص ٩٨ ، تاج العروس ج ٣ ص ٥٩٢ .

٣ ـ قال ابن قتيبة : ذكروا أنَّ رجلًا من همدان يقال له «برد» قدم على معاوية فسمع عمرواً يقع في علي فقال له : يا عمرو ! إنَّ أشياخنا سمعوا رسول الله عقول : من كنت مولاه فعلي مولاه . فحق ذلك أم باطل ؟ فقال عمرو : حق وأنا أزيدك أنّه ليس أحد من صحابة رسول الله له مناقب مثل مناقب علي . ففزع الفتى فقال عمرو : إنَّه أفسدها بأمره في عثمان فقال برد : هل أمر أو قتل ؟ قال : لا ، ولكنه آوى ومنع ، قال : فهل بايعه الناس عليها ؟ قال : نعم . قال : فما أخرجك من بيعته ؟ قال : إنَّه أفسطين . قال نه وأنت أيضاً قد اتهمت . قال : صدقت فيها ، خرجت إلى فلسطين . فرجع الفتى إلى قومه فقال : إنّا أتينا قوماً أخذنا الحجّة عليهم من أفواههم ، علي على الحق فاتبعوه .

[الإمامة والسياسة ج ١ ص ٩٣]

٤ - أخرج الطبري في تاريخه ج ٥ ص ٢٣٤ من طريق الواقدي قال : لَمّا بلغ عمرواً قتل عثمان رضي الله عنه قال : أنا أبو عبدالله قتلته وأنا بوادي السباع ، من يلي هذا الأمر من بعده ؟ إن يَلِه طلحة فهو فتى العرب سيباً ، وإن يله ابن أبي طالب فلا أراه إلا سيستنظف الحقّ ، وهو أكره من يليه إليّ .

٥ ـ أسلفنا في حديث طويل في الجزء الثاني ص ١٥٨ ـ ١٦١ من قول الإمام الحسن السبط الزكي لعمرو بن العاصي : وأمّا ما ذكرت من أمر عثمان فأنت

سعَّرت عَليه الدنيا ناراً ، ثمَّ لحقت بفلسطين فلمّا أتاك قتله قلتَ : أنا أبو عبدالله إذا نكأت «أي قشرت» قرحةً أدميتها ، ثمَّ حبست نفسك إلى معاوية وبعت دينك بدنياه ، فلسنا نلومك على بغض ، ولا نعاتبك على ودّ ، وبالله ما نصرت عثمان حيّاً ، ولا غضبت له مقتولاً .

قال أبو عمر في «الإستيعاب» في ترجمة عبدالله بن سعيد بن أبي سرح: كان عمرو بن العاصي يطعن على عثمان ويؤلّب عليه ويسعى في إفساد أمره، فلمّا بلغه قتل عثمان وكان معتزلاً بفلسطين قال: إنّي إذا نكأت قرحة أدميتها أو نحو هذا.

وقال في ترجمة محمَّد بن أبي حذيفة : كان عمرو بن العاص مذ عزله عثمان عن مصر يعمل حيله في التأليب والطعنِ على عثمان .

وفي الإصابة ج ٣ ص ٣٨١ : إنَّ عثمان لمَّا عزل عمرو بن العاص عن مصر قدم المدينة فجعل يطعن على عثمان ، فبلغ عثمان فزجره ، فخرج إلى أرض له بفلسطين فأقام بها .

قال الأميني: لعلَّ ممّا يستغنى عن الإفاضة فيه مناوءة ابن العاصي لعثمان ورأيه في سقوطه ، وتبجَّحه بالتأليب عليه ، ومسرَّته على قتله ، وقوله بملء فمه: أنا أبو عبدالله قتلته وأنا بوادي السباع . وقوله : إنِّي إذا نكات قرحةً أدميتها . وهل الإسحن بينهما استفحلت فتأثَّرت بها نفسيَّة ابن العاصي حتَّى انَّه اجتهد فاخطأ . أو أنَّه أصاب الحق ، فكان اجتهاده عن مقدَّمات صحيحة مقطوعة عن الضغائن الثائرة ، معتضدة بآراء الصحابة ، وأيّاً ما كان فهو عند القوم من أعاظم الصحابة العدول يرى في الخليفة هذا الرأى .

### ٢٦ ـ حديث عامر بن واثلة أبي الطفيل الشيخ الكبير الصحابي :

قدم أبو الطفيل الشام يزور ابن أخ له من رجال معاوية فأخبر معاوية بقدومه فأرسل إليه فأتاه وهو شيخٌ كبيرٌ فلمًّا دخل عليه قال له معاوية : أنت أبو الطفيل عامر ابن واثلة ؟ قال : نعم . قال معاوية : أكنت ممَّن قتل عثمان أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، ولكن ممَّن شهده فلم ينصره . قال : ولِمَ ؟ قال : لم ينصره المهاجرون

والأنصار. فقال معاوية أما والله إن نصرته كانت عليهم وعليك حقاً واجباً وفرضاً لازماً ، فإذ ضبَّعتموه فقد فعل والله بكم ما أنتم أهله وأصاركم إلى ما رأيتم. فقال أبو الطفيل: فما منعك يا أمير المؤمنين! إذ تربَّصت به ريب المنون أن لا تنصره ومعك أهل الشام؟ قال معاوية: أو ما ترى طلبي لدمه نصرة له؟ فضحك أبو الطفيل وقال بلى: ولكني وإيّاك(١) كما قال عبيد بن الأبرص:

### لأعرفنَّك بعد الموت تندبني وفي حياتي مَا زوَّدتنى زادي

فدخل مروان بن الحكم وسعيد بن العاص وعبدالرَّحمٰن بن الحكم فلمّا جلسوا نظر إليهم معاوية ثمَّ قال: أتعرفون هذا الشيخ ؟ قالوا: لا . فقال معاوية : هذا خليل عليّ بن أبي طالب ، وفارس صفّين وشاعر أهل العراق ، هذا أبو الطفيل . قال سعيد بن العاص : قد عرفناه يا أمير المؤمنين! فما يمنعك منه ؟ وشتمه القوم فزجرهم معاوية قال : فربّ يوم ارتفع عن الأسباب قد ضقتم به ذرعاً ثمّ قال : أتعرف هؤلاء يا أبا الطفيل ؟ قال : ما أنكرهم من سوء ولا أعرفهم بخير وأنشد شعراً :

#### فإن تكن العداوة قد أكنَّت فشرُّ عداوة المرء السباب

فقال معاوية : «يا أبا الطفيل! ما أبقى لك الدهر من حبِّ عليّ ؟ قال : حبّ أُم موسى وأشكو إلى الله التقصير . فضحك معاوية وقال : ولكن والله هؤلاء الذين حولك لو سألوا عنّي ما قالوا هذا . فقال مروان : أجل والله لا نقول الباطل .

الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٥٨ ، مروج الذهب ج ٢ ص ٦٢ ، تاريخ ابن عساكر ج ٧ ص ٢٠١ ، الإستيعاب في الكنى ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٣٣ .

قال الأميني: أترى هذا الشيخ الكبير الصالح كيف يعترف بخذلانه عثمان؟ ويحكي مصافقته على ذلك عن المهاجرين والأنصار الصحابة العدول، غير متندّم على ما فرَّط هنالك، ولوكان يتحرّج هو ومَن نقل عنهم موافقتهم له لردعتهم

<sup>(</sup>١) كذا والصحيح كما في مرهج الذهب. ولكنك وإياه.

الصحبة والعدالة عمّا ارتكبوه من القتل والخذلان ، ولو كان لحقه وإيّاهم شيءٌ من الندم لباح به وباحوا ، لكنّهم اعتقدوا أمراً فمضوا على ضوئه ، وإنّهم كانوا على بصيرة من أمرهم ، وما اعتراهم الندم إلى آخر نفس لفظوه .

# ٢٧ ـ حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشّرة ، وأحد الستّة أصحاب الشورى :

١ - روى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج ١ ص ٤٣ قال : كتب عمرو بن العاص إلى سعد بن أبي وقاص يسأله عن قتل عثمان ومن قتله ومن تولّى كبره فكتب إليه سعد : إنّك سألتني من قتل عثمان وانّي أُخبرك أنّه قُتل بسيف سلّته عائشة ، وصقّله طلحة ، وسمّه ابن أبي طالب ، وسكت الزبير وأشار بيده ، وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه ، ولكن عثمان غيّر وتغيّر وأحسن وأساء ، فإن كنّا أحسنًا فقد أحسنًا ، وإن كنّا أسأنا فنستغفر الله . الحديث مرّ بتمامه ص ١٠٨ .

٢ ـ عن أبي حبيبة قال : نظرت إلى سعد بن أبي وقاص يوم قتل عثمان دخل عليه ثمّ خرج من عنده وهو يسترجع ممّا يرى على الباب فقال له مروان . الآن تندم ؟ أنت أشعرته . فأسمع سعداً يقول : أستغفر الله لم أكن أظنّ النّاس يجترؤون هذه الجرأة ولا يطلبون دمه ، وقد دخلت عليه الآن فتكلّم بكلام لم تحضره أنت ولا أصحابك فنزع عن كلّ ما كُره منه وأعطى التوبة . وقال : لا أتمادى في الهلكة انَّ من تمادى في الجور كان أبعد من الطريق فأنا أتوب وأنزع . فقال مروان : إن كنت تريد أن تذبّ عنه فعليك بابن أبي طالب فإنه متستر وهو لا يجبه . فخرج سعد حتى أتى عليًا وهو بين القبر والمنبر فقال : يا أبا الحسن! قم فداك أبي وأمّي جئتك والله بخير ما جاء به أحد قطّ إلى أحد ، تصل رحم ابن عمّك ، وتأخذ بالفضل عليه ، وتحقن دمه ، ويرجع الأمر على ما نحبّ . قد أعطى خليفتك من نفسه الرضى فقال عليّ : تقبّل الله منه يا أبا إسحاق! والله ما زلتُ أذبّ عنه حتى إنّي لأستحيي ، ولكن مروان ومعاوية وعبدالله بن عامر وسعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى ، فإذا نصحته وأمرته أن يُنحّيهم استغشّني حتى جاء ما ترى . قال : فبينا هم كذلك جاء محمّد بن أبي بكر فسارً عليًا فأخذ

عليٌّ بيدي ونهض عليٌّ وهو يقول: وأيّ خير توبته هذه ؟ فوالله ما بلغت داري حتّى سمعت الهائعة: إنَّ عثمان قد قتل. فلم نزل والله في شرّ إلى يومنا هذا.

[تاریخ الطبري ج ٥ ص ١٢١]

قال الأميني: يُتراءَى للقارىء من هذه الجمل أنَّ سعداً خذل الخليفة على حين أنَّه مكثورٌ لا يُراد به إلاّ القتل وهو على علم منه أنَّه مقتولٌ لا محالة لما كان يرى أنّه غيَّر وتغيَّر، وغير عازب عن سعد حينئذٍ حكم الشريعة بوجوب كلاءة النفس المحترمة للمتمكّن منها وهو يقول: وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه. حتى انّه بعد هدوء الثورة غير جازم بأنّه ارتكب حوباً في خذلانه فيقول: إن كنّا أحسنا فقد أحسنا، وإن كنّا أسأنا فنستغفر الله، وعلى تقدير كونه إساءةً يراها من اللمم الممحوِّ بالإستغفار، ولعلَّ الشقَّ الأخير من كلمته مجاملة مع عمرو بن العاصي لئلاً يلحقه الطلب بدم عثمان ولذلك ألقى المسؤولية على أناس آخرين من علية الأمَّة فكرهم في كتابه، وعليه فصميم رأيه هو ما ارتكبه ساعة القتل من الخذلان.

# ۲۸ - حديث مالك الأشتر بن الحارث المترجم له فيما مرً ص ٥٨ - ٦٠ :

ذكر البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٤٦ : إنَّ عثمان كتب إلى الأشتر وأصحابه مع عبدالرَّحمٰن بن أبي بكر ، والمسور بن مخرمة يدعوهم إلى الطاعة ويُعلمهم أنَّهم أوَّل من سَنَّ الفرقة ، ويأمرهم بتقوى الله ومراجعة الحقّ ، والكتاب إليه بالذي يُحبُّون .

#### فكتب إليه الأشتر:

من مالك الحارث إلى الخليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سنَّة نبيِّه ، النابذ لحكم القرآن وراء ظهره .

أمّا بعد: فقد قرأنا كتابك فَانْـه نفسك وعمّالك عن الظلم والعدوان وتسيير الصالحين نسمح لك بطاعتنا ، وزعمتَ أنّا قد ظلمنا أنفسنا ، وذلك ظنّك الذي أرداك ، فأراك الجور عدلاً ، والباطل حقّاً ، وأمّا محبّتنا فإن تنزع وتتوب وتستغفر الله من تجنيك على خيارنا ، وتسييرك صلحاءنا ، وإخراجك إيّانا من ديارنا ،

وتوليتك الأحداث علينا ، وأن تولِّي مصرنا عبدالله بن قيس أبا موسى الأشعري وحُذيفة فقد رضيناهما ، واحبس عنّا وليدك وسعيدك ومَن يدعوك إليه الهوى من أهل بيتك إن شاء الله والسَّلام .

وخرج بكتابهم يزيد بن قيس الأرحبي ، ومسروق بن الأجدع الهمداني ، وعبد الله بن أبي سبرة الجعفي ، وعلقمة بن قيس أبو شبل النخعي ، وخارجة بن الصّلت البرجمي في آخرين . فلمّا قرأ عثمان الكتاب قال : اللّهم إنّي تائبٌ وكتب إلى أبي موسى وحذيفة : أنتما لأهل الكوفة رضى ولنا ثقة ، فتولّيا أمرهم وقوما به بالحقّ غفر الله لنا ولكما . فتولّى أبو موسى وحُذيفة الأمر ، وسكّن أبو موسى النّاس وقال عتبة بن الوغل :

تصدَّق علينا يا بـن عفَّان واحتسب وأُمِّـر علينـا الأشعــريَّ ليــاليــا فقال عثمان : نعم وشهوراً إن بقيت .

قال الأميني: نظريَّة مالك الذي عرفته صحيفة ٥٨ في عثمان صريحة واضحة لا تحتاج إلى تحليل وتعليل، وإنَّما أعطى من نفسه الرضا في كتابه بشرط النزوع والتوبة، لكنَّه لمّا لم يجد للشرط وفاءً بل وجد منه إصراراً على ما نقمه هو والصحابة كلّهم تنشَّط للمخالفة، وأجلب عليه خيلًا ورجلًا، ولم يزل مشتداً في ذلك حتى بلغ ما أراد.

وسنوقفك على حقيقة أمر الخليفة من توبته بعد توبته في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى .

#### ٢٩ ـ حديث عبدالله بن عكيم:

أخرج ابن سعد والبلاذري بإسنادهما عن عبدالله بن عكيم الجهني «الصحابي» قال: لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معيد وأعنت على دمه ؟ قال: إنّي أعدُّ ذكر مساوئه إعانة على دمه .

طبقات إبن سعد ج ٣ ص ٥٦ ، الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ١٠١ .

قال الأميني: هذا الحديث صريحٌ في أنَّ الرجل كان يعتقد في عثمان

مساوىء ومثالب، وقد اطمأنً بثبوتها له ، فتحدَّث بها في الأندية والمحاشد إعانةً على دمه ، فكان ذلك من موجبات قتله ، ولم يزل معترفاً به بعد أن أسيلت نفسه وأريق دمه .

#### ٣٠ ـ حديث محمد بن أبي حذيفة :

كان أبو القاسم محمَّد بن أبي حذيفة العبشمي من أشدِّ الناس تأليباً على عثمان ، وذكر البلاذري في الأنساب قال : كان محمّد بن أبي بكر بن أبي قحافة ، ومحمَّد بن أبي حذيفة ، خرجا إلى مصر عام مخرج عبدالله بن سعد بن أبي سرح إليها ، فأظهر محمَّد بن أبي حذيفة عيب عثمان والطعن عليه وقال : استعمل عثمان رجلًا أباح الرسول على دمه يوم الفتح ونزل القرآن بكفره حين قال : ﴿ سأنزل مثل ما أنزل الله ﴾ (١) .

وكانت غزاة ذات الصواري في المحرَّم سنة أربع و ثلاثين وعليها عبد بن سعد ، فصلّى بالناس فكبّر ابن أبي حذيفة تكبيرة أفزعه بها فقال : لولا إنَّك أحمق لقرَّبت بين خطوك ، ولم يزل يبلغه عنه وعن ابن أبي بكر ما يكره ، وجعل ابن أبي حذيفة يقول : يا أهل مصر! إنّا خلّفنا الغزو وراءنا . يعني غزو عثمان .

إنَّ محمَّد بن أبي حذيفة ومحمَّد بن أبي بكر حين أكثر الناس في أمر عثمان قدما مصر وعليها عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، ووافقا بمصر محمَّد بن طلحة بن عبيدالله وهو مع عبدالله بن سعد ، وإنَّ ابن أبي حُذيفة شهد صلاة الصبح في صبيحة الليلة التي قدم فيها ففاتته الصَّلاة فجهر بالقراءة فسمع ابن أبي سرح قراءته فسأل عنه ، فقيل : رجلٌ أبيض وضيء الوجه . فأمر إذا صلّى أن يؤتى به فلمّا رآه قال : ما جاء بك إلى بلدي ؟ قال : جئت غازياً ، قال : ومَن معك ؟ قال : محمَّد بن أبي بكر . فقال : والله ما جئتما إلّا لتُفسدا الناس ، وأمر بهما فسجنا ، فأرسلا إلى محمَّد بن طلحة يسألانه أن يكلّمه فيهما لئلّا يمنعهما من الغزو ، فأطلقهما ابن أبي سرح وغزا ابن أبي سرح أفريقيَّة فأعدً لهما سفينة مُفردة لئلاً يُفسد فأطلقهما ابن أبي سرح وغزا ابن أبي سرح أفريقيَّة فأعدً لهما سفينة مُفردة لئلاً يُفسد

<sup>(</sup>١) يعني بذلك عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو صاحب يوم الفتح، وفيه نزلت الآية كما مرّ في ص ٣٢٨ من ج ٨'

عليه الناس ، فمرض ابن أبي بكر فتخلّف وتخلّف معه ابن أبي حذيفة ، ثمَّ إنَّهما خرجا في جماعة الناس فما رجعا من غزاتهما إلا وقد أوغرا صدور الناس على عثمان فلمّا وافى ابن أبي سرح مصر وافاه كتاب عثمان بالمصير إليه ، فشخص إلى المدينة وخلف على مصر رجلًا كان هواه مع إبن أبي بكر وابن أبي حذيفة ، فكان ممّن شايعهم وشجّعهم على المسير إلى عثمان .

قالوا: وبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف درهم وبحمل عليه كسوة فأمر فوضع في المسجد وقال: يا معشر المسلمين! ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه ؟ فازداد أهل مصر عيباً لعثمان وطعناً عليه ، واجتمعوا إلى إبن أبي حذيفة فرأسوه عليهم ، فلمّا بلغ عثمان ذلك دعا بعمّار بن ياسر فاعتذر إليه ممّا فعل به واستغفر الله منه وسأله أن لا يحقد عليه ، وقال : يحسبك من سلامتي لك ثقتي بك ، وسأله الشخوص إلى مصر ليأتيه بصحّة خبر إبن أبي حذيفة ، وحق ما بلغه عنه من باطله ، وأمره أن يقوم بعذره ، ويضمن عنه العُتبي لمن قدم عليه ، فلمّا ورد عمّار مصر (١) حرّض الناس على عثمان ودهاهم إلى خلعه ، وأشعلها عليه ، وقوى رأي ابن أبي حذيفة وابن أبي بكر وشجعهما على المسير إلى المدينة ، فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان يُعلمه ما كان من عمّار ، ويستأذنه في عقوبته ، فكتب إليه : بئس الرأي رأيت يابن أبي سرح فأحسن جهاز عمّار واحمله إليّ ، فتحرّك أهل مصر وقالوا : شيّر عمّار ، ودبّ فيهم ابن أبي حذيفة ودعاهم إلى المسير فأجابوه (٢) .

وذكر أبو عمر الكندي في أمراء مصر: انَّ عبدالله بن سعد أمير مصر كان توجَّه إلى عثمان لَمّا قام الناس عليه ، فطلب أمراء الأمصار فتوجَّه إليه في رجب سنة ٣٥ واستناب عقبة بن عامر فوثب محمَّد بن أبي حذيفة على عقبة ـ وكان يوم ذاك بمصر ـ فأخرجه من مصر وغلب عليها ، وذلك في شوّال منها ، ودعا إلى خلع عثمان ، وأسعر البلاد ، وحرَّض على عثمان (٣) .

<sup>(</sup>١) سنوقفك على انَّ بعث عمار الى مصر قط لا يصح .

<sup>(</sup>٢) أنساب البلاذري ج ٥ ص ٤٩ ـ ٥١ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٠٩ ، الإستيعاب ج ١ ص ٢٣٣ ، الكامل لابن الاثيرج ٣ ص ٢٧٣ . الإصابة ج ٣ ص ٣٧٣ .

وأخرج من طريق الليث عن عبدالكريم الحضرمي كما في الإصابة ج ٣ ص ٣٧٣: إنّ ابن أبي حذيفة كان يكتب الكتب على أزواج النبي على الطعن على عثمان كان يأخذ الرواحل فيحصرها ثمّ يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث بذلك معهم فيجعلهم على ظهور بيت في الحرّ، فيستقبلون بوجوههم الشمس ليلوحهم تلويح المسافر، ثمّ يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة، ثمّ يرسل رسلاً يخبروا بقدومهم فيأمر بتلقيهم، فإذا لقوا الناس قالوا لهم: ليس عندنا خبر، الخبر في الكتب، فيتلقاهم ابن أبي حذيفة ومعه الناس فيقول لهم الرسل: عليكم بالمسجد فيقرأ عليهم الكتب من أمهات المؤمنين: إنّا نشكو إليكم يا أهل الإسلام كذا وكذا من الطعن على عثمان، فيضج أهل المسجد بالبكاء والدعاء، فلمّا خرج المصريّون ووجّهوا نحو المدينة على عثمان شيّعهم محمّد بن أبي حذيفة إلى عجرود ثمّ رجع.

قال الأميني: أترى هذا الصحابيّ العظيم كيف يجدُّ ويجتهد في إطفاء هذه النائرة ولا يخاف فيما يعتقد أنَّه في الله لومة لائم ، غير مكترث لما بهته به العثمانيّون من اختلاق الكتب على أُمَّهات المؤمنين ، وتسويد الوجوه بمواجهة الشمس ، ولم يزل على دأُبه واجتهاده حتى قضي الأمر ، وأزيحت المثلات ، وما نبزوه به من الإفتعال والتزوير هو حرفة كلِّ عاجز ، ولعلّه دُبر في الأزمنة الأخيرة كما دُبرت أمثاله في كلِّ من الثائرين على عثمان ستراً على الحقائق الراهنة .

وهل من المستبعد أن تكتب في التأليب على عثمان صاحبة قول: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً إنّه قد كفر. وقائلة: وددت والله انّك «يا مروان» وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كلّ واحد منكما رحاً وانّكما في البحر. وقائلة: بُعداً لنعثل وسحقاً. وقائلة: أبعده الله ، ذلك لما قدّمت يداه وما الله بظلام للعبيد. وقائلة: يابن عبّاس إنّ الله قد أتاك عقلاً وفهماً وبياناً فإيّاك أن تردّ الناس عن هذا الطاغية. وهي كانت في الرعيل الأوّل من الشائرين على عثمان بشتّى الحيل والطرق الثائرة.

هب أنَّهم بهتوا القوم بتلكم الأفائك لكن هل يسعهم إنكار تــالَّبهم على

الخليفة يومئذٍ ؟ وقد التزموا بعدالتهم ، والصحاح والمسانيد مشحونة بالإحتجاج بهم والإخراج عنهم ، نعم غاية ما يمكنهم من التقوَّل الحكم بالخطأ في الإجتهاد شأن كلَّ متقابلين في حكم شرعي ، وليس تحكمهم هذا بأرجح من رأي مَن يرى أنّهم أصابوا في الإجتهاد وإجماع الصحابة يومئذٍ كان معاضداً لهم ، وهم يقولون : إنَّ أُمَّة محمَّد لا تجتمع على خطأ .

### ٣١ ـ حديث عمرو بن زرارة النخعي أدرك عصر النبيِّ (ص) :

قال البلاذري وغيره: إنَّ أوَّل من دعا إلى خلع عثمان والبيعة لعليِّ عمرو بن زرارة بن قيس النخعي ، وكميل بن زياد بن نهيك النخعي ، فقام عمرو بن زرارة فقال : أيَّها النّاس إنَّ عثمان قد ترك الحقَّ وهو يعرفه ، وقد أغرى بصلحائكم يولِّي عليهم شراركم فبلغ الوليد فكتب إلى عثمان بما كان من ابن زرارة ، فكتب إليه عثمان : إنّ ابن زرارة أعرابيُّ جلفٌ فسيِّره إلى الشام . وشيِّعه إلى الأشتر والأسود بن يزيد بن قيس وعلقمة بن قيس بن يزيد وهو عمُّ الأسود والأسود أكبر منه فقال قيس بن قهدان يومئذٍ :

أُقسم بالله ربِّ البيت مجتهداً أرجو الثواب به سرَّا وإعلانا لأخلعنَّ أبا وهب وصاحبه كهف الضَّلالة عثمان بن عفّانا

وقال ابن الأثير : هو ممَّن سيَّره عثمان من أهل الكوفة إلى دمشق .

راجع الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ٣٠ ، أسد الغابة ج ٤ ص ١٠٤ ، الإصابة ج ١ ص ٥٤٨ ، ج ٢ ص ٥٣٦ .

قال الأميني: ليس على نظريَّة هذا الصحابيِّ سترٌ يماط عنها، ولا أنَّه كان يلهج بغير المكشوف حتَّى يُسدل عليه شيءٌ من التمويه، فإنَّك لا تجد رأيه إلاّ في عدد آراء الصحابة جمعاء يومئذٍ.

#### ٣٢ \_ حديث صعصعة بن صوحان سيِّد قومه عبدالقيس :

أخرج ابن عساكر في تاريخه ج ٦ ص ٤٢٤ من طريق حميد بن هلال العدوي قال : قام صعصعة إلى عثمان بن عفان وهو على المنبر فقال : يا أمير

المؤمنين! ملت فمالت أُمَّتك ، اعتدل يا أمير المؤمنين! تعتدل أُمَّتك .

قال: وتكلم صعصعة يوماً فأكثر فقال عثمان: يا أيّها النّاس إنَّ هذا البجباج، النفّاج ما يدري مَن الله ولا أين الله. فقال: أمّا قولك: ما أدري مَن الله ولا أين الله. فإنَّ الله ربنا وربُّ آبائنا الأوّلين، وأمّا قولك: لا أدري أين الله. فإنَّ الله لبالمرصاد، ثمَّ قرأ: ﴿أَذِن للذين يُقاتلون بِأَنّهم ظُلموا وإنَّ الله على نصرهم لقدير ﴾ (١) . فقال عثمان: ما نزلت هذه الآية إلّا فيَّ وفي أصحابنا أخرجنا من مكّة بغير حقّ.

وذكره الزمخشري في الفائق ج ١ ص ٣٥ فقال : البجباج : الذي يهبّر الكلام وليس لكلامه جهة ، وروي : الفجفاج . وهو الصيّاح المكثار . وقيل : المأفون المختال . والنفّاج : الشديد الصلف .

وأوعز إليه إبن منظور في لسان العرب ج ٣ ص ٣٢ ، وقال : البجباج من البجبجة التي تفعل عند مناغاة الصبي ، وبجباج فجفاج كثير الكلام ، والبجباج : الأحمق ، والنقّاج : المتكبّر .

وكذا ذكره ابن الأثير في النهاية ج ١ ص ٧٢ ، والزبيدي في تاج العروس ج ٢ ص ٦ .

قال الأميني: هذا صعصعة الذي أسلفنا صفحة ٢٤ من هذا الجزء ذكر عظمته وفضله وبطولته وثقته في الدين والدنيا يرى أنَّ الخليفة مال عن الحقِّ فمالت أمَّته ولو اعتدل اعتدلت، وفي تلاوته الآية الكريمة في محاورته إيذان بالحرب، وانّه ومن شاكله مظلومون من ناحية عثمان منصورون بالله تعالى، فهو بذلك مستبيحٌ لمنابذته ومناجزته، لقد لهج صعصعة بهذه على رؤوس الأشهاد والخليفة على المنبر يخطب، فلم يسمع إنكاراً أو دفاعاً من أفاضل الصحابة العدول.

٣٣ ـ حديث حكيم بن جبلة العبدي الشهيد يوم الجمل:

كان هذا الرجل العظيم صالحاً ديِّناً مطاعاً في قومه كما وصفه أبو عمر ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ؛ الآية : ٣٩ .

وأثنى عليه المسعودي بالسيادة والزهد والنسك . كان أحد زعماء الشائرين على عثمان من أهل البصرة كما يأتي . وقال المسعودي : إنَّ النَّاس لمّا نقموا على عثمان ما نقموا سار فيمن سار إلى المدينة حكيم بن جبلة . وقال الذهبي : كان ممَّن ألَّب على عثمان رضي الله عنه . وجاء في مقال خفاف الطائي في الحديث عن عثمان : حصره المكشوح ، وحكم فيه حكيم ، ووليه محمّد وعمّار ، وتجرّد في أمره ثلاثة نفر : عدي بن حاتم . والأشتر النخعي . وعمرو بن الحمق . وجدً في أمره رجلان : طلحة والزبير . الحديث .

وقال أبو عمر : كان ممَّن يعيب عثمان من أجل عبدالله بن عامر وغيره من عمّاله . قال أبو عبيد : قطعت رجل حكيم يوم الجمل فأخذها ثمَّ زحف إلى الذي قطعها . فلم يزل يضربه بها حتَّى قتله وقال :

يانفس لن تراعي دعاك خير داعي إن قطعت كراعي إنّ معي ذراعي (١)

فالباحث يجد لهذا البطل الصالح الدين الزاهد الناسك قدماً أيَّ قدم في التأليب على الخليفة ، وله خطواته الواسعة في استحلال دمه والتجمهر عليه ، وهو مع ذلك كلّه بعد صالح يُذكر ويُشكر ويُثنى عليه ، ما اسودَّت صحيفة تاريخه بمناجزته الخليفة والوقيعة فيه ومقته والنقمة عليه ، ولم تتضعضع بها أركان صلاحه ، وما اختلَّ بها نظام نسكه ، ولا شوَّهت سمعته الدينيَّة ، ولا دنست ساحة قدسه ، وهده كلّها لا تلتئم مع كون الخليفة إمام عدل .

### ٣٤ ـ حديث هشام بن الوليد المخزومي أخي خالد:

مرَّ في ص ٣٥ من هذا الجزء قول الرجل لعثمان لمَّا ضرب عمَّاراً حتَّى غُشي عليه : يا عثمان ! أمَّا عليّ فاتَّقيته وبني أبيه ، وأمَّا نحن فاجترأت علينا وضربت أخانا حتّى أشفيتَ به على التلف ، أما والله لئن مات لأقتلنَّ به رجلًا من بني أُميَّة

<sup>(</sup>١) راجع كتـاب صفين لابن مـزاحم ص ٨٢ ، مـروج الــذهب ج ٢ ص ٧ ، الإستيعـاب ج ١ ص ١٢١ ، دول الإسلام للذهبي ج ١ ص ١٨ ، ابن أبي الحديد ج ١ ص ٢٥٩ .

١٧٨ ..... الغدير ج ـ ٩

عظيم السرَّة . فقال عثمان : وإنّك لها هنا يا ابن القسريَّة ؟ قال : فإنَّهما قسريّتان ، وكانت أُمُّه وجدَّته قسريّتين من بجيلة ، فشتمه عثمان وأمر به فأُخرج .

ولهشام أبيات في عثمان ذكرها المرزباني في معجم الشعراء كما قاله ابن حجر في الإصابة ج ٣ ص ٦٠٦ وذكر منها قوله :

لساني طويلٌ فاحترس من شدائم عليك وسيفي من لساني أطمول

لعلَّ الباحث لا يعزب عنه رأي هذا الصحابي ـ العادل ـ في الخليفة ، ولا يجده شاذًا عن بقيَّة الصحابة في إصفاقهم على مقته بعدما يراه كيف يجابه الرجل بفظاظة وخشونة ، ويقابله بالقول القارص ، ويهدده بالهجاء والقتل ، غير راع له أيّ حرمة وكرامة ، لا يحسب تلكم القوارص زوراً من القول ، وفنداً من الكلام ، بل يرى الخليفة أهلًا لكلِّ ذلك ، فهل يجتمع هذا مع كون الرجل إمام عدل عند المخزومي ؟

### ٣٥ ـ حديث معاوية بن أبي سفيان الأموي :

ا ـ من كتاب لأمير المؤمنين إلى معاوية : فسبحان الله ما أشدَّ لـزومـك للأهواء المبتدعة والحيرة المتبعة ، مع تضييع الحقائق واطراح الـوثائق التي هي لله طلبة ، وعلى عباده حجّة ، فأمّا إكثارك الحجاج في عثمان وقتله فـإنّك إنّما نصرت عثمان حيث كان النصر لك ، وخذلته حيث كان النصر له (١) .

٢ ـ ومن كتاب له عليه إلى معاوية : فوالله ما قتل ابن عمَّك غيرك .

راجع ما مرَّ من حديث أمير المؤمنين .

٣ ـ ومن كتاب له على الرجل : قد أسهبت في ذكر عثمان ، ولعمري ما قتله غيرك ، ولا خذله سواك ، ولقد تربَّصت به الدوائر ، وتمنَّيت لـه الأماني ، طمعاً فيما ظهر منك ، ودلَّ عليه فعلُكَ .

[شرح ابن أبي الحديد ج ٣ ص ٤١١]

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٢ .

٤ ـ من كتاب لابن عبّاس إلى معاوية: أمّا ما ذكرت من سرعتنا إليك بالمساءة إلى أنصار ابن عفان ، وكراهتنا لسلطان بني أُميَّة ، فلعمري لقد أدركت في عثمان حاجتك حين استنصرك فلم تنصره ، حتَّى صرت إلى ما صرت إليه ، وبيني وبينك في ذلك ابن عمِّك وأخو عثمان : الوليد بن عقبة .

كتاب نصر ص ٤٧٢ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٩٦ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٨٩ .

٥ ـ من كتاب لابن عبّاس إلى معاوية : وأمّا قولك : إنّي من الساعين على عثمان والخاذلين له والسافكين دمه ، وما جرى بيني وبينك صلح فيمنعك منّي ، فأقسم بالله لأنت المتربّص بقتله ، والمحبّ لهلاكه ، والحابس الناس قبلك عنه على بصيرة من أمره ، ولقد أتاك كتابه وصريخه يستغيث وييستصرخ ، فما حفلت به حتى بعثت إليه معذراً باجرة أنت تعلم أنّهم لن يتركوه حتى يُقتل ، فقتل كما كنت أردت ، ثمّ علمت عند ذلك أنّ الناس لن يعدلوا بيننا وبينك فطفقت تنعي عثمان وتلزمنا دمه وتقول : قُتل مظلوماً . فإن يك قُتل مظلوماً فأنت أظلم الظالمين . مرّ تمام الكتاب في صفحة ١٦٢ .

7 - روى البلاذري في الأنساب قال: لَمّا أرسل عثمان إلى معاوية يستمدّه بعث يزيد بن أسد القسري جدّ خالد بن عبدالله بن يزيد أمير العراق وقال له: إذا أتيت ذا خُشب فأقم بها ولا تتجاوزها ولا تقل: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فإنّني أنا الشاهد وأنت الغائب، قال: فأقام بذي خُشب حتى قُتل عثمان، فاستقدمه حينئذٍ معاوية فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان أرسل معه، وإنّما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمان فيدعو إلى نفسه. راجع شرح ابن أبي الحديد ج ٤ ص ٥٧٠.

٧ - من خطبة لشبث بن ربعي يخاطب معاوية : إنَّهُ والله لا يخفى علينا ما تغزو وما تطلب ، إنَّك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس ، وتستميل به أهواءهم ، وتستخلص به طاعتهم ، إلا قولك : «قُتل إمامكم مظلوماً ، فنحن نطلب بدمه» فاستجاب له سفهاء طغام ، وقد علمنا أن قد أبطأت عنه بالنصر ، وأحببت له القتل

لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب . الخ .

كتاب صفِّين لابن مزاحم ص ٢١٠ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ٢٤٣ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٢٣ .

٨ ـ من كتاب لأبي أيوب الأنصاري جواباً لمعاوية : فما نحن وقتلة عثمان إنَّ الذي تربَّص بعثمان وثبَّط أهل الشام عن نصرته لأنت ، وإنَّ الذين قتلوه غير الأنصار .

[الإمامة والسياسة ج ١ ص ٩٣ وفي ط ٨١ ، شرح ابن أبي الحديد ج ٢ ص ٢٨١] ٩ ـ من كتاب لمحمّد بن سلمة الأنصاري جواباً لمعاوية : ولئن كنت نصرت عثمان ميّداً لقد خذلته حيّاً ، ونحن ومن قبلنا من المهاجرين والأنصار أولى بالصواب .

[الإمامة والسياسة ج ١ ص ٨٧، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٢٦٠]

١٠ ـ في محاورة بين معاوية وأبي الطفيل الكناني : قال معاوية : أكنت فيمن حضر قتل عثمان ؟ قال : لا ، ولكنّي فيمن حضر فلم ينصره ، قال : فما منعك من ذلك وقد كانت نصرته عليك واجبة ؟ قال : منعني ما منعك إذ تربّصت به ريب المنون وأنت بالشام ، قال : أو ما ترى طلبي بدمه نصرة له ؟ قال : بلى ولكنّك وإيّاه كما قال الجعدى :

لألقينًك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زوَّدتني زادا راجع ما مرَّ في هذا الجزء ص ١٦٧

۱۱ ــ لَمَّا أَتَى معاوية نعي عثمان وبيعة الناس عليًّا عِنْنَ ضاق صدراً بما أتــاه وتظاهر بالندم على خذلانه عثمان وقال كما في كتاب صفّين ص ۸۸ :

أتاني أمر فيه للنفس غمّة وفيه بكاء للعيون طويل وفيه فناء شاملٌ وحزاية وفيه اجتداع للأنوف أصيل مصاب أمير المؤمنين وهذه أصيب بلا ذنب وذاك جليل فلله عيناً مَن رأى مثل هالك فريقان منها قاتلٌ وخذول تداعت عليه بالمدينة عصبة فريقان منها قاتلٌ وخذول

دعاهم فصمُّوا عنه عند جوابه وذاكم على ما في النفوس دليل ندمت على ما كان من تبعي الهوى وقصري (١) فيه حسرة وعويل

قال الأميني: إنَّ زبدة مخض هذه الكلمات المعتضدة بعضها ببعض أنَّ ابن هند لم يشذّ عن الصحابة في أمر عثمان ، وإنّما يفترق عنهم بأنَّ اولئك كانوا مهاجمين عليه أو خاذلين له ، وأمّا معاوية فقد اختصَّ بالخذلان والتخذيل اللذين كان يروقه نتاجهما حتّى وقع ما كان يحبّه ويتحرّاه ، وحتّى حسب صفاء الجوَّ لما كان يضمره من التشبّث بثارات عثمان ، والظاهر بعد الأخذ بمجامع هذه النقول عن أعاظم الصحابة وبعد تصوير الحادثة نفسها من شتّى المصادر : أنَّ لخذلان معاوية أتمّ مدخليّة في انتهاء أمر الخليفة إلى ما انتهى إليه ، والخاذل غير بعيد عن المجهز ، ومن هنا وهنا يقول له الإمام على : فوالله ما قتل ابن عمّك غيرك . ويقول : ولعمري ما قتله غيرك ، ولا خذله سواك ، إلى كلمات آخرين لا تخفى عليهم نوايا الرجل ، فلو كان مستعجلاً بكتائبه إلى دخول المدينة ، غير متربّص قتل ابن عمّه لحاموه ونصروه ، وكان مبلغ أمره عندئذٍ إمّا إلى الفوز بهم ، أو تراخي الأمر إلى أن يبلغه بقية الأنصار من بلاد أُخرى ، فيكون النصر بهم جميعاً ، لكن معاوية ما كان يريد ذلك وإنّما كان مستبطىء أجل الرجل ، طامعاً في تقلّده الخلافة من بعده ، فتركه والقوم فهو أظلم الظالمين إن كان قُتل مظلوماً كما قاله حبر الأمّة ، من بعده ، فتركه والقوم فهو أظلم الظالمين إن كان قُتل مظلوماً كما قاله حبر الأمّة ،

#### ٣٦ ـ حديث عثمان نفسه:

دخل المغيرة بن شعبة على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: يا أمير المؤمنين! إنَّ هؤلاء قد اجتمعوا عليك فإن أحببت فالحق بمكّة ، وإن أحببت أن نخرق لك باباً من الدار فتلحق بالشام ، ففيها معاوية وأنصارك من أهل الشام ، وإن أبيت فاخرج ونخرج وتحاكم القوم إلى الله فقال عثمان: أمّا ما ذكرت من الخروج إلى مكّة فإنّي سمعت رسول الله عليه يقول يُلحد بمكّة رجلٌ من قريش عليه نصف عذاب هذه الأمَّة من الإنس والجنّ . فلن أكون ذلك الرجل إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) قصري : أي حسبي يقال : قصرك : أي حسبك وكفايتك . كما يقال : قصارك وقصاراك .

وفي لفظ أحمد : يُلحد رجلٌ من قريش بمكّة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا إيّاه .

وفي لفظ الخطيب: يُلحد بمكّة رجلٌ من قريش عليه نصف عذاب الْأُمَّة فلن أكونه.

وفي لفظ الحلبي: إنَّ ابن الزبير لَمّا قال لعثمان رضي الله عنه وهو محاصرٌ: إنَّ عندي نجاثب أعددتها لك فهل لك أن تنجو إلى مكّة ؟ فإنَّهم لا يستحلّونك بها ، قال له عثمان : سبمعت رسول الله على يقول : يُلحد رجلٌ في الحرم من قريش أو بمكّة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا .

راجع مسند أحمد ج ١ ص ٦٧ رجال إسناده كلهم ثقات ، الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص ٣٥ ، تاريخ الخطيب ج ١٤ ص ٢٧٢ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٢٩ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢١٠ ، مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٣٠ قال : ورواه أحمد ورجاله ثقات وله طرق ، الصواعق ص ٦٦ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٠٩ ، السيرة الحلبيَّة ج ١ ص ١٨٨ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٣ ، إزالة الخفا ج ٢ ص ٢٤٣ .

### الإنسان على نفسه بصيرة:

تُعطينا هذه الرواية أنَّ ثقة عثمان بانطباق ما ذكره عن رسول الله المراتب في الرجل الملحد بمكة على نفسه من جرّاء ما علم أنَّه مُرتكبه من الأعمال أشدَّ وأكثر من ثقته بإيمانه بما رووه له من البشارة بالجنَّة في العشرة المبشَّرة إلى فضائل أخرى صنعتها له أيدي الولاء والمحبَّة ، على أنَّ هذه كلّها نصوصٌ فيه ، وأمّا ما خشي انطباقه عليه فهو وارد في رجل مجهول إستقرب الخليفة أن يكونه هو ، فامتنع عن البين مكّة وآثر عليه بقاءه في الحصار حتى اودي به ، ولم يكن يعلم أنّه الإنفلات إلى مكّة وآثر عليه بقاءه في الحصار حتى اودي به ، ولم يكن يعلم أنّه يكون هو يقتل بمكّة لو خرج إليها ، وعلى فرض قتله بها فمن ذا الذي أخبره أنّه يكون هو ذلك الرجل ؟

كيف يخاف عثمان أن يكون هو ذلك الرجل وقد اشترى الجنَّة من

حدیث عثمان نفسه ..... الله عثمان نفسه الله عثم الله عثم الله عثمان نفسه الله عثم الله علم الله

النبيِّ مِلْكِ مَرَّتِين بيع الحقِّ: حيث حفر بئر رومة، وحيث جهز جيش العسرة (١)؟

كيف يخاف عثمان وقد عهد إليه رسول الله المنه الله الله الله الله على عدد القيامة أميراً على كل مخذول ، يغبطه أهل المشرق والمغرب ، ويشفع في عدد ربيعة ومضر(٢) ؟

كيف يخاف عثمان وقد سمع وصيَّة رسول الله مرسيس إلى أُمَّته به بقوله : عليكم بالأمير وأصحابه . وأشار إلى عثمان ؟ .

كيف يخاف عثمان وقد أخبر سلط عن شأنه في الجنّة لَمّا سُئل: أفي الجنّة برقٌ ؟ فقال: نعم والذي نفسي بيده إنَّ عثمان ليتحوَّل من منزل إلى منزل فتبرق له الجنّة (٣) ؟

كيف يخاف عثمان وقد قال ميملك بمشهد منه ومسمع : ليس من نبيّ إلّا وله رفيقٌ من أُمَّته معه في الجنّة وإنَّ عثمان رفيقي ومعي في الجنّة (٤) ؟

كيف يخاف عثمان وقد قال لـه ﴿ لِللَّهِ مَعْتَنَقًا ۚ إِيَّاهُ : أَنْتُ وَلَيِّي فَي الدُّنِّيا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَي الأَخْرَةُ (٥)؟ والآخرة . أو قال : هذا جليسي في الدنيا ووليّي في الآخرة (٥)؟

كيف يخاف عثمان بعدما جاء عن جابر أنَّ النبيَّ ما صعد المنبر فنزل حتى قال : عثمان في الجنَّة (٢) ؟ .

نعم: للباحث أن يجيب بأنَّ هذه كلَها أباطيل وأكاذيب لا يصحُّ شيءٌ منها فما ذنب عثمان ؟ وكيف لا يخاف والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ؟ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٠٧ وصححه غير ممعن نظره في إسناده وعقبه الذهبي بتضعيف عيسى بن المسيب من رجال إسناده وقال : ضعفه أبو داود وغيره .

<sup>(</sup>٢) سيوافيك الحديث باسناده ومتنه كاملاً.

<sup>(</sup>٣) راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) سيأتيك الحديث بإسناده وأنه باطل .

<sup>(</sup>٥) سنوقفك في هذا الجزء على أنه باطل لا يصح .

<sup>(</sup>٦) من أكاذيب جاء بها محب الطبري في رياضه ج ٢ ص ١٠٤.

الغدير ج ـ ٩

### قريض يؤكد ما سبق:

ذكر البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ١٠٥ للأعور الشِّنِّي بشر بن منقل يكنّى أبا منقذ أحد بني شن بن أقصى كان مع أمير المؤمنين يوم الجمل ، ترجمه المرزباني في معجم الشعراء ص ٣٩ قوله:

بكت عين من يبكى ابن عفان بعدما نفى ورق الفرقان كل مكان شوى تاركاً للحقّ متّبع الهوى وأورث حرباً حَسَّها بطعان

برئت إلى الرَّحمان من دين نعشل ودين ابن صخر أيُّها الرجلان

ويقال: ابن الغريرة النهشلي ، ويقال: الحباب بن يزيد المجاشعي (١): عليه أهل العراق:

وقال عليٌّ بن الغدير المضرِّس الغنوي ، ويُقال: إهاب بن همام بن صعصعة المجاشعي:

لقد ذهب الخير إلا قليلا لعمر أبيك فلاتكذبي لِقد فُتن الناسُ في دينهم وخلّى ابن عفّان شرّاً طويلا فسيري إلى الله سيراً جميلا أعادل كلِّ امرىء هالك

راجع الأنساب ج ٥ ص ١٠٤ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٥٢ ، الإستيعاب ج ۲ ص ٤٨٠ ، تفسير ابن کثير ج ١ ص ١٤٣ .

وأخرج نصر بن مزاحم في كتاب صفّين ص ٤٣٥ من رجز همام بن الأغفل يوم صفّين قوله:

> قد قرَّت العين من الفسّاق إذ ظهرت كتسائيب البعسراق وقائد البغاة والشقاق لَمّا لففنا ساقهم بساقِ

ومن رؤوس الكفر والنفاق نحن قتلنا صاحب المُراق عثمان يوم الدار والإحراق(٢) بالطعن والضرب مع العناق

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن عساكر ج ٣ ص ٢٥٨ : الحتات بن يزيد .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى إحراق باب دار عثمان كما مرّ حديثه ويأتي .

وقال محمّد بن أبي سبرة بن أبي زهير القرشي كما في كتاب صفّين ص ٤٣٦ :

إذ صدًّ عن أعلامنا المنيرة نحن قتلنا قبله المغيره (١) إنّا أناسٌ ثابتو البصيره نحن قبتلنا نعشلاً بالسيرة يحكم بالجور على العشيرة نالته أرماحً لنا موتوره

وقال الفضل بن العبّاس مجيباً الوليد بن عقبة بن أبي معيط عن أبيات له:

وأين ابن ذكوان الصفوري من عمرو ؟ وتنسى أباها إذ تُسامي أُولي الفخر وصيّ النبيِّ المصطفى عند ذي الذكر وأوّل مَن أردى النعواة لندى بدر لكانوا له من ظلمه حاضري النصر وأن يُسلموه للأحابيش من مصر

أتطلب ثاراً لست منه ولاله كما اتصلت بنت الحمار بأمها ألا إنَّ خير الناس بعد محمَّد وأوّل مَن صلّى وصنو نبيّه فلو رأت الأنصار ظلم ابن عمّكم كفى ذاك عيباً أن يُشيروا بقتله

نادى عمرو بن العاص يوم صفّين بأعلى صوته :

يا أيُّها الجند الصليب الإيمانُ قوموا قياماً واستعينوا الرَّحمن إنَّي أتاني خبرٌ ذو ألوانْ (٢) إنَّ عليّاً قتل ابن عفّان ردّوا علينا شيخنا كما كان

فردَّ عليه أهل العراق وقالوا:

أبت سيوف مذحج وهمدان بأن تردَّ نعشلاً كما كان خلق الرَّحمٰن ذلك شأنٌ قد مضى وذا شان خلق الرَّحمٰن

ثمّ نادي عمرو بن العاص ثانية برفع صوته :

<sup>(</sup>١) هو المغيرة بن الاخنس المقتول يوم الدار مع عثمان كما يأتي حديثه .

١٨٦ .....١٨٠ .... الغدير ج ـ ٩

رُدّوا علينا شيخنا ثمَّ بجلْ أو لا تكونوا حرّزاً من الأسل(١) فردَّ عليه أهل العراق:

كيف نـردُّ نعشلاً وقـد قـحـلْ نحن ضربنا رأسه حتّى انجفل<sup>(۲)</sup> وأبـدل الله بـه خـيـر بـدل أعلم بـالـدين وأزكى بـالعمل<sup>(۳)</sup> شدً الأشتر مالك بن الحارث يوم صفِّين على محمَّد بن روضة وهو يقول:

لا يبعـد الله سـوى عثمـانـا وأنــزل الـلّه بـكــم هــوانـا ولا يسلّي عنكـم الأحــزانـا مخالفٌ قد خالف الرَّحمانا نصرتمـوه عــابـداً شيــطانا<sup>(٤)</sup>

### ٣٧ ـ حديث المهاجرين والأنصار:

١ ـ من كتاب كتبه مولانا أمير المؤمنين إلى معاوية : زعمت أنّك إنّما أفسد عليك بيعتي خفري بعثمان، ولعمري ما كنت إلاّ رجلاً من المهاجرين أوردت كما أوردوا وأصدرت كما أصدروا، وما كان الله ليجمعهم على ضلال، ولا ليضربهم بالعمى، وما أمرت فلزمتني خطيئة الأمر، ولا قتلت فأخاف على نفسي قصاص القاتل (٥).

٢ - روى البلاذري عن المدائني عن عبدالله بن فائد انَّه قال : نظر ثابت بن عبدالله بن الزبير إلى أهل الشام فقال : إنِّي لأبغضهم . فقال سعيد بن خالد بن

<sup>(</sup>١) في كتاب صفِّين : جزراً من الأسل . الجزر : قطع اللحم تأكله السباع . الأسل : الرماح . (٢) قحل : يبس فهو قاحل . انجفل : انقلب وسقط .

<sup>(</sup>٣) كتباب صفين ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٤٥٤ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٤٨٢ ، لسبان العرب ج ١٤ ص ٧٧ ، تاج العروس ج ٨ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) كتاب صفين ص ١٩٩ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٣٣٠ . حذف منها الشطرين الأخيرين .

<sup>(</sup>٥) الإمامة والسياسة ج ١ ص ٨٧ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٨٤ ، الكامل للمبرد : ج ١ ص ١٥٧ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٢٥٢ .

عمرو بن عثمان : تبغضهم لأنَّهم قتلوا أباك . قال : صدقت ، قتل أبي علوج الشام وجفاته وقتل جدَّك المهاجرون والأنصار .

[أنساب البلاذري ج ٥ ص ١٩٥ ، ٣٧٢]

٣ ـ قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ج ١ ص ٩٢ : ذكروا أنّ أبا هريرة وأبا الدرداء قدما على معاوية من حمص وهو بصفين فوعظاه وقالا : يا معاوية ! عَلام تُقاتل عليّاً ؟ وهو أحقّ بهذا الأمر منك في الفضل والسابقة ، لأنّه رجلٌ من المهاجرين الأوّلين السابقين بالإحسان ، وأنت طليق وأبوك من الأحزاب ، أما والله ما نقول لك أن تكون العراق أحبّ إلينا من الشام ولكن البقاء أحبّ إلينا من الفناء ، والصّلاح أحبّ إلينا من الفساد فقال : لستُ أزعم انّي أولى بهذا الأمر من عليّ ولكني أقاتله حتى يدفع إليّ قتلة عثمان فقالا : إذا دفعهم إليك ماذا يكون ؟ قال : ولكن رجلًا من المسلمين : فأتيا عليّاً فإن دفع إليكما قتلة عثمان جعلتها شورى . فقدما على عسكر عليّ فأتاهما الأشتر فقال يا هذان ! إنّه لم ينزلكما الشام حبُّ فقدما على عسكر عليّ فأتاهما الأشتر فقال يا هذان ! إنّه لم ينزلكما الشام حبُّ معاوية ، وقد زعمتما أنّه يطلب قتلة عثمان فعمّن أخذتما ذلك ؟ فقبلتماه ، أعمَّن فسره ؟ فلا شهادة لمن جرَّ إلى نفسه ، أم عمّن اعتزل ؟ إذ علموا ذنب عثمان وقد علموا ما الحكم في قتله ، أو عن معاوية ؟ وقد زعم أنَّ عليًا قتله ، إتقيا الله فإنا شهدنا الحكم في قتله ، أو عن معاوية ؟ وقد زعم أنَّ عليًا قتله ، إتقيا الله فإنا شهدنا وغبتما ، ونحن الحكام على من غاب . فانصرفا ذلك اليوم .

فلمّا أصبحا أتيا عليّاً فقالا له: إنَّ لك فضلاً لا يدفع ، وقد سرت مسير فتي إلى سفيه من السَّفهاء ، ومعاوية يسالك أن تدفع إليه قتلة عثمان فإن فعلت ثمّ قاتلك كنّا معك قال عليٍّ: أتعرفانهم ؟ قالا . نعم . قال : فخذاهم فأتيا محمّد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر والأشتر فقالا : أنتم من قتلة عثمان وقد أمرنا بأخذكم . فخرج إليهما أكثر من عشرة آلاف رجل فقالوا : نحن قتلنا عثمان . فقالا : نرى أمراً شديداً أليس عليّاً الرجل .

فانصرف أبو هريرة وأبو الدرداء إلى منزلهما بحمص فلمّا قدما حمص لقيهما عبدالرَّحمٰن بن عثمان وسأل عن مسيرهما فقصّا عليه القصّة فقال: العجب منكما إنَّكما من أصحاب رسول الله ﷺ ، أما والله لئن كففتما أيديكما ما كففتما

ألسنتكما ، أتأتيان عليًا وتطلبان إليه قتلة عثمان ؟ وقد علمتما أنَّ المهاجرين والأنصار لو حرَّموا دم عثمان نصروه ، وبايعوا عليّاً على قتلته ، فهل فعلوا ؟ وأعجب من ذلك رغبتكما عمّا صنعوا ، وقولكما لعليّ : إجعلها شورى واخلعها من عنقك ، وإنَّكما لتعلمان أنَّ مَن رضي بعليّ خيرٌ ممّن كرهه ، وانَّ من بايعه خيرٌ ممَّن لم يبايعه ، ثمَّ صرتما رسولي رجل مِن الطلقاء لا تحلُّ له الخلافة . ففشى قوله وقولهما فهم معاوية بقتله ، ثم راقب فيه عشيرته .

وفي لفظ أبن مزاحم في كتاب صفين ص ٢١٣ ، خرج أبو امامة الباهلي وأبو الدرداء فدخلا على معاوية وكانا معه فقالا : يا معاوية ! عَـلام تقاتـل هذا الـرجل ؟ فوالله لهو أقـدم منك سلماً ، وأحقُ بهذا الأمر منك ، وأقـرب من النبيِّ منية ، فعلام تُقاتله ؟ فقال : أقاتله على دم عثمان ، وأنّه آوى قتلته فقولوا له : فليقـدنا من قتلته فأنا أوَّل مَن بايعه من أهل الشام ، فانطلقوا إلى عليّ فأخبروه بقـول معاوية فقال : هم الذين تـرون فخرج عشرون ألفاً أو أكثر مسربلين في الحـديد لا يُـرى منهم إلّا الحدق فقالوا : كلّنا قتله فإن شاؤوا فليروموا ذلك منا .

٤ ـ مرَّ في صفحة ١٦٧ من حديث أبي الطفيل قول معاوية له: أكنت ممَّن قتل عثمان أمير المؤمنين ؟ قال: لا ، ولكن ممَّن شهده فلم ينصره ، قال: ولِمَ ؟ قال: لم ينصره المهاجرون والأنصار. الحديث فراجع.

٥ ـ قال شعبة : ما رأيت رجلًا أوقع في رجال أهمل المدينة من القاضي أبي إسحاق سعد «بن إبراهيم بن عبدالرَّحمٰن بن عوف الممدني الزهري المتوفى سنة ١٢٥» ما كنت أرفع له رجلًا منهم إلّا كنَّبه ، فقلت له في ذلك فقال : إنَّ أهل المدينة قتلوا عثمان .

### [تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ۸۳]

7 ـ ذكر ابن عساكر في تاريخه ج ٧ ص ٣١٩ قال : كان أبو مسلم الخولاني التابعي في المدينة فسمع مكفوفاً يقول : اللَّهُمَّ العن عثمان وما ولد . فقال : يا مكفوف ! ألعثمان تقول هذا ؟ يا أهل المدينة ! كنتم بين قاتل وخاذل فكلًا جزى الله شرًا ، يا أهل المدينة ! لأنتم شرَّ من ثمود ، إنَّ ثمود قتلوا ناقة الله وأنتم قتلتم خليفة الله ، وخليفة الله أكرم عليه من ناقته .

قال الأميني: غايتنا الوحيدة في نقل هذا الحديث إيقاف الباحث على موقف الصحابة من أهل المدينة وأنهم كانوا بين قاتل وخاذل، وأمَّا رأي أبي مسلم الخولاني فيهم فتعرف جوابه من قول الأشتر تُبيل هذا.

٧ ـ قال الواقدي في إسناده: لمّا كانت سنة أربع وثلاثين كتب بعض أصحاب رسول الله ﷺ إلى بعض يتشاكون سيرة عثمان وتغييره وتبديله ، وما النَّاس فيه من عمَّاله، ويكثرون عليه ويسأل بعضهم أن يقدموا المدينة إن كانوا يريدون الجهاد ، ولم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله على يدفع عن عثمان ولا يُنكر ما يقال فيه إلا زيد بن ثابت ، وأبو أسيد الساعدي ، وكعب بن مالك ، وحسان بن ثابت الأنصاري ، فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى عليّ فسألوه أن يكلّم عثمان ويعظه، فأتناه فقال لنه إنَّ النَّاس ورائى قند كلَّموني في أمرك ، ووالله ما أدري منا أقول لك ، ما أُعرِّفك شيئاً تجهله ، ولا أدلُّك على أمر لا تعرفه ، وإنَّك لتعلم ما نعلم ، وما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ، لقـد صحبتَ رسـول الله ﷺ وسمعتَ ورأيتَ مثل ما سمعنا ورأينا ، وما ابن أبي قحافة وابن الخطاب بأولى بالحقِّ منك ، ولأنت أقرب إلى رسول الله على رحماً ، ولقد نلت من صهره ما لم ينالا ، فالله الله في نفسك ، فإنَّك لا تُبصّر من عمى ، ولا تُعلّم من جهل ، فقال لـه عثمان : والله لو كنت مكانى ما عنَّفتك ولا أسلمتك ولا عتبتُ عليك إن وصلت رحماً (١) وسددت خلَّة ، وآويت ضائعاً ، وولَّيت من كان عمر يـولّيـه ، نشـدتـك الله ألم يـولّ عمـر المغيرة بن شعبة ، وليس هناك ؟ قال : نعم . قال : فلِمَ تلومني إن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته ؟ قال عليٌّ : سأُخبرك أنَّ عمر بن الخطاب كان كلِّ مَن ولَّى فإنَّما يطأ على صماحه ، إن بلغه عنه حرف جلبه ، ثمَّ بلغ به أقصى الغاية ، وأنت لا تفعل ، ضعفتَ ورفقت على أقربائك ، قال عثمان : هم أقرباؤك أيضاً . فقال

<sup>(</sup>١) انظر الى الرجل يحسب كلمته هذه تبرّر أعماله الشاذة عن الكتاب والسنة وتجعل أعطياته لأبناء أمية من الغنائم والصدقات صلة للرحم ، ودفعه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة الى رجال الفتن والثورات المدلهمة سدّاً للخلة ، ورد الحكم وابناؤه مطرودي النبيّ الأعظم الى المدينة إيواء للضائع ، دع هو وحسبانه ، لكن العجب كل العجب أنه يروم إفحام مثل أمير المؤمنين عالمنت بهذه الخزعبلات .

علي : لعمري إنَّ رحمهم منِّي لقريبة ولكن الفضل في غيرهم . قال : أوَ لم يـول عمر معاوية ؟ فقال علي : إنَّ معاوية كان أشدَّ خوفاً وطاعة لعمر من يرفء وهو الآن يبتز الامور دونك وأنت تعلمها ويقول للناس : هذا أمر عثمان . ويبلغك فلا تُغيِّر على معاوية .

راجع الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ٦٠ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ٩٧ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٦٣ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩١ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩١ .

٨- أخرج ابن سعد في طبقاته ج ٣ ص ٤٧ /ط ليدن عن مجاهد قال : أشرف عثمان على الذين حاصروه فقال : يا قوم ! لا تقتلوني فإنّي وال وأخّ مسلم - إلى أن قال - : فلمّا أتوه قال : اللهمَّ أحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تبق منهم أحداً ، قال مجاهد : فقتل الله منهم من قتل في الفتنة ، وبعث يزيد إلى المدينة عشرين ألفاً فأباحوا المدينة ثلاثاً يصنعون ما شاؤوا لمداهنتهم .

وقـال حسّان بن ثـابت فيمن تخلّف عن عثمان وخـذله من الأنصـار وغيـرهـم وأعان على قتله من أبيات له :

خذلته الأنصار إذ حضر المو ت وكانت وُلاته الأنصار من عليه المنصار من عليه من الربير ومن طلحة إذ جاء أمر له مقدار (۱) فتولّى محمّد بن أبي بكر عياناً وخلفه عمّار وعليٌّ في بيته يسأل النا س ابتداءً وعنده الأخبار باسطاً للذي يريد يديه وعليه سكينة ووقار (۲)

وقـال حميد بن ثـور أبو المثنّى الهـلالي في قتل عثمـان كمـا في تـاريـخ ابن عساكر ج ٤ ص ٤٥٨ :

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد:

من عدَّيري من الزبير ومن طلحة هاجا أمراً له اعصار .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ج ١ ص ٤٤٢ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٦٧ .

إنَّ الخلافة لمَّا أظعنت ظعنت طعنت صارت إلى أهلها منهم ووارثها السافكي دمه ظلماً ومعصية والهاتكي ستر ذي حقّ ومحرمة والخيل عابسة نضج الدماء بها من كلِّ أبيض هندي وسابغة قد نسال جلهم حصرٌ بمحصرة قدرَّت بذاك عيونٌ واشتفين به قدرَّت بذاك عيونٌ واشتفين به

من أهل يثرب إذ غير الهدى سلكوا لَمّا رأى الله في عثمان ما انتهكوا أيّ دم لا هُدوا من غيّهم سفكوا فأيّ شرعلى أشياعهم هتكوا تنعى ابن أروى على أبطالها الشكك تغشى البنان لها من نسجها حبك ونال فتاكهم فتك بما فتكوا وقد تقر بعين الشائر الدرك

# ٣٨ ـ كتاب أهل المدينة إلى الصحابة في الثغور:

أخرج الطبري من طريق عبدالرحمٰن بن يسار أنَّه قال : لَمَّا رأى النَّاس ما صنع عثمان كتب من بالمدينة مِن أصحاب السنبيِّ إلى من بالأفاق منهم وكانوا قد تفرّقوا في الثغور :

إنَّكم إنَّما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عزَّ وجلَّ تطلبون دين محمَّد عِلَيْ فإنَّ دين محمَّد وفي فإنَّ دين محمَّد قد أفسده من خلفكم وترك ، فهلمّوا فأقيموا دين محمَّد وفي لفظ ابن أبي لفظ ابن الأثير : فإنَّ دين محمَّد قد أفسده خليفتكم فأقيموه . وفي لفظ ابن أبي الحديد : قد أفسده خليفتكم فاخلعوه ، فاختلفت عليه القلوب . فأقبلوا من كلَّ أفق حتى قتلوه (١) .

وأخرج من طريق محمَّد بن مسلمة قال: لَمَّا كانت سنة ٣٤ كتب أصحاب رسول الله من بنت بعضهم إلى بعض يتشاكون سيرة عثمان وتغييره وتبديله ويسأل بعضهم بعضاً: أن أقدموا فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد ، وكثر النّاس على عثمان ، ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد ، وأصحاب رسول الله يرون ويسمعون ليس فيهم أحد ينهى ولا يذبُّ إلّا نفير: زيد بن ثابت ، وأبو أسيد الساعدي ، وكعب بن مالك ، وحسان بن ثابت . فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى عليّ فسألوه أن يكلم مالك ، وحسان بن ثابت . فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى عليّ فسألوه أن يكلم

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٥ ، الكامل لإبن الأثير ج ٥ ص ٧٠ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٥ .

عثمان ويعظه فأتاه فقال له : إنَّ الناس ورائي . إلى آخر ما مرَّ في ص ٩٨ .

### ٣٩ ـ كتاب المهاجرين إلى مصر:

# بسم الله الرحمن الرحيم

من المهاجرين الأوَّلين وبقياة الشورى إلى من بمصر من الصحابة والتابعين .

أمّا بعد: أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها ، فإنّ كتاب الله قد بُدّل ، وسنّة رسول الله قد غيّرت ، وأحكام الخليفتين قد بُدّلت، فننشد الله مَن قرأ كتابنا من بقيّة أصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل إلينا وأخذ الحقّ لنا وأعطاناه ، فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وأقيموا الحقّ على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيّكم وفارقكم عليه الخلفاء ، غلبنا على حقّنا ، واستولي على فيئنا ، وحيل بيننا وبين أمرنا ، وكانت الخلافة بعد نبيّنا خلافة نبوّة ورحمة وهي اليوم ملك عضوضٌ من غلب على شيء أكله(١) .

# • ٤ \_ كتاب أهل المدينة إلى عثمان:

أخرج الطبري في تاريخه ج ٥ ص ١١٦ من طريق عبدالله بن الزبير عن أبيه قال : كتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويحتجُّون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أبداً حتى يقتلوه ، أو يعطيهم ما يلزمه من الله ، فلمّا خاف القتل شاور نصحاءه وأهل بيته . إلى آخر ما يأتي .

(١) الإمامة والسياسة ج ١ ص ٣٢ .



تعلمنا هذه الأحاديث المتضافرة الواردة عن آحاد الصحابة من المهاجرين والأنصار أو عامَّة الفريقين ، أو عن جامعة الصحابة البالغة مائتين حديثاً أنّه لم يشلّ عن النقمة على عثمان منهم أحدٌ ما خلا أربعة وهم : زيد بن ثابت ، وحسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وأسيد الساعدي . فمن مُجهز عليه إلى محبِّد لعمله ، إلى محرِّض على قتله ، إلى ناشر لأحداثه ، إلى مؤلّب عليه يسعى في إفساد أمره ، إلى متجاسر عليه بالوقيعة فيه ، إلى مُناقد في فعاله يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ، إلى خاذل له بترك نصرته لا يرى هنالك في الناقمين الثائرين عليه منكراً ينهى عنه ، أو في جانب الخليفة حقاً يتحيَّز إليه ، وهم كما مرَّ في ص ١٨٦ عن مولانا أمير المؤمنين علينه : ما كان الله ليجمعهم على ضلال ، ولا ليضربهم بالعمى . فكان ذلك إجماعاً منهم أثبت من إجماعهم على نصب الخليفة في بالعمى . فكان ذلك إجماعاً منهم أثبت من إجماعهم على نصب الخليفة في الصدر الأوَّل ، فإن كانت فيه حجَّة فهي في المقامين إن لم تكن في المقام الثاني أولى بالإتباع . ومن أمعن النظر فيما مرَّ ويأتي من النصوص الواردة عن مولانا أمير المؤمنين .

٢ \_ عائشة أمِّ المؤمنين .

١٩٤ ..... الغدير ج ـ ٩

- ٣ ـ عبد الرَّحمن بن عوف . أحد العشرة المبشَّرة ورجالات الشورى .
  - ٤ ـ طلحة بن عبدالله . أحد العشرة المبشّرة .
  - ٥ ـ الزبير بن العوام . أحد العشرة المبشّرة .
  - ٦ ـ عبدالله بن مسعود صاحب سرّ رسول الله سلمان . «بدريّ » .
  - ٧ ـ عمّار جِلدة ما بين عيني النبيِّ ، النازل فيه القرآن «بدريّ» .
- ٨ ـ المقداد بن أبي الأسود ، الممدوح بلسان النبيِّ الطاهر . «بدريِّ» .
  - ٩ ـ حجر بن عدي الكوفي الصالح الناسك .
- · ١ هاشم المرقال الذي كان من الفضلاء الخيار كما في «الإستيعاب» .
  - ١١ ـ جهجاه بن سعيد الغفاري ، من رجالات بيعة الشجرة .
    - ١٢ \_ سهل بن حنيف الأنصاري «بدريّ» .
      - ۱۳ ـ رفاعة بن رافع الأنصاري «بدري» .
        - ١٤ ـ حجّاج بن غزيّة الأنصاري .
  - ١٥ أبو أيّوب الأنصاري صاحب منزل رسول الله منوا «بدريّ».
    - ١٦ قيس بن سعد الأنصاري ، أمير الخزرج الصالح «بدري» .
      - ۱۷ ـ فروة بن عمرو البياضي الأنصاري «بدريّ» .
      - ۱۸ ـ محمَّد بن عمرو بن حزم الأنصاري «بدري» .
        - ١٩ ــ جابر بن عبدالله الأنصاري .
      - ٢٠ ـ جبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري «بدريّ» .
        - ٢١ ـ محمّد بن مسلمة الأنصاري «بدريّ» .
          - ٢٢ ـ عبدالله بن عبّاس حبر الأمّة .
            - ٢٣ ـ عمرو بن العاصي .

- ٢٤ ـ عامر بن واثلة أبى الطفيل الكناني الليثي .
- ٢٥ \_ سعد بن أبي وقاص . أحد العشرة المبشّرة .
- ٢٦ ـ مالك بن الحارث الأشتر . وهل موجودٌ كمالك ؟ قاله أمير المؤمنين .
  - ٢٧ ـ عبدالله بن عكيم .
  - ٢٨ ـ محمّد بن أبي حذيفة العبشمي .
  - ٢٩ ـ عمرو بن زرارة بن قيس النخعي .
  - ٣٠ ـ صعصعة بن صوحان ، سيِّد عبدالقيس .
  - ٣١ \_ حكيم بن جبلة العبدي الشهيد يوم الجمل .
    - ٣٢ ـ هشام بن الوليد المخزومي .
      - ٣٣ ـ معاوية بن أبي سفيان .
  - ٣٤ ـ زيد بن صوحان ، من الخيار الأبرار كما في الحديث .
  - ٣٥ ـ عمرو بن الحمق الخزاعي المشرَّف بدعاء النبيِّ عبداك.
    - ٣٦ ـ عديّ بن حاتم الطائي الصحابيّ العظيم .
      - ٣٧ ـ عروة بن السعد الصحابيّ .
      - ٣٨ ـ عبدالرَّحمٰن بن حسان العنزي الكوفي .
- ٣٩ ـ محمّد بن أبي بكر بن أبي قحافة . الممدوح بلسان مولانا أمير المؤمنين .
  - ٤٠ ـ كميل بن زياد النخعى .
  - ٤١ ـ عائذ بن حملة الطهوي التميمي .
    - ٤٢ \_ جندب بن الزهير الأزدى .
    - ٤٣ ـ الأرقم بن عبدالله الكندي .

١٩٦ ..... الغدير ج ـ ٩

- ٤٤ ـ شريك بن شداد الحضرمي .
- ٥٥ ـ قبيصة بن ضُبيعة العبسي .
- ٤٦ \_ كريم بن عفيف الخثعمي العامري .
  - ٤٧ ـ عاصم بن عوف البجلي .
  - ٤٨ ـ ورقاء بن سميّ البجلي .
    - ٤٩ \_ كدام بن حيّان العنزى .
  - ٥٠ ـ صيفي بن فسيل الشيباني .
- ٥١ ـ محزر بن شهاب التميمي المنقري .
- ٥٢ ـ عبدالله بن حويّة السعدي التميمي .
  - ٥٣ \_ عتبة بن الأخنس السعدي .
  - ٤٥ ـ سعيد بن نمران الهمداني .
    - ٥٥ ـ ثابت بن قيس النخعي .
    - ٥٦ ـ أصعر بن قيس الحارثي .
  - ٥٧ ـ يزيد بن المكفكف النخعى .
- ٥٨ ـ الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني .
  - ٥٩ ـ الفضل بن العبّاس الهاشمي .
  - ٦٠ ـ عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي .
    - ٦١ ـ زياد بن النضر الحارثي .
    - ٦٢ ـ عبدالله الأصم العامرى .
    - ٦٣ ـ عمرو بن الأهتم نزيل الكوفة .
      - ٦٤ ـ ذريح بن عباد العبدي .

- ٦٥ ـ بشر بن شريح القيسي .
- ٦٦ ـ سودان بن حمران السكوني .
- ٦٧ ـ عبد الرَّحمٰن بن عديس أبي محمّد البلوي .
  - ٦٨ ـ عروة بن شييم ابن البيّاع الكناني الليثي .
    - ٦٩ ـ كنانة بن بشر السكوني التجيبي .
      - ٧٠ ـ الغافقي بن حرب العكي .
    - ٧١ ـ كعب بن عبده ، الزاهد الناسك .
      - ٧٢ ـ مثنى بن مخربة العبدي .
- ٧٣ ـ عامر بن بكير بن عبدياليل الليثي الكناني «بدريّ» .
  - ٧٤ ـ عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي .
  - ٧٥ \_ عبدالرَّحمن بن عبدالله الجمحي .
  - ٧٦ ـ مسلم بن كريب القابضي الهمداني .
    - ٧٧ ـ عمرو بن عبيد الحارثي الهمداني .
      - ٧٨ ـ عمرو بن حزم الأنصاري .
  - ٧٩ ـ عمير بن ضابىء التميمي البرجمي .
    - ٨٠ ـ أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي .

إلى نظرائهم ممَّن مرَّ حديثه أو يأتي في هذا الجزء يزداد بصيرةً في انعقاد هذا الإجماع الذي لا محيد عن مؤدّاه ، ولا منتدح عن الجري معه ، ولا محيص عن أخذه حجَّة قاطعة ، وكيف لا ؟ وفيهم عُمد الصحابة ودعائمها ، وعظماء الملّة وأعضادها ، وذوو الرأي والتقوى والصلاح من البدريين وغيرهم ، وفيهم : أمُّ المؤمنين وغير واحد مِن العشرة المبشَّرة ، ورجال الشورى ، فإذا لم يحتج بإجماع المؤمنين وغير واحدة في حقً ، ولو جاءت عن أحد من هؤلاء كلمة واحدة في حقً مثله لا يحتجُ بأيِّ إجماع قط ، ولو جاءت عن أحد من هؤلاء كلمة واحدة في حقً

أي إنسان مدحاً أو ذمّاً لاتّخذوه حجّة دامغة ، فكيف بهم وقد اجتمعوا على كلمة وإحدة ؟ .

وبهذه كلّها تنظهر قيمة الكلم التافهة التي جاء بها القوم لإغراء الدهماء بالجهل أمثال ما في تاريخ ابن كثير ج ٨ ص ١٢ من قوله: قال أيّوب والدارقطني: مَن قدَّم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الكلام حقَّ وصدقً وصحيحٌ ومليح. اهـ. إقرأ واضحك أو إبك. فمن قدَّم عثمان على أيّ موحد أسلم وجهه لله وهو مؤمن بعد هذا الإجماع المتسالم عليه فضلًا عن مولى المؤمنين علي صلوات الله عليه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، والصحابة الأوّلين والتابعين لهم بإحسان.

﴿ لقد جاءك الحقُّ من ربِّك فلا تكوننَّ من الممترين ﴾ (١) .

13 - قصّة الحصار الأوّل، الإجتماع على عثمان من أهل الأمصار: المدينة، الكوفة، البصرة، مصر:

أخرج البلاذري وغيره بالإسناد: التقى أهل الأمصار الثلاثة: الكوفة والبصرة ومصر في المسجد الحرام قبل مقتل عثمان بعام ، وكان رئيس أهل الكوفة كعب بن عبدة ، ورئيس أهل البصرة المثنى بن مخربة العبدي ، ورئيس أهل مصر كنانة بن بشر بن عتّاب بن عوف السكوني ثمّ التجيبي ، فتذاكروا سيرة عثمان وتبديله وتركه الموفاء بما أعطى من نفسه وعاهد الله عليه ، وقالوا: لا يسعنا الرضى بهذا ، فاجتمع رأيهم على أن يرجع كلُّ واحد من هؤلاء الثلاثة إلى مصره فيكون رسول من شهد مكّة من أهل الخلاف على عثمان إلى من كان على مثل رأيهم من أهل بلده ، وأن يوافوا عثمان في العام المقبل في داره فيستمعوه ، فإن أعتب ، وإلاّ رأوا رأيهم فيه ففعلوا ذلك .

فلمّا حضر الوقت خرج الأشتر مع أهل الكوفة إلى المدينة في مائتين ، وقال ابن قتيبة : أقبل الأشتر من الكوفة في ألف رجل في أربع رفاق ، وكان أمراؤهم هو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ الآية :١٤٧ .

وزيد بن صوحان العبدي ، وزياد بن النضر الحارثي ، وعبدالله بن الأصم العامري ، وعلى الجميع عمرو بن الأهتم .

وخرج حكيم بن جبلة العبدي في مائة من أهل البصرة ولحق به بعد ذلك خمسون فكان في مائة وخمسين وفيهم: ذريح بن عبّاد العبدي ، وبشر بن شريح القيسي ، وابن المحرّش ـ ابن المحرّش ـ وقال ابن خلدون: وكلّهم في مثل عدد أهل مصر في أربع رايات .

وجاء أهل مصر وهم أربع مائة ، ويقال : خمس مائة ، ويقال : سبع مائة ، ويقال : سبع مائة ، ويقال : ست مائة ، ويقال : ألف ، وفي شرح ابن أبي الحديد : كانوا ألفين . وكان فيهم : محمّد بن أبي بكر ، وسودان بن حمران السكوني ، وميسرة \_ ويقال قتيرة \_ السكوني ، وعمرو بن الحمق الخزاعي وكان من رؤسهم وعليهم أمراء أربعة :

| على رُبع | ١ ـ عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي .         |
|----------|---------------------------------------------|
| على رُبع | ٢ ـ عبدالرَّحمٰن بن عديس أبو محمّد البلوي . |
| على رُبع | ٣ ـ عروة بن شييم بن البياع الكناني الليثي . |
| على رُبع | ٤ ـ كنانة بن بشر السكوني التجيبي .          |

وعليهم جميعاً: الغافقي بن حرب العكي ، وكان يصلّي بالناس في أيّام الحصار ، قال الطبري : كان جماع أمرهم جميعاً إلى عمرو بن بديل الخزاعي ، وكان من أصحاب النبيّ الله ، وإلى عبدالرحمٰن بن عديس التجيبي .

فلمّا أتوا المدينة أتوا دار عثمان ، ووثب معهم رجال من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار منهم : عمّار بن ياسر العبسي وكان بدريّاً ، ورفاعة بن رافع الأنصاري وكان بدريّاً ، والحجاج بن غزية وكانت له صحبة ، وعامر بن بكير وكان بدريّاً أحد بني كنانة .

وفي كتاب لنائلة امرأة عثمان إلى معاوية في رواية ابن عبد ربّه: وأهل مصر قد أسندوا أمرهم إلى عليّ ومحمد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر وطلحة والـزبير

فأمروهم بقتله ، وكان معهم من القبائل خزاعة ، وسعد بن بكر ، وهذيل ، وطوائف من جهينة ومزينة وأنباط يثرب ، وهؤلاء كانوا أشدُّ الناس عليه .

وفي حديث سعيد بن المسيب في الأنساب والعقد الفريد وغيرهما : وقد كانت من عثمان قبل هنات إلى عبدالله بن مسعود وأبي ذر وعمّار بن ياسر : فكان في قلوب هذيل وبني زهرة وبني غفار وأحلافها من غضب لأبي ذر ما فيها ، وحنقت بنو مخزوم لحال عمّار بن ياسر .

وفي لفظ المسعودي : وفي الناس بنو زهرة لأجل عبدالله بن مسعود ، لأنّه كان من أحلافها ، وهذيل لأنّه كان منها ، وبنو مخزوم وأحلافها لعمّار ، وغفار وأحلافها لأجل أبي ذر ، وتيم بن مرة مع محمّد بن أبي بكر ، وغير هؤلاء ممّن لا يحمل ذكره كتابنا . فحصروا عثمان الحصار الأول(١) .

## كتاب المصريّين إلى عثمان:

أخرج الطبري في تاريخه ج ٥ ص ١١٦ من طريق عبدالله بن الزبير عن أبيه قال : كتب أهل مصر بالسقيا<sup>(٢)</sup> أو بذي خُشب<sup>(٣)</sup> إلى عثمان بكتاب فجاء به رجلٌ منهم حتّى دخل به عليه فلم يردّ عليه شيئاً فأمر به فأُخرج من الدار ، وكان فيما كتبوا إليه :

# بسم الله الرحمن الرحيم

أمَّا بعد : فاعلم أنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم ، فالله الله ثمَّ

<sup>(</sup>۱) راجع طبقات ابن سعد ط ليدن ج ٣ ص ٤٩ ، الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ٢٦ ، ٥٥ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٣٤ ، المعارف لابن قتية ص ٨٤ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٦ ، مروج الذهب ج ١ ص ٤٤١ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٩ ، الرياض النفرة ج ٢ ص ١٢٣ ، ١٢٤ ، الكامل لابن الاثير ج ٣ ص ٢٦٦ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٠٢ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٧٠ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٧٠ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٧٠ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٠٠ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٥٩ . الصواعق: ص ٢٩، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٠٠ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) من أسافل أودية تهامة .

<sup>(</sup>٣) واد على مسيرة ليلة من المدينة كما مرّ .

الله الله ، فإنَّك على دنيا فاستتمَّ إليها معها آخرة ، ولا تلبس (١) نصيبك من الآخرة فلا تسوغ لك الدنيا ، واعلم أنّا والله لله نغضب وفي الله نرضى ، وإنّا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتّى تأتينا منك توبة مصرّحة أو ضلالة مجلّحة مبلّجة ، فهذه مقالتنا لك وقضيّتنا إليك والله عذيرنا منك . والسّلام .

# عهد الخليفة على نفسه أن يعمل بالكتاب والسنَّة وذلك في سنة ٣٥ هـ :

أخسرج البلاذري من رواية أبي مخنف في الأنساب ج ٥ ص ٦٣ : انّ المصريّين وردوا المدينة فأحاطوا وغيرهم بدار عثمان في المرّة الاولى «إلى أن قال» : وأتى المغيرة بن شعبة فقال له : دعني آتِ القوم فأنظر ما يريدون ، فمضى نحوهم فلمّا دنا منهم صاحوا به : يا أعور ! وراءك ، يا فاجر ! وراءك ، يا فاسق ! وراءك . فرجع ، ودعا عثمان عصرو بن العاص فقال له : ائت القوم فادعهم إلى كتاب الله والعتبى ممّا ساءهم . فلمّا دنا منهم سلّم فقالوا لا سلّم الله عليك ، إرجع يا عدو النه ! إرجع يا ابن النابغة ! فلست عندنا بأمين ولا مأمون فقال له ابن عمر وغيره : ليس لهم إلاّ عليّ بن أبي طالب فلمّا أتاه قال : يا أبا الحسن ! ائت هؤلاء القوم فادعهم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه . قال : نعم إن أعطيتني عهد الله وميثاقه على أنّك تفي لهم بكلّ ما أضمنه عنك ، قال : نعم . فأخذ عليّ عليه عهد الله وميثاقه على أوكد ما يكون وأغلظ وخرج إلى القوم فقالوا : وراءك . قال : لا ، بل أمامي ، تُعطون كتاب الله وتُعتبون من كلّ ما سخطتم ، فعرض عليهم ما بذل عثمان ، فقالوا : أتضمن ذلك عنه ؟ قال : نعم . قالوا : رضينا . وأقبل وجوههم وأشرافهم مع عليّ حتى دخلوا على عثمان وعاتبوه فأعتبهم من كلّ شيء فقالوا : أكتب بهذا كتاباً فكتب :

# بسم الله الرحمن الرحيم

هــذا كتابٌ من عبـدالله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين

<sup>(</sup>١) كذا ولعله : لا تنس نصيبك ، أخذاً من القرآن الكريم .

والمسلمين انَّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنَّة نبيِّه ، يُعطى المحروم ، ويُؤمن الخائف ، ويُردُّ المنفيُّ ، ولا تجمر (١) البعوث ، ويُوفر الفيء ، وعليُّ بن أبي طالب ضمين المؤمنين والمسلمين على عثمان بالوفاء في هذا الكتاب .

شهد الزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيدالله ، وسعد بن مالك بن أبي وقّاص ، وعبدالله بن عمرو ، وزيد بن ثابت ، وسهل بن حُنيف ، وأبو أيوب خالد بن زيد .

وكتب في ذي القعدة سنة خمس وثلاثين . فأخذ كلُّ قوم كتاباً فانصرفوا .

وقال عليَّ بن أبي طالب لعثمان : أخرج فتكلّم كلاماً يسمعه الناس ويحملونه عنك وأشهد الله ما في قلبك ، فإنّ البلاد قد تمخّضت عليك ، ولا تأمّن أن يأتي ركب آخر من الكوفة أو من البصرة أو من مصر فتقول : يا عليّ إركب إليهم . فإن لم أفعل قلت : قطع رحمي ، واستخفَّ بحقِّي ، فخرج عثمان فخطب الناس فأقرّ بما فعل واستغفر الله منه ، وقال : سمعت رسول الله على يقول : من زلَّ فلينب . فأنا أوَّل من اتعظ ، فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليردُّوني برأيهم ، فوالله لو ردَّني الى الحقِّ عبد لاتبعته وما عن الله مذهب إلاّ إليه ، فسرَّ الناس بخطبته واجتمعوا إلى بابه مبتهجين بما كان منه فخرج إليهم مروان فزبرهم وقال : شاهت وجوهكم ما اجتماعكم ؟ أمير المؤمنين مشغولٌ عنكم ، فإن احتاج إلى أحد منكم فسيدعوه فانصرفوا ، وبلغ عليًا الخبر فأتى عثمان وهو مُغضب فقال : أمّا رضيت من مروان فلا رضي منك إلّا بإفساد دينك ، وخديعتك عن عقلك ؟ وإنّي لأراه سيوردك ثمّ لا يُصدرك ، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك .

وقالت له امرأته نائلة بنت الفرافصة : قد سمعت قـول عليّ بن أبي طالب في مروان وقد أخبرك أنّه غير عائد إليك ، وقد أطعت مروان ولا قدر له عنـد الناس ولا هيبة ، فبعث إلى عليّ فلم يأته .

وأخرج ابن سعد من طريق أبي عون قال : سمعت عبدالرَّحمٰن بن الأسود بن عبد يغوث ذكر مروان فقال : قبَّحه الله خرج عثمان على الناس فأعطاهم الرضي

<sup>(</sup>١) تجمر الجيش: تحبس في أرض العدو ولم يقفل.

وبكى على المنبر حتى استهلت دموعه ، فلم يزل مروان يفتله في الدروة والغارب<sup>(۱)</sup> حتى لَفَته عن رأيه ، قال : وجئت إلى علي فوجدته بين القبر والمنبر ومعه عمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر وهما يقولان : صنع مروان بالناس ؟ قلت : نعم<sup>(۲)</sup>.

### صورة اخرى من توبة الخليفة :

أخرج الطبري من طريق علي بن عمر عن أبيه قال : إنَّ عليًا جاء عثمان بعد انصراف المصريِّين فقال له : تكلّم كلاماً يسمعه الناس منك ، ويشهدون عليه ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة ، فإنَّ البلاد قد تمخَضت عليك فلا آمن ركباً آخرين يقدمون من الكوفة فتقول : يا عليّ إركب إليهم . ولا أقدر أن أركب إليهم ولا أسمع عذراً . ويقدم ركب آخرون من البصرة فتقول : يا عليّ أركب إليهم . فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك واستخففت بحقِّك . قال : فخرج عثمان وخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطى النّاس من نفسه التوبة فقام فحمدالله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال :

أمّا بعد: أيّها النّاس فوالله ما عاب من عاب منكم شيئاً أجهله ، وما جئت شيئاً إلّا وأنا أعرفه ، ولكنّي منتني نفسي وكذبتني ، وضلّ عني رشدي ، ولقد سمعت رسول الله علي يقول: من زلّ فليتب (٣) ومن أخطأ فليتب ولا يتماد في الهلكة ، إنّ من تمادى في الجور كان أبعد من الطريق ، فأنا أوّل من اتّعظ ، أستغفر الله عمّا فعلت ، وأتوب إليه ، فمثلي نزع وتاب ، فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليروني رأيهم ، فوالله لئن ردّني إلى الحقّ عبد لأستننّ بسنّة العبد ، ولأذلنّ ذلّ العبد ، ولأكوننّ كالمرقوق إن مُلك صبر ، وإن عُتق شكر ، وما عن الله مذهب إلّا إليه ، فلا يعجزن عنكم خياركم أن يدنوا إليّ ، لئن أبت يميني لتتابعني شمالى .

<sup>(</sup>١) لم يزل يفتل في الذروة والغارب . مثل في المخادعة ، أي يدور من وراء خديعته .

<sup>(</sup>٢) واخرج الطبري حديث ابن عون هذا وتبعه ابن الاثير وسيوافيك لفظه ، وأوعز اليه الدميري في حياة الحيوان ج ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) كذا في تاريخ الطبري والصحيح ما مرّ في رواية البلاذري: من زل فلينب.

قبال : فرقّ النباس له يتومئذ وبكي من بكي منهم وقبام إليه سعيند بن يتزيند فقال : يما أمير المؤمنين ! ليس بواصل لك من ليس معك ، الله الله في نفسك ، فاتمم على ما قلت فلمّا نزل عثمان وجد في منزلـه مروان وسعيـداً (١) ونفراً من بني أُميَّة ولم يكونوا شهدوا الخطبة فلمَّا جلس قال مروان : يا أمير المؤمنين ! أتكلُّم أم أصمت ؟ فقالت نائلة إبنة الفرافصة امرأة عثمان الكلبيَّة : لا بل اصمت فإنَّهم والله قاتلوه ومؤتَّموه ، إنَّه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . فأقبل عليها مروان فقال : ما أنتِ وذاك ؟ فوالله لقد مات أبوكِ وما يحسن يتـوضًا . فقـالت له : مهلًا يا مروان ! عن ذكر الآباء تخبر عن أبي وهو غائب تكـذب عليه ، وأنَّ أبـاك لا يستطيع أن يدفع عنه ، أما والله لولا أنّه عمّه وأنّه يناله غمّه أخبرتك عنه ما لن أكلب عليه . قال : فأعرض عنها مروان ثمَّ قال : يا أمير المؤمنين ! أتكلُّم أم أصمت ؟ قال : بل تكلّم . فقال مروان : بأبي أنت وأُمِّي والله لوددت أنَّ مقالتك هذه كانت وأنت مُمنّع منيع فكنت أوَّل من رضي بها وأعان عليها لكنّك قلت ما قلت حين بلغ الحزام الطُّبيين ، وخلف السيل الزبي ، وحين أعطى الخطّة الـذليلة الذليل ، والله لإقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبـة تخوَّف عليهـا ، وإنَّك إن شئت تقرَّبت بالتوبة ولم تقرِّر بالخطيئة ، وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناس. فقال عثمان: فاخرج إليهم فكلَّمهم فإنِّي أستحي أن أكلَّمهم. قال : فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضاً فقال : ما شأنكم قد اجتمعتم ؟ كأنَّكم قد جثتم لنهب ، شاهت الوجوه ، كلّ إنسان آخذٌ باذن صاحبه إلَّا من أريد(٢) جئتم تريدون أن تنزعـوا ملكنا من أيـدينا اخـرجوا عنَّـا ، أما والله لثن رمتمونا ليمرنَّ عليكم منّا أمرٌ لا يسرّكم ولا تحمدوا غبّ رأيكم ، ارجعوا إلى منازلكم ، فإنّا والله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا ، قال : فرجع النّـاس وخرج بعضهم حتى أتا عليّاً فأخبره الخبر فجاء عليٌّ منك مغضباً حتّى دخل على عثمان فقال : أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلّا بتحرّفك (7) عن دينـك وعن عقلك

ر (١) هو سعيد بن العاص .

<sup>. (</sup>٢) كذا في تاريخ الطبري وفِي الكامل : شاهت الوجوه الى من أريد .

ا (٣) في لفّظ البّلاذري : إلاّ بـافسـاد دينـك ، وخـديعتـك عن عقلك . وفي لفظ ابن كثيـر : إلاّ بتحويلك عن دينك وعقلك ، وإن مثلك مثل جمل الظعينة سار حيث يسار به .

مثل جَمَل الظعينة يُقاد حيث يسار به ؟ والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه ، وأيم الله إنّي لأراه سيوردك ثمّ لا يصدرك ، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك ، أذهبتَ شرفك ، وغُلبت على أمرك .

فلمّا خرج عليّ دخلت عليه نائلة إبنة الفرافصة امرأته فقالت: أتكلّم أو أسكت؟ فقال: تكلّمي. فقالت: قد سمعت قول عليّ لك وانّه ليس يعاودك؟ وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء قال: فما أصنع؟ قالت: تتقي الله وحده لا شريك له وتتبع سنّة صاحبيك من قبلك، فإنّك متى أطعت مروان قتلك، ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيبة ولا محبّة، وإنّما تركك النّاس لمكان مروان، فأرسل إلى عليّ فاستصلحه فإنّ له قرابةً منك وهو لا يُعصى. قال: فأرسل عثمان فأرسل إلى عليّ فأبى أن يأتيه، وقال: قد أعلمته أنّي لست بعائد. فبلغ مروان مقالة نائلة فيه فجاء إلى عثمان فجلس بين يديه فقال: أتكلّم أو أسكت؟ فقال: تكلّم. فقال: إنّ بنت الفرافصة. فقال عثمان: لا تذكرنّها بحرف فأسوء لك وجهك فهي والله أنصح لى منك. فكفّ مروان(١).

# صورة أخرى من التوبة :

من طريق أبي عون قال: سمعت عبدالرحمٰن بن الأسود بن عبد يغوث يذكر مروان بن الحكم قال: قبّع الله مروان ، خرج عثمان إلى الناس فأعطاهم الرضا وبكى على المنبر وبكى الناس حتى نظرت إلى لحية عثمان مُخضلَّة من الدموع وهمو يقول: اللهمَّ إنِّي أتوب إليك ، اللّهمَّ إنِّي أتوب إليك ، اللّهمَّ إنِّي أتوب إليك ، اللهمَّ إنِّي أتوب إليك ، والله لئن ردَّني الحقّ إلى أن أكون عبداً قِنَا لأرضينَّ به ، إذا دخلت منزلي فادخلوا عليَّ ، فوالله لا أحتجب منكم ولأعطينَكم ولأزيدنَّكم على الرضا ، ولأنحين مروان وذويه .

قال : فلمَّا دخل أمر بالباب ففتح ودخل بيته ودخل عليه مروان فلم يزل يفتله

<sup>(</sup>۱) الأنساب للبلاذري : ج ٥ ص ٦٤ ، ٦٥ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١١ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٦٨ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٧٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩٦ ، ٣٩٧ .

في الندروة والغارب حتى فتله عن رأيه وأزاله عمّا كان يريد ، فلقد مكث عثمان ثلاثة أيّام ما خرج استحياءً من الناس ، وخرج مروان إلى الناس فقال : شاهت الوجوه إلّا مَن أريد ارجعوا إلى منازلكم ، فإن يكن لأمير المؤمنين حاجة بأحد منكم يرسل إليه وإلّا قرَّ في بيته . قال عبدالرَّحمن : فجئت إلى عليّ فأجده بين القبر والمنبر وأجد عنده عمّار بن ياسر ومحمَّد بن أبي بكر وهما يقولان : صنع مروان بالناس وصنع ، قال : فأقبل عليَّ عليً فقال : أحضرتَ خطبة عثمان ؟ قلت : بعم . قال : أفحضرتَ مقالة مروان للناس ؟ قلت نعم . قال عليٍّ : عياذ الله يا للمسلمين ، إنِّي إن قعدت في بيتي قال لي : تركتني وقرابتي وحقي ، وإنِّي إن تكلمت فجاء ما يريد يلعب به مروان فصار سيقة له يسوقه حيث شاء بعد كِبَر السنّ وصحبة رسول الله على .

قال عبدالرّحمن بن الأسود: فلم يزل حتَّى جاء رسول عثمان ائتني فقال عليَّ بصوت مرتفع عال مغضب: قبل له: ما أنا بداخل عليك ولا عائد. قبال: فانصرف الرسول فلقيت عثمان بعد ذلك بليلتين جائياً فسألت ناتلاً غلامه من أين جاء أمير المؤمنين؟ فقال: كان عند عليّ ، فقال عبدالرّحمٰن بن الأسود: فغدوت فجلست مع عليّ الله فقال لي : جاءني عثمان بارحة فجعل يقول: إنِّي غير عائد وإنِّي فاعل ، قال : فقلت له . بعدما تكلّمت به على منبر رسول الله وأعطيت من نفسك ، ثمّ دخلت بيتك ، وخرج مروان إلى الناس فشتمهم على بابك ويؤذيهم؟ قال : فرجع وهو يقول : قطعت رحمي وخذلتني وجرَّات الناس عليً فقلت : والله إنِّي لأذبُ الناس عنك ، ولكنِّي كلّما جئتك بهنَة أظنَّها لمك رضى جاء فقلت : والله إنِّي لأذبُ الناس عليً واستدخلت مروان . قال : ثمّ انصرف إلى بيته فلم أزل أرى عليًا منكبًا عنه لا يفعل ما كان يفعل (۱) .

### عهد آخر بعد حنث الأول:

أخرج الطبري من طريق عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: كتب أهل المدينة

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٢ ، الكامل لابن الاثير ج ٣ ص ٩٦ .

إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ، ويحتجّـون ويقسمون لـه بالله لا يمسكـون عنه أبـداً حتى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حتَّى الله ، فلمّا خاف القتل شاور نصحاءه وأهمل بيته فقال لهم : قد صنع القوم ما قـد رأيتم فما المخرج ؟ فأشـاروا عليه أن يـرسل إلى عليِّ بن أبي طالب فيطلب إليه أن يردُّهم عنه ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتَّى يأتيه أمداده فقال: إنَّ القوم لن يقبلوا التعليل وهم محمّلي عهداً وقد كان منّي في قدمتهم الاولى ما كان ، فمتى أعطهم ذلك يسألوني الوفاء به . فقال مروان بن الحكم: يا أمير المؤمنين! مقاربتهم حتّى تقوى أمثل من مكاثرتهم على القرب، فأعطهم ما سألوك ، وطاولهم ما طاولوك ، فإنَّمنا هم بغوا عليث فلا عهد لهم ، فأرسل إلى عليّ فدعاه فلمّا جاءه قال: يا أبا حسن! إنَّه قد كان من الناس ما قد رأيت وكان منِّي ما قد علمت ، ولست آمنهم على قتلي ، فارددهم عنِّي ، فإنَّ لهم الله عـزَّ وجلَّ أن أعتبهم من كـلِّ مـا يكـرهـون ، وأن أعـطيهم الحقُّ من نفسي ومن غيري وإن كان في ذلك سفك دمي ، فقال له عليٌّ : الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك ، وإنِّي لأرى قوماً لا يرضون إلاّ بالرضا وقد كنت أعطيتهم في قدمتهم الاولى عهداً من الله لترجعنَّ عن جميع ما نقموا فرددتهم عنك ، ثمَّ لم تف لهم بشيء من ذلك فلا تغرَّني هذه المرَّة من شيء ، فإنِّي معطيهم عليك الحقِّ . قال : نعم فاعطهم فوالله لأفينَّ لهم . فخرج عليٌّ إلى الناس فقال : أيُّها الناس إنَّكم إنَّما طلبتم الحقُّ فقد أعطيتموه إنَّ عثمان قد زعم أنَّه منصفكم من نفسه ومن غيره ، وراجعٌ عن جميع ما تكرهون ، فاقبلوا منه ووكَّدوا عليه . قال الناس : قد قبلنا فاستوثق منه لنا فإنّا والله لا نرضى بقول دون فعـل. فقال لهم عليٌّ: ذلك لكم. ثمَّ دخل عليه فأخبره الخبر ، فقال عثمان : إضرب بيني وبينهم أجلاً يكون لي في مهلة ، فإنِّي لا أقدر على ردِّ ما كرهوا في يوم واحد ، قال له عليٌّ : ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه ، وما غاب فأجله وصول أمرك ، قال : نعم ، ولكن أجِّلني فيما بالمدينة ثلاثة أيّام . قال عليٌّ : نعم . فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك وكتب بينهم وبين عثمان كتابًا أجَّله فيه ثلاثاً على أن يبردُّ كلُّ مظلمة ، ويعـزل كل عـامل كرهوه ، ثمَّ أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من عهد وميثاق وأشهد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصار، فكفُّ المسلمون عنه

ورجعوا إلى أن يفي لهم بما أعطاهم من نفسه ، فجعل يتأهب للقتال ويستعدُّ بالسلاح ، وقد كان اتَّخذ جنداً عظيماً من رقيق الخمس ، فلمّا مضت الأيّام الشلاثة وهو على حاله لم يغيِّر شيئاً ممّا كرهوه ، ولم يعزل عاملاً ، ثار به الناس ، وخرج عمرو بن حزم الأنصاري حتى أتى المصريين وهم بذي خُشب فأخبرهم الخبر وسار معهم حتّى قدموا المدينة فأرسلوا إلى عثمان : ألم نفارقك على أنّك زعمت أنّك تائبٌ من أحداثك ، وراجعٌ عمّا كرهنا منك وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه ؟ تأل غلى أنا على ذلك ؟ الحديث(١) .

### سياسة ضئيلة:

لَمّا تكلّم عليٌ مع المصريِّين ورجَّعهم إلى بلادهم ورجع هو إلى المدينة دخل على عثمان وأخبره أنَّهم قد رجعوا فمكث عثمان ذلك اليوم حتَّى إذا كان الغد جاء مروان فقال له: تكلّم وأعلم النّاس أنَّ أهل مصر قد رجعوا ، وأنَّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلًا فإنَّ خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلّب الناس عليك من أمصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه . فأبى عثمان أن يخرج . فلم يزل به مروان حتَّى خرج فجلس على المنبر فحمدالله وأثنى عليه ثمَّ قال : أمّا بعد : إنَّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ فلمّا تيقّنوا أنَّه باطلٌ ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم .

فناداه الناس من كلِّ ناحية : اتَّق الله يا عثمان ! وتب إلى الله . وكان أوَّلهم عمرو بـن العاصي . قال : إتَّق الله يا عثمان ! فإنَّك قد ركبت نهابير وركبناها معـك فتب إلى الله نتب . إلى آخر ما مرَّ في هذا الجزء صفحة ١٦٥ .

## قصّة الحصار الثاني(٢):

أخرج البلاذري من طريق أبي مخنف قال : لَمَّا شخص المصريَّون بعد

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٦ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٧١ ، ٧٢ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) مصادرها: الأنساب ج ٥ ص ٢٦ ـ ٦٩ ، ٩٥ ، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٣٣ ـ ٣٧ ، المعارف لابن قتيبة ص ٨٤ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٦٣ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٩ ، ١٢٠ ، الحامل لابن الأثير ج ٣ ص ٧٧ ، ٧١ ،

الكتاب الذي كتبه عثمان فصاروا بأيلة (١) أو بمنزل قبلها رأوا راكباً خلفهم يريد مصر فقالوا له: من أنت ؟ فقال: رسول أمير المؤمنين إلى عبدالله بن سعد، وأنا غلام أمير المؤمنين. وكان أسود فقال بعضهم لبعض: لو أنزلناه وفتشناه ألا يكون صاحبه قد كتب فينا بشيء، ففعلوا فلم يجدوا معه شيئاً، فقال بعضهم لبعض: خلوا سبحان سبيله فقال كنانة بن بشر: أما والله دون أن أنظر في إداوته فلا. فقالوا: سبحان الله أيكون كتابٌ في ماء ؟ فقال: إنَّ للنّاس حِيلاً. ثمَّ حلَّ الإداوة فإذا فيها قارورة مختومة ، أو قال: مضمومة. في جوف القارورة كتابٌ في أنبوب من رصاص فأخرجه فقرىء فإذا فيه:

أمّا بعد : فإذا قدم عليك عمروبن بُديل فاضرب عنقه ، واقطع يبدي ابن عُديس وكنانة ، وعروة ، ثمَّ دعهم يتشحّطون في دمائهم حتَّى يموتوا ، ثمَّ أوثقهم على جذوع النخل .

فيقال: إنَّ مروان كتب الكتاب بغير علم عثمان، فلمّا عرفوا ما في الكتاب، قالوا: عثمانُ محَلُّ، ثمَّ رجعوا على بدئهم حتَّى دخلوا المدينة فلقوا عليًا بالكتاب وكان خاتمه من رصاص، فدخل به عليِّ على عثمان فحلف بالله ما هو كتابه ولا يعرفه وقال: أمّا الخطّ فخطُّ كاتبي، وأمّا الخاتم فعلى خاتمي، قال عليٌ فمن تتَّهم؟ قال: أتّهمك وأتّهم كاتبي. فخرج عليٌّ مغضباً وهو يقول: بل هو أمرك. قال أبو مخنف: وكان خاتم عثمان بدءاً عند حُمران بن أبان ثمَّ أخذه مروان حين شخص حمران إلى البصرة فكان معه.

وفي لفظ جُهيم الفهري قال: أنا حاضرٌ أمر عثمان فذكر كلاماً في أمر عمّار. فانصرف القوم راضين ثمّ وجدوا كتاباً إلى عامله على مصر أن يضرب أعناق

شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٥ ، ١٦٦ تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩٧ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٣٩٧ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٨٣ ، ١٨٦ ، ١٨٩ ، حياة الحيوان للدميري ج ١ ص ٥٣ ، الصواعق ص ٢٠١ ، ١٠٧ ، السيرة الحلبية ج ٢ ص ١٠٩ ، واللفظ للبلاذري والطبري .

<sup>(</sup>١) أيلة بالفتح : مدينة على ساحل بحر القلزم ممّا يلي الشام . وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام

رؤساء المصريِّين ، فرجعوا ودفعوا الكتاب إلى عليّ فأتاه بـه فحلف له أنَّـه لم يكتبه ولم يعلم به. فقال له عليٌّ : فمن تتَّهم فيه ؟ فقال : أتَّهم كاتبي وأتَّهمك يـا عليُّ ! لأنَّك مُطاع عند القوم ولم تردِّهم عنِّي .

وجاء المصريُّون إلى دار عثمان فأحدقوا بها وقالوا لعثمان وقد أشرف عليهم: يا عثمان! أهذا كتابك؟ فجحد وحلف فقالوا: هذا شرّ، يكتب عنك بما لا تعلمه، ما مثلك يلي أُمور المسلمين، فاختلع من الخلافة. فقال: ما كنت لأنزع قميصاً قمَّصنيه الله، أو قال: سربلنيه الله. وقالت بنو أُميّة: يا عليُّ أفسدت علينا أمرنا ودسست وألبت، فقال: يا سفهاء! إنّكم لتعلمون انّه لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وإنّي رددت، أهل مصر عن عثمان ثمَّ أصلحت أمره مرّة بعد أخرى. فما حيلتي؟ وانصرف وهو يقول: اللهمَّ إنّي بريءٌ ممَّا يقولون ومن دمه إن حدث به حدث .

قال : وكتب عثمان حين حصروه كتاباً قرأه ابن الزبير على النّاس يقول فيه : والله ما كتبت الكتاب ولا أمرت به ولا علمت بقصّته وأنتم مُعتَبون من كـلّ ما ساءكم ، فأمِّروا على مصركم من أحببتم ، وهذه مفاتيح بيت مالكم فادفعوها إلى من شئتم ، فقالوا : قد اتَّهمناك بالكتاب فاعتزلنا .

وأخرج ابن سعد من طريق جابر بن عبدالله الأنصاري قال: إنَّ عثمان وجَّه إلى المصريِّين لمَّا أقبلوا يريدونه محمَّد بن مسلمة في خمسين من الأنصار أنا فيهم فأعطاهم الرضى وانصرفوا فلمَّا كانوا ببعض الطريق رأوا جملًا عليه ميسم الصدقة فأخذوه فإذا غلامٌ لعثمان ففتَّشوه فإذا معه قصبةٌ من رصاص في جوف إداوة فيها كتابٌ إلى عامل مصر: أن إفعل بفلان كذا، وبفلان كذا، فرجع القوم إلى المدينة فأرسل إليهم عثمان محمَّد بن مسلمة فلم يرجعوا وحصروه.

# صورة أخرى :

عن سعيد بن المسيِّب قال : إنَّ عثمان لمّا ولي كره ولايته نفرٌ من أصحاب رسول الله ﷺ لأنَّ عثمان كان يحبُّ قومه ، فولي الناس اثنتي عشرة سنة ، وكان كثيراً ما يولِّي بني أُميّة ممَّن لم يكن له من رسول الله ﷺ صحبة ، وكان يجيء من

أمرائه ما يكره أصحاب محمَّد ، فكان يُستعتب فيهم فلا يعزلهم ، فلمّا كان في الحجج الأخرة استأثر ببني عمِّه فولاً هم وولِّي عبدالله بن سعد بن أبي ســرح مصر ، فمكث عليها سنين فجاء أهل مصر يشكونه ويتـظلّمون منـه ، وقد كـانت من عثمان قبلُ هنات إلى عبدالله بن مسعود وأبي ذر وعمّار بن ياسر ، فكان في قلوب هُـذيل لحال عمَّار بن ياسر ، فلمَّا جاء أهل مصر يشكـون ابن أبي سرح ، كتب إليـه كتابــأ يتهدُّده فيه ، فأبى أن ينزع عمّا نهاه عثمان عنه وضرب بعض من شكاه إلى عثمان من أهل مصر حتى قتله ، فخرج من أهل مصر سبع مائة رجل إلى المدينة فنزلوا المسجد وشكوا ما صنع بهم إبن أبي سرح في مواقيت الصّلة إلى أصحاب محمَّد ، فقام طلحة إلى عثمان فكلَّمه بكلام شديد ، وأرسلت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها تسأله أن ينصفهم من عامله ، ودخل عليه عليُّ بن أبي طالب وكان متكلُّم القوم فقال لــه : إنَّما يســألك القــوم رجلًا مكــان رجل ، وقــد ادَّعوا قِبَله دمــاً فاعزله عنهم واقض بينهم ، فإن وجب عليه حقٌّ فانصفهم منه . فقال لهم : اختاروا رجلًا أوليه عليكم مكانه . فأشار النَّاس عليهم بمحمَّد بن أبي بكر الصدِّيق فقالوا : استعمل علينا محمَّد بن أبي بكر . فكتب عهده وولاه ووجَّه معهم عدَّة من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح ، فشخص محمَّد بن أبى بكر وشخصوا جميعاً فلمّا كانوا على مسيرة ثلاث من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير وهو يخبط البعير خبطاً كأنَّه رجلٌ يَطلب أو يُطلب ، فقال له أصحاب محمَّد بن أبي بكر: ما قصَّتك ؟ وما شأنك ؟ كأنَّك هاربٌ أو طالبٌ . فقال لهم مرَّة : أنا غلام أمير المؤمنين ، وقال أخرى : أنـا غلام مـروان ، وجَّهني إلى عامـل مصر برسالة ، قـالوا : فمعـك كتابٌ ؟ قـال : لا . ففتَّشوه ، فلم يجـدوا معه شيئـاً وكمانت معه إداوة قمد يبست فيها شيءٌ يتقلقل فحرَّكوه ليخرج فلم يخرج فشقُّوا الإداوة فإذا فيها كتابٌ من عثمان إلى ابن أبي سرح .

فجمع محمَّد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم ثمَّ فكَّ الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه : إذا أتاك محمَّد بن أبي بكر وفلان وفلان فاحتل لقتلهم وأبطل كتاب محمّد وقرّ على عملك حتى يأتيك رأبي ، واحبس من يجيء إليَّ

متظلّماً منك إن شاء الله ، فلمّا قرأوا الكتاب فزعوا وغضبوا ورجعوا إلى المدينة وختم محمّد بن أبي بكر الكتاب بخواتيم نفر ممّن كان معه ، ودفعه إلى رجل منهم وقدموا المدينة ، فجمعوا عليّاً وطلحة والزبير وسعداً ومن كان من أصحاب النبيّ عنه ثمّ فكوا الكتاب بمحضر منهم وأخبروهم بقصّة الغلام وأقرأوهم الكتاب ، فلم يبق أحدّ من أهل المدينة إلّا حنق على عثمان ، وزاد ذلك من كان غضب لابن مسعود وعمّار بن ياسر وأبي ذر حنقاً وغيظاً ، وقام أصحاب النبي عنه بمنازلهم ما منهم أحدّ إلّا وهو مغتمّ لِما في الكتاب .

وحاصر الناس عثمان وأجلب عليه محمّد بن أبي بكر ببني تيم وغيرهم ، وأعانه على ذلك طلحة بن عبيدالله ، وكانت عائشة تقرُصه كثيراً ، ودخل علي وطلحة والزبير وسعد وعمّار في نفر من أصحاب محمّد و كلهم بدريّ على عثمان ومع عليّ الكتاب والغلام والبعير فقال له عليّ : هذا الغلام غلامك ؟ قال : نعم . قال : وأنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال : لا ، وحَلف بالله : ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا علمت شأنه فقال له عليّ : أفالخاتم خاتمك ؟ قال : نعم . قال : وكيف يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه أفالخاتم خاتمك و تعلم به ؟ فحلف بالله : ما كتبت الكتاب ولا أمرت به ولا وجهت هذا الغلام إلى مصر قط . وعرفوا أن الخط خط مروان فسألوه أن يدفع إليهم مروان فأبي ، وكان مروان عنده في الدار ، فخرج أصحاب محمّد هم من عنده غضاباً وعلموا أنّه لا يحلف بباطل إلاّ أنّ قوماً قالوا : لن يبرأ عثمان في قلوبنا إلاّ أن يدفع إلينا مروان حتى نبحته عن الأمر ونعرف حال الكتاب ، وكيف يُؤمر بقتل رجال من أصحاب رسول الله بغير حقّ ؟ فإن يكن عثمان كتبه عزلناه ، وإن يكن مروان كتبه عن لسان عثمان نظرنا ما يكون منّا في أمر مروان ، فلزموا بيوتهم فأبي عثمان أن يخرج مروان .

فحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء فأشرف على الناس فقال: أفيكم علي ؟ فقالوا: لا . قال : أفيكم سعد ؟ فقالوا: لا . فسكت ، ثمَّ قال ألا أحدُ يبلُغ علياً فيسقينا ماءً ؟ فبلغ ذلك علياً فبعث إليه بثلاث قِرَب مملوءةً ماءً فما كادت تصبل إليه وجُرح بسببها عدَّة من موالى بنى هاشم وبنى أُميَّة حتّى وصلت .

# لفظ الواقدي :

من طريق محمَّد بن مسلمة وقد أسلفنا صدره في ص ١٦٠ ـ ١٦١ وإليك بقيَّته : فوجدنا فيه هذا الكتاب فإذا فيه :

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم . أمَّا بعد : فإذا قدم عليك عبدالـرَّحمٰن بن عديس فاجلده مائة ، واحلق رأسه ولحيته ، وأطل حبسه حتى يأتيك أمري ، وعمرو بن الحمق ، فافعل به مثل ذلك ، وسودان بن حمران مثل ذلك ، وعروة بن البيّاع الليثي مثل ذلك . قال : فقلت : وما يدريكم أنَّ عثمان كتب بهذا ؟ قالوا : فيقتات مروان على عثمان بهذا فهذا شرّ ، فيخرج نفسه من هذا الأمر . ثمَّ قالـوا : انطلق معنا إليه فقد كلَّمنا عليًّا ووعدنا أن يكلُّمه إذا صلَّى الظهر وجئنا سعد بن أبي وقــاص فقال : لا أدخل في أمركم ، وجئنا سعيـد بن زيد بن عمـرو فقال مثـل هذا ، فقـال محمَّد : فأين وعدكم عليّ ؟ قالوا : وعدنا إذا صلَّى الظهر أن يدخل عليه . قال محمَّد : فصلَّيت مع عليّ ، قال : ثمَّ دخلت أنا وعلى عليه فقلنا : إنَّ هؤلاء المصريِّين بالباب فأذن لهم ، قال : ومروان جالس فقال مروان : دعني جُعلت فداك أُكلِّمهم . فقال عثمان : فضَّ الله فاك أخرج عنِّي ، وما كـلامـك في هـذا الأمر؟ فخرج مروان وأقبل عليٌّ عليه قال وقد أنهى المصريّون إليه مثل الذي أنهـوا إليٌّ ، فجعل عليٌّ يُخبره ما وجدوا في كتابهم ، فجعل يُقسم بـالله ما كتب ولا علم ولا شوَّر فيه ، فقال محمَّد بن مسلمة : والله إنَّهُ لصادقٌ ، ولكن هذا عمـل مروان ، فقال عليٌّ : فأدخلهم عليك فليسمعوا عذرك . قال : ثم أقبل عثمان على على فقال : إنَّ لي قرابة ورحماً والله لـوكنت في هذه الحلقة لحللتها عنـك ، فاخـرج إليهم فكلِّمهم فإنّهم يسمعون منك . قال عليُّ : والله ما أنا بفاعل ولكن أدخلهم حتى تعتذر إليهم . قال : فادخلوا .

قال محمَّد بن مسلمة : فدخلوا يومئذ فما سلّموا عليه بالخلافة فعرفت أنَّه الشرّ بعينه قالوا : سلامٌ عليكم ، فقلنا : وعليكم السّلام . قال : فتكلّم القوم وقد قدَّموا في كلامهم ابن عديس ، فذكر ما صنع ابن سعد بمصر وذكر تحاملًا منه على المسلمين وأهل الذمَّة وذكر استئثاراً منه في غنائم المسلمين ، فإذا قيل له في ذلك

قال : هذا كتاب أمير المؤمنين إليُّ ، ثمُّ ذكروا أشياء ممّا أحدث بالمدينة وما خالف به صاحبيه قال : فـرحلنا من مصـر ونحن لا نريـد إلّا دمك أو تنـزع ، فردَّنـا عليُّ ا ومحمَّد بن مسلمة وضمن لنا محمَّد النزوع عن كلُّ ما تكلَّمنا فيه ، ثمَّ أقبلوا على محمَّد بن مسلمة فقالوا: هل قلت ذاك لنا ؟ قال محمَّد: فقلت: نعم ، ثمَّ رجعنا إلى بلادنا نستظهر بالله عزَّ وجلَّ عليك ويكون حجَّة لنا بعد حجَّة ، حتى إذا كنَّا بالبُوِّيبِ(١) أخذنا غلامك فأخذنا كتابك وخاتمك إلى عبدالله بن سعد تأمره فيه بجلد ظهـورنا ، والمثل بنا في أشعارنا ، وطول الحبس لنا ، وهذا كتابك ، قال : فحمدالله عثمان وأثني عليه ثمَّ قال: والله ما كتبت ولا أمرت ولا شوَّرت ولا علمت قال : فقلت وعليٌّ جميعاً : قد صدق . قال : فاستراح إليها عثمان فقال المصريّون: فمن كتبه ؟ قال: لا أدرى. قال: أفيُّجتراً عليك فيُّبعث غلامك وجملٌ من صدقات المسلمين ، ويُنقش على خاتمك ، ويُكتب إلى عاملك بهـذه الامور العظام وأنت لا تعلم ؟ قال : نعم . قالوا : فليس مثلك يلي ، إخلع نفسك من هذا الأمر كما خلعك الله منه . قال : لا أنـزع قميصاً ألبسنيـه الله عزَّ وجـلُّ . قال : وكثرت الأصوات واللغط فما كنت أظنّ أنَّهم يخرجون حتّى يواثبوه قال : وقام عليٌّ فخرج فلمًّا قام عليٌّ قمت وقال للمصريين : اخرجوا فخرجوا ، ورجعت إلى منزلي ورجع عليَّ إلى منزله فما برحوا محاصرته حتَّى قتلوه .

وأخرج الطبري من طريق عبدالرحمٰن بن يسار: إِنَّ الذي كان معه هذه الرسالة من جهة عثمان إلى مصر أبو الأعور السلمي (٢) وهو الذي كان يدعو عليه أمير المؤمنين عضن في قنوته مع أناس كما مرَّ حديثه في ج ٢ ص ١٥٧، وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج ١ ص ١٦٥.

وأخرج من طريق عثمان بن محمَّد الأخنسي قال : كان حصر عثمان قبل قدوم أهل مصر فقدم أهل مصر يوم الجمعة وقتلوه في الجمعة الاخرى .

[تاریخ الطبري ج ٥ ص ١٣٢]

<sup>(</sup>١) البويب: مدخل أهل الحجاز بمصر.

أ(٢) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١١٥ :

## الخليفة توّاب عوّاد:

أخرج الطبري من طريق سفيان بن أبي العوجاء قال : قدم المصريّون القدمة الاولى فكلُّم عثمان محمَّد بن مسلمة فخرج في خمسين راكباً من الأنصار فـأتوهم بذي خشب فردُّهم ورجع القوم حتَّى إذا كانوا بالبويب وجدوا غلاماً لعثمان معه كتبابٌ إلى عبدالله بن سعد فكرّوا وانتهوا إلى المدينة وقد تخلّف بها من النباس الأشتر وحكيم بن جبلة فأتوا بالكتاب فأنكر عثمان أن يكون كَتَبه وقال: هذا مُفتعلٌ. قـالوا: فـالكتاب كتـاب كاتبـك؟ قال: أجـل، ولكنَّه حـرج بغير إذني. قـالوا: فالجمل جملك قال : أجل ، ولكنَّه أخذ بغير علمي . قالوا : ما أنت إلَّا صادقٌ أو كاذبٌ ، فإن كنت كاذباً فقد استحققت الخلع لِما أمرت به من سفك دمائنا بغير حقِّها ، وإن كنت صادقاً فقد استحققتَ أن تُخلع لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك ، لأنَّه لا ينبغي لنا أن نترك على رقابنا من يُقتطع مثل الأمر دونه لضعفه وغفلته ، وقالوا له : إنَّك ضربت رجالًا من أصحاب النبيِّ عليه وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعة الحقِّ عندما يستنكرون من أعمالك ، فأقد من نفسك من ضربته وأنت لــه ظالمٌ ، فقال : الإمام يُخطىء ويُصيب فلا أقيد من نفسي لأنِّي لو أقدت كلِّ من أصبته بخطأ أتى على نفسي قالوا: إنَّك قد أحدثت أحداثاً عظاماً فاستحققت بها الخلع ، فإذا كلَّمت فيها أعطيتَ التوبة ثمَّ عدت إليها وإلى مثلها ثمَّ قدمنا عليك فاعطيتنا التوبة والرجوع إلى الحقِّ ولامنا فيك محمَّد بن مسلمة ، وضمن لنا ماحدث من أمر ، فأخفرته فتبرًّا منك وقال : لا أدخل في أمره ، فرجعنا أوّل مرَّة لنقطع حجَّتك ونبلغ أقصى الأعذار إليك نستظهر بالله عزَّ وجلَّ عليك فلحقنا كتابُّ منـك إلى عاملك علينـا تأمـره فينا بـالقتل والقـطع والصلب وزعمت أنَّـه كُتب بغيـر علمك وهو مع غلامك وعلى جملك وبخطِّ كاتبك وعليه خاتمك فقد وقعتْ عليك بذلك التهمة القبيحة ، مع ما بلونا منك قبل ذلك من الجور في الحكم ، والأثرة في القسم ، والعقوبة للأمر بالتبسُّط من الناس ، والإظهار للتوبـة ثمَّ الرجـوع إلى الخطيئة ولقد رجعنا عنك وما كان لنا أن نرجع حتّى نعزلك ونستبدل بـك من أصحاب رسول الله على من لم يُحدث مثل ما جرَّبنا منك ، ولم يقع عليه من التهمة ما وقع عليك فاردد خلافتنا واعتىزل أمرنا ، فإنَّ ذلك أسلم لنا منـك ، وأسلم لك

٢١٦ ..... الغدير ج ـ ٩

منّا ، فقال عثمان : فرغتم من جميع ما تريدون ؟ قالوا : نعم . قال :

الحمدلله وأستعينه وأومن به وأتوكّل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنَّ محمَّداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون ، أمّا بعد : فإنّكم لم تعدلوا في المنطق ولم تنصفوا في القضاء أمّا قولكم : تخلع نفسك . فلا أنزع قميصاً قمَّصنيه الله عزَّ وجلَّ وأكرمني به وخصَّني به على غيري ولكنّي أتوب وأنزع ولا أعود لشيء عابه المسلمون ، فإني والله الفقير إلى الله الخائف منه .

قالوا: إنَّ هذا لو كان أوّل حدَث أحدثته ثمَّ تُبت منه ولم تقم عليه لكان علينا أن نقبل منك ، وأن ننصرف عنك ولكنه: قد كان منك من الأحداث قبل هذا ما قد علمت ولقد انصرفنا عنك في المرَّة الاولى وما نخشى أن تكتب فينا ولا من اعتللت به بما وجدنا في كتابك مع غلامك ، وكيف نقبل توبتك ؟ وقد بلونا منك أنَّك لا تعطي من نفسك التوبة من ذنب إلاّ عدتَ إليه ، فلسنا منصرفين حتى نعزلك ونستبدل بك ، فإن حال من معك من قومك وذوي رحمك وأهل الإنقطاع إليك دونك بقتال قاتلناهم حتَّى نخلص إليك فنقتلك ، أو تلحق أرواحنا بالله .

فقال عثمان : أمّا أن أتبرًا من الإمارة فأن تصلبوني أحبُ إليَّ من أن أتبرًا من أمر الله عزَّ وجل وخلافته . وأمّا قولكم : تقاتلون من قاتل دوني . فإنِّي لا آمر أحداً بقتالكم (١) فمن قاتل دوني فإنَّما قاتل بغير أمري ، ولعمري لو كنت أُريد، قتالكم لقد كنت كتبت إلى الأجناد (٢) فقادوا الجنود وبعثوا الرجال أو لحقت ببعض أطرافي بمصر أو عراق ، فالله الله في أنفسكم فأبقوا عليها إن لم تُبقوا عليَّ : فإنّكم مجتلبون بهذا الأمر إن قتلتموني دماً . قال : ثمَّ انصرفوا عنه وآذنوه بالحرب وأرسل إلى محمّد بن مسلمة فكلّمه أن يردَّهم فقال : والله لا أكذب الله في سنة مرَّتين .

[تاریخ الطبري ج ٥ ص ۱۲۰ ، ۱۲۱]

<sup>(</sup>١) لم يكن معه هناك غير بني أبيه حتّى يأمر أحداً بالقتال وهم ليسوا هناك وقد تحصنوا يوم قتله بكندوج أم حبيبة كما يأتيك حديثه .

<sup>(</sup>٢) كان يتاهب للقتال ، ويستعد بالسلاح ، ويكتب الى الأجناد ، ويجلب الى المدينة الجنود المجنود المجندة من الشام ، وغيرها ، غير أنه كان يغفل الناس بكلماته هذه وستوافيك كتبه .

### نظرة في أحاديث الحصارين:

أوَّل ما يقع عليه النظر من هذه الأحاديث أنّ المجهزين على عثمان هم المهاجرون والأنصار من الصحابة ولم يشذّ عنهم إلاّ أربعة أسلفنا ذكرهم في صفحة ٢٠٦ وهم الذين أصفقوا مع أهل مصر والكوفة والبصرة على مقت الخليفة وقتله بعد أن أعيتهم الحيل ، وأعوزهم السعي في استتابته ، وإكفائه عن الأحداث ، ونزوعه عمّا هو عليه من الجرائم وإنَّ في المقبلين من تلكم البلاد من عظماء الصحابة ، ومن رجال الفضيلة والفقه والتقى من التابعين جماعات لا يستهان بعدتهم ، ولا يُغمز في دينهم ، وهم رؤساء هاتيك الجماهير والمؤلِّبين على عثمان ، فمن الكوفيِّن :

١ ـ زيد الخير ، له إدراك أثنى عليه النبيُّ الأعظم ، وانَّه من الخيار الأبرار .

٢ ـ مالك بن الحارث الأشتر، له إدراك، أو قفناك على عظمته وفضله وموقفه من الإيمان ، ومبلغه من الثقة والصلاح .

٣ ـ كعب بن عبدة النهدي ، وقد سمعت عن البلاذري أنَّه كان ناسكاً .

٤ ـ زياد بن النضر الحارثي ، له إدراكً .

٥ ـ عمرو بن الأهتم ، صحابيٌّ خطيبٌ بليغٌ شريفٌ في قومه ، ترجمه ابن عبد البرّ في «الإستيعاب» ، وابن الأثير في «أسد الغابة» وابن حجر في «الإصابة» .

### وفي المصريِّين :

٦ - عمرو بن الحمق الخزاعي ، صحب النبي وحفظ عنه أحاديث ، وحنظي بدعائه مراه له كما مر تفصيله ص ٦٧ .

٧ - عمرو بن بديل الخزاعي ، صحابيٌّ عادلٌ مترجمٌ في معاجم الصحابة .

٨ ـ عبدالله بن بديل الخزاعي : قال أبو عمر : كان سيّد خزاعة وخزاعة عيبة رسول الله على ، وشهد حنيناً والطائف وتبوك ، وكان له قدرٌ وجلالة ، وكان من وجوه الصحابة . راجع الإستيعاب ، وأسد الغابة ، والإصابة .

٩ - عبدالرَّحمن بن عـديس أبو محمّد البلوي ، صحب النبيَّ وسمع منه ،
 وكان ممَّن بايع تحت الشجرة من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه .

١٠ - محمَّد بن أبي بكر ، وحسبك فيه ما في الإستيعاب والإصابة من أنَّ عليّاً «أمير المؤمنين» كان يُثني عليه ويفضّله وكانت له عبادة واجتهاد ، وكان من أفضل أهل زمانه .

#### ورئيس البصريّين:

النبيً المستعاب»: أدرك النبي المستعاب»: أدرك النبي المستعاب»: أدرك النبي المستعاب، وكان رجلًا صالحاً له دين مطاعاً في قومه وقال المسعودي في المسروج ج ٢ ص ٧: كان من سادات عبد القيس وزمّادها ونسّاكها وأثنى عليه مولانا أمير المؤمنين بقوله كما في الكامل ج ٣ ص ٩٦ :

دعا حكيم دعوة سميعه نال بها المنزلة الرفيعه يا لهف ما نفسي على ربيعه ربيعة السامعة المطيعة قد سبقتني فيهم الوقيعة

وإنَّ ما جرى في غضون تلكم المعامع ، وتضاعيف ذلك الحوار من أخذٍ وردًّ وهتافٍ وقول ، كلّها تنمَّ عن صلاح القوم وتقواهم ، وانَّهم لم يغضبوا إلاّ لله ، ولا دعوا إلاّ إلى أمره ، ولا نهضوا إلاّ لإقامة الأمت والعوج ، وتقويم دين الله وتنزيهه عن المعرّات والأحداث ، ولم يجلبهم إلى ذلك الموقف مطمعٌ في إمارة ، أو نزعٌ إلى حكم أو هوىً في مال ، وللذلك كان يرضيهم كلّما يبديه الخليفة من النزول على رغباتهم ، والنزوع عن إحداثه ، والإنابة إلى الله ممّا نقموا به عليه ، غير أنّه كان يثيرهم في الأونة بعد الاخرى ما كانوا يشاهدونه من المقام على الهنات ، ونقض العهد مرة بعد مرة حتى إذا اطمأنوا إلى أنَّ الرَّجل غير منكفىء عمّا كان يقترفه ، ولا مطمئن عمّا كان يفعله ، فاطمأنوا إلى بقاء التكليف عليهم بالوثوب ، فوقفوا لإزالة ما رأوه منكراً ذلك الموقف الشديد حتى قضي من الأمر ما كان مقدوراً .

ولو كان للقوم غاية غيرما وصفناه لَما أثنى مولانا أمير المؤمنين على المصريّين منهم بقوله من كتاب كتبه إلى أهل مصر: إلى القوم الذين غضبوا لله حين عُصي في أرضه ، وذهب بحقّه ، إلى آخر ما مرّ في صفحة ٩٧ ، ولما كانوا مذكورين في المعاجم والكتب بالثناء الجميل عليهم بعد تلكم المواقف المشهودة ، ولو صدر عن أيّ أحد أقلّ ممّا صدر من أولئك الثائرين على عثمان في حقّ فرد من أفراد المسلمين فضلاً عن الخليفة لعدّ جناية لا تغفر ، وذنباً لا يبرّر ، وسقط صاحبه إلى هوّة الضعة ، ولا تبقى له بعد حرمة ولا كرامة ، غير أنّ . . . .

الثاني: من مواقع النظر في الأحاديث المذكورة: إنَّ الخليفة كانت عنده جرائم يستنكرها المسلمون وينكرونها عليه وهو يعترف بها فيتوب عنها، ثمَّ يروغ عن التوبة فيعود إليها، ولا أدري أنّه في أيِّ الحالين أصدق ؟ أحين اعترف بالأحداث فتاب ؟ أم حين عبث به مروان فرقي المنبر وقال: إنَّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ فلمّا تيقّنوا أنّه باطلٌ ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم ؟

الثالث: إنّه أعطى العهود والمواثيق المؤكّدة على النزوع عمّا كان يرتكبه ممّا ينقمونه عليه وسجّل ذلك في صكوك يبتّها في البلاد بأيدي الناهضين عليه ، إذ كان على علم بأنّ البلاد قد تمخّضت عليه كما مرّ في كلام لمولانا أمير المؤمنين عليث متى نكثها بعدما ضمن له بالعمل على ذلك الضمان مثل مولانا أمير المؤمنين ومحمّد بن مسلمة ذلك الصحابي العظيم ، وقد شهدت ذلك الضمان أمّة كبيرة من الصحابة ، فكأنّه ما كان يرى للعهد لزوماً ، ولا للضمان حرمة ، ولا للضامنين مكانة ، ولا لنكث العهد معرّة ، ولعلّه كان يجد مبرّراً لتلكم الفجائع أو الفضائح ، وعلى أيّ فالمسلمون «ويقدمهم الصحابة العدول» لم يرقهم ذلك المبرّر ولا اعترفوا به ، فمضوا إلى ما فعلوه قُدماً غير مُتحوّبين ولا متأثّمين .

الرابع: إنّ التزامه في كتاب عهده في الحصار الأوَّل بالعمل بالكتاب والسنّة وهو في حيِّز النزوع عمّا كان يرتكبه قبل ذلك ، وقد أعتب بذلك المتجمهرين عليه المنكرين على أحداثه المنحازة عنهما ، يرشدنا إلى أنّه كان في أعماله قبل ذلك

الإلتزام محيدٌ عن الكتاب والسنَّة ، وحَسب أيّ إنسان من الضعة أن تكون أعمالـه منتئية عنهما .

المخامس: إنَّ الطريد ابن الطريد ، أو قل عن لسان النبيِّ الأمين (١): الوزغ ابن الوزغ ، اللعين ابن اللعين ، مروان بن الحكم كان يؤثِّر في نفسيّات الخليفة حتى يحوِّله «كما قال مولانا أمير المؤمنين» (٢) عن دينه وعقله ، ويجعله مثل الظعينة يقاد حيث يسار به . فلم يزل به حتى أربكه عند منتقض العهود ومنتكث المواثيق ، فأورده مورد الهلكة ، وعجيبٌ من الخليفة أن يتأثَّر بتسويلات الرجل وهو يعلم محله من اللين وموقفه من الإيمان ، ومبوَّاه من الصَّدق والأمانة ، وهو يعلم أنَّه هو وزبانيته هم الذين جرّوا عليه الويلات وأركبوه النهابير ، وأنَّهم سيوردونه ثمَّ لا يضدرونه ، يعلم ذلك كلّه وهو بين الناب والمخلب وفي منصرم الحياة ، ومع ذلك كلّه لا يزال مقيماً على هاتيك الوساوس المروانيّة ، فيا للعجب !

وأعجب من ذلك أنَّه مع هذا التأثّر يتَّخذ نصح الناصحين له كمولانا أمير المؤمنين على وكثير من الصحابة العدول باعتاب الناس ورفض تمويهات مروان الموبقة له ظهريًا فلا يُعير لهم بعد تمام الحجَّة وقطع سُبل المعاذير أُذناً واعية ، وهو يعلم أنّهم لا يعدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويدعونه إلى ما فيه نجاته ونجاح الأُمَّة .

(لفت نظر): وقع في عدّ أيّام حصار عثمان خلافٌ بين المؤرِّخين فقال الواقدي: حاصروه تسعة وأربعين يوماً. وقال الزبير: حاصروه شهرين وعشرين يوماً. وفي رواية: انَّهم حصروه أربعين ليلة. وقال ابن كثير: استمرَّ الحصر أكثر من شهر وقيل: بضعاً وأربعين. وقال الشعبي: كانت مدَّته اثنتين وعشرين ليلة. وفي روايدة للطبري: كان الحصر أربعين ليلة والنزول سبعين. وفي بعض الروايات: حصروه عشرين يوماً بعد قضيَّة جهجاه المذكورة ص ١٢٤ إلى أقوال أخرى، ولعلَّ كلَّ منها ناظرٌ إلى ناحية من مدَّة أيّام الحصارين أو مدَّة أحدهما،

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في الجزء الثامن ص ٢٦٠/ط٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مضى في هذا الجزء : صفحة ٢٠٥ .

ومن مدة نزول المتجمهرين حول داره ، ومن أيّام ضاق عليه الخناق ، ومُنع من إدخال الماء عليه ، وحيل بينه وبين اختلاف الناس إليه ، ومن حصار الثائرين عليه من الأمصار ، ومن إصفاق أهل المدينة معهم على الحصار . إلى تأويلات أخرى يتأتّى بها الجمع بين تلكم الأقوال .

# كتب عثمان أيام الحصار(١):

أخرج الطبري في تاريخه من طريق ابن الكلبي قال : إنّما ردّ أهل مصر إلى عثمان بعد انصرافهم عنه أنّه أدركهم غلام لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير مصر أن يقتل بعضهم وأن يصلب بعضهم فلمّا أتوا عثمان قالوا : هذا غلامك ؟ قال : غلامي إنطلق بغير علمي ، قالوا : جملك ؟ قال : أخذه من الدار بغير أمري . قالوا : خاتمك ؟ قال : نقش عليه فقال عبدالرّ حمن بن عُديس التجيبي حين أقبل أهل مصر :

أقبلنَ من بلبيس والصعيدِ (٢) خوصاً كأمثال القسيِّ عود مُستحقباتٍ حلق الحديد يطلبن حقَّ الله في الوليد وعند عثمان وفي سعيدِ يا ربّ فارجعنا بما نريد

فلمّا رأى عثمان ما قد نزل به وما قد انبعث عليه من الناس كتب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام :

# بسم الله الرحمن الرحيم

أمّا بعد : فإنَّ أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة ، فابعث إلىّ من قِبلك من مقاتلة أهل الشام على كلِّ صعب وذلول .

<sup>(</sup>۱) الإمامة والسياسة ج ۲ ص ۳۲ ، ۳۳ ، الأنساب ج ٥ ص ۷۱ ، ۷۲ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ٥٠ ، ١٠ ، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٠٥ ، الكامل لابن الأثير ج ٥ . ص ١٠٥ ، الكامل لابن الأثير ج ٥ . ص ١٠٥ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ٣٩٤ ، الفتنة الكبرى : ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) بلبيس : بكسر الباءين وسكون اللام : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فـراسخ على طـريق الشام . الصعيد : بلاد واسعة كثيرة بمصر يقال : إنها تسعمائة وسبع وخمسون قرية .

فلمّا جاء معاوية الكتاب تربّص به وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله على وقد علم اجتماعهم ، فلمّا أبطأ أمره على عثمان كتب إلى يـزيد بن أسد بن كريز وإلى أهل الشام يستنفرهم ويُعظّم حقّه عليهم ، ويذكر الخلفاء وما أمر الله عزّ وجلّ به من طاعتهم ومناصحتهم ووعدهم أن يجندهم جنداً وبطانة دون الناس ، وذكرهم بلاءه عندهم وصنيعه إليهم ، فإن كان عندكم غياث فالعجل العجل فإنّ القوم معاجلي .

فلمّا قرىء كتابه عليهم قام يزيد بن أسد بن كريز البجلي ثمّ القسري فحمدالله وأثنى عليه ، ثمّ ذكر عثمان فعظم حقّه ، وحضّهم على نصره ، وأمرهم بالمسير إليه ، فتابعه ناسٌ كثيرٌ وساروا معه حتّى إذا كانوا بوادي القرى(١) بلغهم قتل عثمان رضى الله عنه فرجعوا .

وأخرج البلاذي من طريق الشعبي قال : كتب عثمان إلى معاوية : أن أمدّني ، فأمدّه بأربعة آلاف مع يزيد بن أسد بن كريز البجلي ، فتلقّاه النّاس بمقتل عثمان فرجع من الطريق وقال : لو دخلت المدينة وعثمان حيٌّ ما تركت بها محتلماً إلّا قتلته ، لأنَّ الخاذل والقاتل سواء .

### كتابه إلى أهل الشام:

قال إبن قتيبة : وكتب إلى أهل الشام عامَّة وإلى معاوية وأهل دمشق خاصَّة :

أمّا بعد: فإنّي في قوم طال فيهم مقامي ، واستعجلوا القدر فيّ ، وقد خيّروني بين أن يحملوني على شارف من الإبل الدحيل ، وبين أن أنزع لهم رداء الله الذي كساني ، وبين أن أقيدهم ممّن قتلت ، ومن كان على سلطان يخطىء ويصيب ، فيا غوثاه يا غوثاه ، ولا أمير عليكم دوني ، فالعجل العجل يا معاوية! وأدرك في أدرك وما أراك تدرك .

#### كتابه إلى أهل البصرة:

وكتب إلى عبدالله بن عامر: أن اندب إليَّ أهل البصرة ـ نسخة كتابه إلى

<sup>(</sup>١) وادي القرى : واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة .

أهل الشام \_ فجمع عبدالله بن عامر الناس فقرأ كتابه عليهم ، فقامت خطباء من أهل البصرة يحضُّونه على نصر عثمان والمسير إليه فيهم : مجاشع بن مسعود السلمي ، وكان أوَّل مَن تكلّم وهو يومئذ سيِّد قيس بالبصرة ، وقام أيضاً قيس بن الهيثم السلمي ، فخطب وحضَّ النَّاس على نصر عثمان ، فسارع النّاس إلى ذلك ، فاستعمل عليهم عبدالله بن عامر مجاشع بن مسعود فسار بهم حتى إذا نزل النّاس الربذة ونزلت مقدّمته عند صوار ناحية من المدينة أتاهم قتل عثمان .

وقال البلاذري: وكتب عثمان إلى عبدالله بن عامر بن كريز ومعاوية بن أبي سفيان يُعلمهما أنَّ أهل البغي والعدوان من أهل العراق ومصر والمدينة قد أحاطوا بداره فليس يُرضيهم بزعمهم شيءٌ دون قتله أو يخلع السربال الذي سربله الله إيّاه ، ويأمرهما بإغاثته برجال ذوي نجدة وبأس ورأي ، لعلَّ الله أن يدفع بهم عنه بأس من يكيده ويريده ، وكان رسوله إلى ابن عامر جُبير بن مُطعم ، وإلى معاوية المسور بن مخرمة الزهري ، فأمّا ابن عامر فوجّه إليه مجاشع بن مسعود السلمي في خمس مائة أعطاهم خمس مائة خمس مائة درهم ، وكان فيمن ندب مع مجاشع زفر بن الحارث على مائة رجل ، وأمّا معاوية فبعث إليه حبيب بن مسلمة الفهري في ألف فارس ، فقدم حبيب أمامه يزيد بن أسد البجلي جدّ خالد بن عبدالله بن يزيد القسري من بجيلة ، وبلغ أهل مصر ومن معهم ممّن حاصر عثمان ما كتب به إلى ابن عامر ومعاوية فزادهم ذلك شدّة عليه وجدّاً في حصاره وحرصاً على معاجلته بالقتل .

# كتابه إلى أهل الأمصار:

أخرج الطبري وغيره وقالوا: كتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدُّهم: بسم الله الرحمٰن الرحيم

أمّا بعد : فإنَّ الله عزَّ وجلَّ بعث محمَّداً بالحقِّ بشيراً ونذيراً ، فبلّغ عن الله ما أمره به ثمَّ مضى وقد قضى الذي عليه وخلّف فينا كتابه فيه حلاله وحرامه ، وبيان الامور التي قدَّر فأمضاها على ما أحبُّ العباد وكرهوا ، فكان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه ثمَّ أُدخلت في الشورى عن غير علم ولا مسألة عن ملأ

من الامَّة ، ثمَّ أجمع أهل الشورى عن ملأ منهم ومن النّاس على غير طلب منِّي ولا محبّة ، فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينكرون ، تابعاً غير مستبع ، متبعاً غير مبتدع ، مقتدياً غير متكلّف ، فلمّا انتهت الامور ، وانتكث الشرُّ بأهله ، بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضى إلّا إمضاء الكتاب ، فطلبوا أمراً وأعلنوا غيره بغير حجّة ولا عذر ، فعابوا عليَّ أشياء ممّا كانوا يرضون وأشياء عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرها ، فصبرت لهم نفسي وكففتها عنهم منذ سنين ، وأنا أرى وأسمع ، فازدادوا على الله عزَّ وجلً جرأةً حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله عني وحَرمه وأرض الهجرة ، وثابت إليهم الأعراب ، فهم كالأحزاب أيّام الأحزاب أو مَن غزانا بأحد إلّا ما يظهرون ، فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق .

فأتى الكتاب أهل الأمصار فخرجوا على الصعبة والذلول ، فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري ، وبعث عبدالله بن سعد معاوية بن خديج السكوني ، وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو . الحديث .

### كتابه إلى أهل مكة ومَن حضر الموسم سنة ٣٥:

ذكر ابن قتيبة قال : كتب عثمان كتاباً بعثه مع نافع بن طريف إلى أهل مكّة ومن حضر الموسم يستغيثهم فوافى به نافع يوم عرفة بمكّة وابن عبّاس يخطب وهو يومئذٍ على الناس كان قد استعمله عثمان على الموسم فقام نافع ففتح الكتاب فقرأه فإذا فيه :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله عثمان أمير المؤمنين إلى منْ حضرَ الحجَّ من المسلمين. أمّا بعد: فإنِّي كتبت إليكم كتابي هذا وأنا محصورٌ أشرب من بئر القصر، ولا آكل من الطعام ما يكفيني، خيفة أن تنفذ ذخيرتي فأموت جوعاً أنا ومَن معي، لا أدعى إلى توبة أقبلها، ولا تُسمع منّي حجَّة أقولها، فأنشد الله رجلاً من المسلمين بلغه كتابي إلا قدم عليَّ فأخذ الحقَّ فيَّ ومنعني من الظلم والباطل.

قال : ثمَّ قام ابن عبَّاس فأتمَّ خطبته ولم يعرض لشيء من شأنه .

قال الأميني: هذا ما يمكننا أن نؤمن به من كتاب عثمان إلى الحضور في الموسم وهناك كتابٌ مفصَّل إلى الحاجّ يُنسب إليه يتضمّن آياً من الحكم والموعظة الحسنة يطفح عن جوانب الورع الشديد في دين الله ، والأخـذ بالكتـاب والسنّة ، والإحتـذاء بسيرة الشيخين ، يبعـد جدّاً عن نفسيّات عثمان وعمّا عرفته الامَّة من تــاريخ حيــاته ، والكتــاب أخرجــه الطبــري في تاريخــه ج ٥ ص ١٤٠ ــ ١٤٣ وراق الدكتور طه حسين ما وجد فيه من المعاني الراقية والجمل الرائقة ، والفصول القيِّمة فـذكره في ملحق كتابه «الفتنة الكبرى» ص ٢٢٧ ـ ٢٣١ ذاهـ للله عن أنَّ الكتاب لم يُروَ إِلَّا من طريق ابن أبي سبرة القرشي العامري المدني الوضّاع الكذَّاب السابق ذكره في سلسلة الوضّاعين في الجزء الخامس ، قال الواقدي : كان كثير الحديث وليس بحجَّة ، وقال صالح بن أحمد عن أبيه : كان يضع الحديث . وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء كان يضع الحديث ويكذب ، وعن ابن معين ليس حديثه بشيء ، ضعيف الحديث ، وقال ابن المديني : كان ضعيفاً في الحديث ، وقال مـرَّة : كان منكر الحديث . وقال الجوزجاني : يضعف حـديثه . وقال البخاري : ضعيفٌ . وقال مرَّة : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن عـدي : عامَّة ما يـرويه غيـر محفوظ وهـو في جملة من يضع الحديث . وقال ابن حبّان : كان ممَّن يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الإحتجاج به . وقال الحاكم أبو عبدالله : يروي الموضوعات عن الأثبات(١) .

## نظرة في الكتب المذكورة:

لقد تضمَّنت هذه الكتب أشياء هي كافية في إثارة عـواطف المؤمنين على مَن كتبها ولو لم يكن له سابقة سوء غيرها . منها :

قوله عن المهاجرين والأنصار وليس في المدينة غيرهم: إنَّ أهل المدينة قد كفروا ، وأخلفوا الطاعة ، ونكثوا البيعة . وقوله : فهم كالأحزاب أيّام الأحزاب أو من غزانا بأحد . وهو يريد أصحاب محمَّد مراتب المشهود لهم جمعاء بالعدالة عند قاطبة أهل السنَّة ، ولقد صعَّدوا وصوَّبوا في إثبات ذلك بما لا مزيد عليه عندهم ،

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الخطيب ج ١٤ ص ٣٦٧ ـ ٣٧٢ ، تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٢٧ .

ولا يزالون يحتجون بأقوالهم وما يُؤثر عنهم من قول أو عمل في أحكام الدين ، كما يحتجون بما يُؤثر عن رسول الله بين من السنّة ، ثقة بإيمانهم ، وطمأنينة بعدالتهم ، ويرون أنّهم لا ينبسون ببنت شفة ولا يخطون في أمر الدين خطوة إلا بأثر ثابت عن رسول الله بين مسموع أو منقول ، أو مشاهدة عمل منه بين بين يطابق ما يرتأونه أو يعملون به ، فهل على مؤمن هذا شأنه قذف أثقل عليه من يطابق ما يرتأونه أمس بكرامته من ذلك ؟ ولعمر الحقّ إنّه مَن يغضّ عن مثله فلا يستثيره خِلوٌ عن العاطفة الدينيّة ، خِلوٌ عن الحماس الإسلامي ، خِلوٌ عن الشهامة المبدئيّة ، خِلوٌ عن الحماس الإسلامي ، خِلوٌ عن الشهامة المبدئيّة ، خِلوٌ عن الحق ، خِلوٌ وخِلوٌ . ولذلك اشتدّت الصحابة عليه بعد وقوفهم على هذا وأمثاله .

ثمَّ إنَّه ليس لأحد طاعةٌ مفترضةٌ على أعناق المسلمين بعد الله ورسوله إلا إمام حقّ يعمل بكتاب الله وسنَّة رسوله من الله على عثمان وهم الصحابة أجمع كانوا يرون أنَّه تخطّاهما ، وأنَّ ما كان ينوء به من فعل أو قول قد عديا الحقّ منهما ، فأيّ طاعة واجبة والحال هذه \_ وحسبان القوم كما ذكرناه \_ حتى يُواخذوا على الخلف ؟

والبيعة إنّما لزمت إن كان صاحبها باقياً على ما بويع عليه ، والقوم إنّما بايعوه على متابعة الكتاب والسنّة والمَضيّ على سيرة الشيخين ، وبطبع الحال إنّها تنتكث عند نكوص صاحبها عن الشروط ، وهو الذي نقمه المسلمون على خليفتهم ، فلا موجب لمؤاخذتهم أو منابذتهم ، وها هنا رأى المسلمون أنّ الرجل زاد ضغثاً على أبّالة ، فهو على أحداثه الممقوتة طفق يستثير الجنود عليهم ، ويعرّضهم على الفتل والنهب ، فتداركوا الأمر فأوردوه حياض المنيّة قبل أن يجلب إليهم البليّة ، وتلافوا الأمر قبل أن يمسّهم الشرّ ، وما بالهم لا تستثيرهم تلكم القذائف ؟ وهم يرون أنّهم هم الذين آووا ونصروا ولم يألوا جهداً في جهاد الكفّار حتى ضرب الدين بجرانه ، فمن العجيب والحالة هذه أن يشبّهوا بالأحزاب والكفرة يوم أحد .

(ومنها): تلوُّنه في باب التوبة التي تظاهر بها على صهوة المنبر بملاً من

الصحابة ، وسجّل ذلك بكتاب شهد عليه عدَّة من أعيان الأمَّة وفي مقدَّمهم سيّدنا أمير المؤمنين عليّ عليه ، وكتب ذلك إلى الأمصار النائية كما تقدَّم في صفحة أمير المؤمنين عليّ عليه ، وكتب ذلك إلى الأمصار النائية كما تقدَّم في صفحة ٢٠١ وهو في كلّ ذلك يعترف بالخطيئة ويلتزم بالإقلاع عنها ، لكنَّه سرعان ما نكث التوبة وأبطل المواثيق المؤكّدة بكتبه هذه ، إذ حسب أنَّ من يكتب إليهم سينفرون إليه مقانب وكتاثب وهم أولياؤه ومواليه ، فنفي عنه المآثم التي شهد عليها أهل المدينة بل وأهل الأمصار من خيرة الامَّة ، وهو يريد أن يقلب عليهم ظهر المجن ، فيؤاخذ وينتقم وكأنَّه نسي ذلك كلّه حتَّى قال في كتابه إلى أهل مكّة : لا أُدعى إلى توبة أقبلها ، ولا تُسمع منِّي حجَّة أقولها .

يقول له المحامي عن المدنيّين: أو لم تُدع أيّها الخليفة إلى التوبة فتبت على الأعواد وعلى رؤوس الأشهاد مرّة بعد أخرى ؟ لكنّهم وجدوك لا تقرُّ على قرار ، ولا تستمرُّ على مبدأ ، وشاهدوك تتلوَّن تلون الجرباء(١) فجزموا بأنَّ التوبة لا تردعك عن الأحداث ، وأنَّ النزوع لا يزعك عن الخطايا ، وجئت تماطل القوم بذلك كلّه حتى توافيك جيوشك فتهلك الحرث والنسل ، وتمكن من أهل دار الهجرة مثل يزيد بن كريز الذي يقول: لو دخلت المدينة وعثمان حيِّ ما تركت بها محتلماً إلا قتلته . الخ . . .

عرف القوم أيُّها الخليفة نواياكَ السيِّئة فيهم ، وعرفوا إنحرافك عن الطريقة المثلى بإبعاد مروان إيّاك عنها كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه وهو يخاطبك : أمّا رضيت من مروان ولا رضي منك إلّا بتحرُّفك عن دينك وعن عقلك ؟ وإنَّ مَثَلك مَثل الظعينة يُقاد حيث يُسار به (٢) فنهضوا للدفع عنهم وعن بيضة الإسلام من قبل أن يقعوا بين الناب والمخلب ، فوقع ما وقع وكان أمر الله قدراً مقدوراً .

ولنا ها هنا مناقشة أُخرى في حساب الخليفة فنقول له : ما بالك تكرِّر أيُّها الخليفة قولك عن الخلافة : إنَّها رداء الله الـذي كساني . أو انَّها قميصٌ سربلنيه

<sup>(</sup>١) الحرباء: ضرب من الزحافات تتلون في الشمس ألواناً مختلفة ، يضرب بها المثل في التقلب .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مرّ في صفحة ٢٠٥ ، ٢٠٦ من هذا الجزء .

الله . أو ما يماثل ذلك ؟ تطفح به كتبك أو يطفو على خطبتك ، ويلوكها فمك بين كلمك ، كأنّك قد حفظتها كلمة ناجعة لدينك ودنياك ، واتّخذتها ورداً لك كأنّك تحاذر في تركها النسيان غير أنّه عزب عنك محاسبة من تخاطبهم بها إيّاك ، فما جواب قومك إن قالوا لك ؟ متى سربلك الله بهذا القميص ؟ وقد مات من سربلك ، وانقلب عليك بعد قبل موته وعددته لذلك منافقاً ، وأوصى أن لا تُصلّي عليه أنت ، وكان يقول لعليّ أمير المؤمنين خُذ سيفك وآخذ سيفي إنّه قد خالف ما أعطاني ، وكان يحثُ الناس عليك ويقول : عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكه ، وحلف أن لا يكلّمك أبداً ، وقد دخلت عليه عائداً في مرضه فتحوّل إلى الحائط ولم يكلّمك (١) وهاجرك إلى آخر نفس لفظه . وتبعه على خلافك الباقون من أهل الشورى .

وكلّنا نحسب أنَّ نصب الخليفة لا يجب على الله سبحانه إن كنّا مقتفين أثر الشيخين وإنَّما هو مفوَّضُ إلى الامَّة تختار عليها من شاءت ، وإن حدنا في ذلك من قول الله تعالى : ﴿وربُّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ﴾(٢) ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾(٣) وعن نصوص النبيِّ الأعظم وقد مرَّ شطرٌ منها في غضون أجزاء كتابنا هذا .

فهل ترى أيُّها الخليفة أنَّه كان يجب على الله سبحانه أنْ يمضي خيرة الأُمَّة ؟ أكان في رأي الجليل إعوازُ في تقييض الإمام بنفسه حتّى ينتظر في ذلك مشتبك آراء الأُمَّة أو مرتبك أهوائهم فيمضي ما ارتأوه ؟ وبهذه المناسبة تنسب ذلك السربال إليه ؟ لا أظنّك أيُّها الخليفة يسعمك أن تقرِّر ما استفهمناه ، غير أنَّ آخر دعواك بعد العجز عن الجواب : لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله .

وعلى كلِّ لقد أوقفنا موقف الحيرة في أمر هذا السربال ومن حاكه والنول ِ الذي حِيك عليه ، فقد وجدنا أوَّل الخلفاء تسربله بانتخاب غير دستوري ، بانتخاب

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في هذا الجزء من حديث عبد الرَّحمن بن عوف ص ١١١ ـ ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة ؛ القصص الآية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة ؛ الاحزاب الآية : ٣٦ .

جرَّ الويلات على الأُمَّة حتى اليوم ، بانتخاب سوَّد صحيفة التاريخ وشوَّه سمعة السلف ، وقد تقمَّصه إبن أبي قحافة وهو يعلم أنَّ في الأمة مَن محلّه من الخلافة محلّ القطب من الرَّحى ، ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير ، كما قاله مولانا أمير المؤمنين ثمّ مضى الأوَّل لسبيله فأدلى بها إلى إبن الخطّاب بعده ، فيا عجباً يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته (۱) فتقمَّصه الثاني بالنصِّ ممَّن قبله وهو يعلم أنَّ في الأُمَّة من هو أولى منه كما قال مولانا أمير المؤمنين (۲) وسربلك إيّاه أيّها الخليفة عبدالرحمٰن بن عوف وفي لسانه قوله لعليّ : بايع وإلاّ ضربت عنقك ، ولم يكن مع أحد يومئذ سيف غيره ، فخرج عليِّ مغضباً فلحقه أصحاب الشورى يكن مع أحد يومئذ سيف غيره ، فخرج عليِّ منهذه السرابيل منسوج بيد الحقِّ حتى يصحح عزوه إليه سبحانه ؟ ولهذا البحث ذيولٌ ضافية حولها أبحاثُ مترامية الأطراف ، حول خلافة الخلفاء من بني أُميَّة وغيرهم يشبه بعضها بعضاً ، ولعلّك في غنيً عن التبسّط في ذلك والإسترسال حول توثَّبهم على عرش الإمامة .

نعم: الخلافة التي يصحُّ فيها أن يقال: إنّها سربالٌ من الله سبحانه ، هي التي قيض صاحبها المولى جلّت قدرته ، وبلّغ عنه نبيّه الأمين سلائي ، هي التي أخبر بها النبيُّ الأعظم من أوَّل يومه فقال: إنَّ الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء(٤) فهي إمرةٌ إلّهيَّة لا تتمُّ إلاّ بالنصِّ وليس لصاحبها أن ينزعها ، هي التي قرنت بولاية الله ورسوله في قوله تعالى : ﴿إِنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا﴾ (٥) وهي التي أكمل الله بها الدين وأتمَّ بها النعمة (١) وشتّان بينها وبين رجال الإنتخاب وإن كان دستوريّاً ؟

وأمًّا ما ارتــآه المتجمهرون وعبثت بــه الميول والشهــوات ، فهي سلطةٌ عاديــةٌ

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص ٩٨

<sup>(</sup>٢) يأتبي حديثه بلفظه .

<sup>(</sup>٣) الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) مرّ حديثه في الجزء السابع ص ١٥٥

<sup>(</sup>٥)راجع ما مضى في الجزء الثاني ص ٤٧ ، والجزء الثالث ص ١٩٨ ـ ٢١٢

<sup>(</sup>٦) راجع الجزء الاول من كتابنا هذا ص ٢٧٥ ـ ٢٨٥

يفوز بها المتغلّبون ، وبيد الأمَّة حلّها وعقدها ، والغاية منها عند من يحذو حذو الخليفة في جملة من الصولات كلاءة الثغور ، واقتصاص القاتل ، وقطع المتلصّص ، إلى آخر ما مرَّ تفصيله في الجزء السابع صفحة ١٥٢ - ١٧٣ وليس في عهدة المتسلّق على عرشه تبليغ الأحكام ، وترويض النفوس ، وتهذيب الأخلاق ، وتعليم الملكات الفاضلة ، وتربية الملأ في عالم النشور والإرتقاء ، فإن تلكم الغايات في تلكم السلطات تحصل بمن هو خِلوٌ عن ذلك كله كما شوهد فيمن فاز بها عن غير نصِّ إلهيٍّ .

#### يوم الدار والقتال فيها :

أخرج ابن سعد في طبقاته ج ٥ ص ٢٥ /ط ليدن من طريق أبي حفصة مولى مروان قال : خرج مروان بن الحكم يومئذ يرتجز ويقول : مَن يبارز؟ فبرز إليه عروة بن شييم بن البياع الليثي فضربه على قفاه بالسيف فخرَّ لوجهه فقام إليه عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي بسكّين معه ليقطع رأسه فقامت إليه أمّه التي أرضعته وهي فاطمة الثقفيّة وهي جدَّة ابراهيم بن العربيِّ صاحب اليمامة فقالت : إن كنت تريد قتله ، فقد قتلته ، فما تصنع بلحمه أن تبضّعه ؟ فاستحى عبيد بن رفاعة منها فتركه .

وروى عن عيّاش بن عبّاس قال : حدَّثني من حضر ابن البيّاع يـومئذٍ يبـارز مروان بن الحكم : فكأنّي أنظر إلى قبائه قد أدخـل طرفيـه في منطقتـه وتحت القباء الدرع ، فضرب مروان على قفاه ضربة فقطع علابي رقبتـه ووقع لـوجهه فـأرادوا أن يذففوا عليه فقيل : تبضعون اللحم ؟ فترك .

وأخرج البلاذري من طريق خالد بن حرب قال: لجأ بنو أُميَّة يوم قتل عثمان إلى أُمَّ حبيبة (١) فجعلت آل العاص وآل أبي العاص وآل أُسيد في كندوج (٢) وجعلت سائرهم في مكان آخر، ونظر معاوية يوماً إلى عمرو بن سعيد يختال في

<sup>(</sup>١) زوجة رسول الله مي<mark>ساران</mark> .

<sup>(</sup>٢) كندوج : شبه المخزن في البيت .

مشيته فقال : بأبي وأُمِّي أُمَّ حبيبة ، ما كان أعلمها بهذا الحيِّ حين جعلتك في كندوج ؟ .

قال: ومشى الناس إلى عثمان وتسلّقوا عليه من دار بني حزم الأنصاري ، فقاتل دونه ثلاثةٌ من قريش: عبدالله بن وهب بن زمعة بن الأسود<sup>(۱)</sup>. وعبدالله بن عبدالله عوف بن السبّاق<sup>(۲)</sup>. وعبدالله <sup>(۳)</sup> بن عبدالرَّحمٰن بن العوام ، وكان عبدالله بن عبدالرَّحمٰن بن العوام يقول : يا عبادالله ! بيننا وبينكم كتاب الله . فشدً عليه عبدالرَّحمٰن بن عبدالله الجمحي وهو يقول :

لأضربن اليوم بالقرضاب بقيّة الكفّار والأحزاب ضرب امرىء ليس بذي ارتيابِ أأنت تدعونا إلى الكتاب؟ نبذته في سائر الأحقاب

فقتله ، وشدَّ جماعةٌ من الناس على عبدالله بن وهب بن زمعة ، وعبدالله بن عوف بن السبّاق ، فقتلوهما في جانب الدار .

جاء مالك الأشتر حتَّى انتهى إلى عثمان فلم ير عنده أحداً فرجع فقال له مسلم بن كريب القابضي من همدان : أيا أشتر ! دعوتنا إلى قتل رجل فأجبناك حتّى إذا نظرت إليه نكصتَ عنه على عقبيك . فقال له الأشتر : لله أبوك أما تراه ليس له مانعٌ ولا عنه وازعٌ ؟ فلمّا ذهب لينصرف قال ناتل مولى عثمان : واثكلاه هذا والله الأشتر الذي سعَّر البلاد كلّها على أمير المؤمنين ، قتلني الله إن لم أقتله . فشدً في أثره فصاح به عمرو بن عبيد الحارثي من همدان : وراءك الرجل يا أشتر ! فالتفت الأشتر إلى ناتل فضربه بالسيف فأطار يده اليسرى ونادى الأشتر : يا عمرو بن عبيد إليك الرجل فاتبع عمرو ناتلًا فقتله .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في أسد الغابة ج ٣ ص ٢٧٣ ، قتل يوم الجمل أو يوم الدار وقال ابن حجر في الإصابة ج ٢ ص ٣٨١ : قتل يوم الدار .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أبي مرة «أبي ميسرة» العبدري قتل مع عثمان كما في الإستيعاب ج ٢ ص ٣ ، والإصابة ج ٢ ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو عمر في الإستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة في تسرجمة عبىد الرَّحمن ، وابن حجر في الإصابة ج ٢ ص ٤١٥ : إنَّه ممّن قتل يوم الدار .

۲۳۲ ..... الغدير ج ـ ۹

وقال مروان في يوم الدار:

وما قلت يوم الدار للقوم: حاجزوا رُويداً ولا اختاروا الحياة على القتل ولكنُّني قد قلت للقوم: قاتلوا بأسيافكم لا يوصلنَّ إلى الكهل

وفي رواية أبي مخنف: تهيئاً مروان وعدَّة معه للقتال فنهاهم عثمان فلم يقبلوا منه وحملوا على من دخل الدار فأخرجوهم. ورُمي عثمان بالحجارة من دار بني حزم بن زيد الأنصاري ونادوا: لسنا نرميك، الله يرميك، فقال: لـو رماني الله لم يخطأني، وشدَّ المغيرة بن الأخنس بالسيف وهو يقول:

قد علمت جارية عطبول لها وشاح ولها جديل أنّي لمن حاربت ذو تنكيل

فشدًّ عليه رفاعة بن رافع وهو يقول :

قد علمت حودٌ صحوبٌ للذيلٌ ترخي قروناً مثل أذناب الخيلْ أن لقرني في الوغى منّي الويل

فضربه على رأسه بالسيف فقتله . ويقال : بل قتله رجلٌ من عرض الناس ، وخرج مروان بن الحكم وهو يقول :

قد علمت ذات القرون الميل والكفّ والأنسامل الطفول أنّي أروع أوَّل السرعيل

ثمَّ ضرب عن يمينه وشماله فحمل عليه الحجَّاج بن غزية وهو يقول: قد علمت بيضاء حسناء الطللُ واضحة الليتين قعساء الكفل قد علمت بيضاء حسناء الحلل أنَّي غداة الروع مقدامٌ بطل

فضربه على عنقه بالسيف فلم يقطع سيفه وخرَّ مروان لوجهه وجاءت فاطمة بنت شريك الأنصاريَّة من بلي - وهي أمّ ابراهيم بن عربي الكناني الـذي كـان عبدالملك بـن مروان ولاه اليمامة وهي التي كـانت ربَّت مروان ـ فقـامت على رأسه

ئمَّ أمرت به فحمل ، وأُدخل بيتاً فيه كُنة (١) وشدَّ عامر بن بكير الكناني وهو بدريًّ على سعيد بن العاص بن أميَّة فضربه بالسيف على رأسه ، وقامت نائلة بنت الفرافصة على رأسه ثمَّ احتملته فأدخلته بيتاً وأغلقت بابه (٢) .

وفي رواية الطبري من طريق أبي حفصة مولى مروان: لمّا حُصر عثمان رضي الله عنه شمّرت معه بنو أُميَّة ، ودخل معه مروان الدار فكنت معه في الدار ، فأنا والله أنشبتُ القتال بين الناس رميت من فوق الدار رجلًا من أسلم فقتلته وهو بنيار الأسلمي فنشب القتال ، ثمَّ نزلت فاقتتل الناس على الباب ، فأرسلوا إلى عثمان أن أمكنا من قاتله قال : والله ما أعرف له قاتلًا فباتوا ينحرفون علينا ليلة المجمعة بمثل النيران ، فلمّا أصبحوا غدوا فأوَّل من طلع علينا كنانة بن عتاب في يده شعلة من نار على ظهر سطوحنا قد فتح له من دار آل حزم ، ثمَّ دخلت الشعل على أثره تُنضح بالنفط فقاتلناهم ساعة على الخشب وقد اضطرم الخشب ، فأسمع عثمان يقول لأصحابه : ما بعد الحريق شيءٌ قد احترق الخشب واحترقت الأبواب عثمان يقول لأصحابه : ما بعد الحريق شيءٌ قد احترق الخشب واحترقت الأبواب فعصاه مروان فقال : والله لا تُقتل ولا يُخلص إليك وأنا أسمع الصوت ثمَّ خرج إلى الناس فقلت : ما لمولاي مترَّك . فخرجت معه أذبُ عنه ونحن قليل فأسمع مروان يقول :

قد علمت ذات القرون الميل والكفّ والأنامل الطفول أنّي أروع أوَّل الرعيل بفارةٍ مشل قطا الشليل

وقال أبو بكر بن الحارث: كأنّي أنظر إلى عبد الرَّحمن بن عديس البلوي وهو مسندٌ ظهره إلى مسجد نبيِّ الله ﷺ وعثمان محصورٌ فخرج مروان فقال: مَن يبارز؟ فقال عبد الرَّحمٰن بن عديس لفلان بن عروة (٣): قم إلى هذا الرجل. فقام

<sup>(</sup>١) كنة بالضم : جناح يخرج من الحائط . والسقيفة تشرع فوق باب الدار : وقيـل : هو مخـدع أو رف يشرع في البيت .

<sup>(</sup>٢) الأنساب ج ٥ ص ٧٨ ـ ٨١ .

 <sup>(</sup>٣) لعمل الصحيح : عروة بن شييم البياع الليثي كما جاء في رواية الطبري في تــاريخــه ج ٥
 ص ١٣٣ ومر في ص ٢٣٠ من رواية ابن سعد في طبقاته .

إليه غلامٌ شابٌ طوال فأخذ رفيف الدرع فغرزه في منطقته فأعور له عن ساقه فأهوى له مروان وضربه ابن عروة على عنقه ، فكأنِّي أنظر إليه حين استدار وقام إليه عبيد بن رفاعة الزرقي ليدفف عليه (إلى آخر ما مرَّ عن إبن سعد) .

ومن طريق حسين بن عيسى عن أبيه قال: لَمّا مضت أيّام التشريق أطافوا بدار عثمان رضي الله عنه ، وأبى إلّا الإقامة على أمره ، وأرسل إلى حَشَمه وخاصّته فجمعهم فقام رجلٌ من أصحاب النبي على قال له: نيار بن عياض وكان شيخاً كبيراً فنادى : يا عثمان! فأشرف عليه من أعلى داره فناشده الله وذكره الله لما اعتزلهم ، فبينا هو يراجعه الكلام إذ رماه رجلٌ من أصحاب عثمان فقتله بسهم ، وزعموا أنَّ اللذي رماه كثير بن الصلت الكندي ، فقالوا لعثمان عند ذلك : إدفع إلينا قاتل نيار بن عياض فلنقتله به . فقال : لم أكن لأقتل رجلاً نصرني وأنتم تريدون قتلي ، فلمّا رأوا ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه ، وخرج عليهم مروان بن الحكم من دار عثمان في عصابة ، وخرج المغيرة بن الأخس عثمان في عصابة ، وخرج المغيرة بن الأخس الشقفي في عصابة ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وكان الذي حداهم على القتال أنَّه بلغهم أنَّ مدداً من أهل البصرة قد نزلوا صراراً وهي من المدينة على ليلة ، وأنَّ أهل الشام قد توجهوا مقبلين فقاتلوهم قتالاً شديداً على باب الدار فحمل المغيرة بن الأخنس قد توجهوا مقبلين فقاتلوهم قتالاً شديداً على باب الدار فحمل المغيرة بن الأخنس الثقفي على القوم وهو يقول مرتجزاً :

قد علمت جارية عُطبول لها وشاحٌ ولها حُجول أنّي بنصل السيف خَنشليل

فحمل عليه عبدالله بن بُديل بن ورقاء الخزاعي وهو يقول: إن تـكُ بـالسيف كمـا تـقــولُ فـاثبت لِقــرنٍ مــاجــدٍ يصــول بمشـرفيِّ حـدُّهُ مصقــول

فضربه عبدالله فقتله ، وحمل رفاعة بن رافع الأنصاري ثمَّ الزُّرقي على مروان ابن الحكم فضربه فصرعه فنزع عنه وهو يرى أنَّه قد قتله ، وجرح عبدالله بن الـزبير جراحات وانهـزم القوم حتى لجـأوا إلى القصر فـاعتصموا ببـابه فاقتتلوا عليه قتـالاً

شديداً فقتل في المعركة على الباب زياد بن نعيم الفهري(١) في ناس من أصحاب عثمان فلم يزل الناس يقتتلون حتَّى فتح عمرو بن حزم الأنصاري باب داره وهو إلى جنب دار عثمان بن عفان ثمَّ نادى الناس ، فأقبلوا عليهم من داره فقاتلوهم في جوف الدار حتَّى انهزموا وخلّي لهم عن باب الدار فخرجوا هُرّاباً في طرق المدينة ، وبقي عثمان في أناس من أهل بيته وأصحابه فقتلوا معه وقتل عثمان رضي الله عنه(٢).

وفرَّ خالمد بن عقبة بن أبي معيط أخو الوليد يوم المدار ، وإليه أشار عبدالرَّحمٰن بن سيحان (٣) بقوله :

وقـد فـرَّ منهـا خـالـدُّ وهـو دارع(٤) فشلّت يـدي واستكَّ منِّي المسـامع

يلومونني إن جلت في الدار حاسراً فإن كان نادي دعوةً فسمعتها

فقال خالد:

لعمري لقد أبصرتهم فتركتهم بعينك إذ ممشاك في الدار واسع (٥)

وقال أبو عمر: قتل المغيرة بن الأخنس يوم الدار مع عثمان رحمه الله وله يوم الدار أخبارٌ كثيرة ، ومنها: انّه قال لعثمان حين أحرقوا بابه: والله لا قال الناس عنّا إنّا خذلناك وخرج بسيفه وهو يقول:

لمّا تهدَّمت الأبواب واحترقت حقداً أقول لعبدالله آمره والله لا أتركه ما دام بي رمتً هدو الإمام فلست اليوم خاذله

يمَّمت منهنَّ باباً غير محترق إن لم تقاتل لدى عثمان فانطلق حتى يرايل بين الراس والعنق إنَّ الفرار علىَّ اليوم كالسرق

<sup>(</sup>١) عدَّه من قتلي يوم الدار أبو عمر في الإستيعاب وابن حجر في الإصابة .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٢٢ ، ١٢٥ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٧٣ ، ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الانساب وفي الإستيعاب والإصابة : أزهر بن سحبان .

<sup>(</sup>٤) في الانساب للبلاذري:

يلومونني في الدار إن غبت عنهم وقد فرّعنهم خالد وهو دارع (٥) الأنساب ج ٥ ص ١١٧ ، الإستيعاب ج ١ ص ١٥٥ ، الإصابة ج ١ ص ١٠٣ .

وحمل على النّاس فضربه رجلٌ على ساقه فقطعها ثمَّ قتله . فقال رجلٌ من بني زهرة لطلحة بن عبيدالله : قُتل المغيرة بن الأخنس . فقال : قُتل سيّد حلفاء قريش . راجع «الإستيعاب» ترجمة المغيرة .

وقال ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ١٨٨ : ومن أعيان من قُتل من أصحاب عثمان زياد بن نعيم الفهري ، والمغيرة بن الأخنس بن شريق ، ونيار بن عبدالله الأسلمي ، في أناس وقت المعركة .

قال الأميني: لقد حدتني إلى سرد هذه الأحاديث الدلالة بها منضمّة إلى ما سبقها من الأخبار على أنّه لم يكن مع عثمان من يدافع عنه غير الأمويّين ومواليهم وحثالة ممّن كان ينسج على نولهم تجاه هياج المهاجرين والأنصار فقتل من اولئك من قتل ، وضمّ إليه كندوج امّ حبيبة آخرين ، وتفرّق شـنداذ منهم هاربين في أزقّة المدينة ، فلم يبق إلاّ الرجل نفسه وأهله حتى انتهت إليه نوبة القتل من دون أيّ مدافع عنه ، فتحفّظ على هذا فإنّه سوف ينفعك فيما يأتي من البحث عن سلسلة الموضوعات .

(لفت نظر): عَدُّ نيار بن عبدالله من أصحاب عثمان كما فعله ابن كثير غلطً فاحشٌ دعاه إليه حبّه إكثار عدد المدافعين عن الخليفة المقتولين دونه ، وقد عرفت أنَّه كان شيخاً كبيراً حضر ذلك الموقف للنصيحة والموعظة الحسنة لعثمان فقتله مولى مروان بسهم ، فشبَّ به القتال ، وطولب عثمان بقاتله ليقتصَّ منه وامتنع عن دفعه فهاج بذلك غضب الأنصار عليه .

### حديث مقتل عثمان إنّا لله وإنّا إليه راجعون :

أخرج الطبري في تاريخه وغيره من طريق يوسف بن عبدالله بن سلام قال : أشرف عثمان على النّاس وهو محصورٌ وقد أحاطوا بالدار من كلِّ ناحية فقال : أنشدكم بالله جلّ وعزَّ هل تعلمون أنّكم دعوتم الله عند مُصاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخيّر لكم وأن يجمعكم على خيركم ؟ فما ظنّكم بالله ؟ أتقولون لم يستجب لهم وهنتم على الله سبحانه ؟ وأنتم يومئذ أهل حقّه من خلقه ، وجميع اموركم لم تتفرق . أم تقولون : هان على الله دينه فلم يُبال مَن خلقه ،

ولاه ؟ والدين يومئذٍ يُعبد به الله ولم يتفرَّق أهله فتوكلوا ، أو تخذلوا وتعاقبوا ، أم تقولون : لم يكن أخذ عن مشورة ؟ وإنَّما كابرتم مكابرة ، فوكّل الله الأمّة إذا عصته ، لم تشاوروا في الإمام ، ولم يجتهدوا في موضع كراهته ، أم تقولون : لم يدر الله ما عاقبة أمري ؟ فكنت في بعض أمري مُحسناً ولأهل الدين رضى فمأ أحدثت بعد في أمري ما يسخط الله وتسخطون ممّا لم يعلم الله سبحانه يوم اختارني وسربلني سربال كرامته ، وأنشدكم بالله هل تعلمون لي من سابقة خير وسلف خير قدّمه الله لي ، وأشهدنيه من حقّه وجهاد عدوّه ؟ حقّ على كلّ من جاء من بعدي أن يعرفوا لي فضلها ، فمهلاً لا تقتلوني فإنّه لا يحلُّ إلا قتل ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه ، أو قتل نفساً بغير نفس فيُقتل بها ، فإنّكم إن قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم ثمّ لم يرفعه الله عنكم إلى يوم القيامة ، ولا تقتلوني فإنّكم إن قتلتموني لم تصلّوا من بعدي جميعاً أبداً ، ولم تقتسموا بعدي فيئاً جميعاً أبداً ، ولن يرفع الله عنكم الإختلاف أبداً .

قالوا له : أمَّا ما ذكرتَ من استخارة الله عزَّ وجلَّ الناس بعد عمر رضي الله عنه فيمن يولُّون عليهم ثمَّ ولُّوك بعد استخارة الله ، فإنَّ كلَّ ما صنع الله الخيرة ، ولكن الله سبحانه جعل أمركَ بليَّة ابتلى بها عباده .

وأمًّا ما ذكرتَ من قِدمك وسبقك مع رسول الله ﷺ فإنَّك قد كنت ذا قِدَم وسلف وكنت أهلًا للولاية ولكن بدَّلتَ بعد ذلك وأحدثت ما قد علمت .

وأمّا ما ذكرت ممّا يصيبنا إن نحن قتلناك من البلاء فإنّه لا ينبغي ترك إقامة الحقّ عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاً .

وأمّا قولك: إنّه لا يحلُّ إلاّ قتل ثلاثة ، فإنّا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة اللذين سمّيت: قتل من سعى في الأرض فساداً ، وقتل من بغى ثمّ قاتل على بغيه ، وقتل من حال دون شيء من الحقِّ ومنعه ثمّ قاتل دونه وكابر عليه ، وقد بغيت ، ومنعت الحقَّ وحُلتَ دونه وكابرت عليه ، تأبى أن تقيد من نفسك مَن ظلمت عمداً ، وتمسّكت بالإمارة علينا ، وقد جُرت في حكمك وقسمك ، فإن زعمت أنّك لم تُكابرنا عليه وانَّ الذين قاموا دونك ومنعوك منّا إنّما يقاتلون بغير

أمرك فإنَّما يقاتلون لتمسُّكك بالإمارة فلو أنَّك خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال دونك .

قال البلاذري وغيره: لمّا بلغ أهل مصر ومن معهم ممّن حاصر عثمان ما كتب به إلى ابن عامر ومعاوية فزادهم ذلك شدّة عليه وجدّاً في حصاره وحرصاً على معاجلته بالقتل.

وكان طلحة قد استولى على أمر الناس في الحصار ، وأمرهم بمنع من يدخل عليه والخروج من عنده ، وأن يُدخل إليه الماء ، وأتت أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بإداوة وقد اشتدً عليه الحصار فمنعوها من الدخول فقالت : إنّه كان المتولّي لوصايانا وأمر أيتامنا وأنا أريد مناظرته في ذلك ، فأذنوا لها فأعطته الإداوة .

وقال جبير بن مطعم: حصر عثمان حتَّى كان لا يشرب إلا من فقير في داره فدخلت على علي فقلت: أرضيت بهذا أن يُحصر ابن عمَّتك حتَّى والله ما يشرب إلا من فقير في داره ؟ فقال: سبحان الله أو قد بلغوا به هذه الحال ؟ قلت: نعم، فعمد إلى روايا ماء فأدخلها إليه فسقاه.

ولمّا وقعت الواقعة ، وقام القتال ، وقُتل في المعركة زياد بن نعيم الفهري في ناس من أصحاب عثمان ، فلم يزل الناس يقتتلون حتّى فتح عمرو بن حزم الأنصاري باب داره وهو إلى جنب دار عثمان بن عفّان ثمّ نادى الناس فأقبلوا عليهم من داره فقاتلوهم في جوف الدار حتّى انهزموا وخلّي لهم عن باب الدار فخرجوا هرّاباً في طرق المدينة وبقي عثمان في أناس من أهل بيته وأصحابه فقتلوا معه وقتل عثمان رضى الله عنه .

أخرج ابن سعد والطبري من طريق عبدالرَّحمٰن بن محمَّد قال : إنَّ محمَّد بن أبي بكر تسوَّر على عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه كنانة بن بشر بن عتاب ، وسودان بن حمران ، وعمرو بن الحمق ، فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف سورة البقرة فتقدَّمهم محمَّد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال : قد أخزاك الله يا نعثل! فقال عثمان : لست بنعثل ، ولكن عبدالله وأمير المؤمنين . فقال محمَّد : ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان . فقال عثمان : يا بن أخي ! دع

عنك لحيتي ، فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه فقال محمّد : ما أريد بك أشدّ من قبضي على لحيتك . فقال عثمان : أستنصر الله عليك وأستعين به ثمّ طعن جبينه بمشقص(١) في يده .

وفي لفظ البلاذري: تناول عثمان المصحف ووضعه في حجره وقال: عباد الله! لكم ما فيه ، والعتبى ممّا تكرهون ، اللهمّ اشهد، فقال محمّد بن أبي بكر: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ، ثمّ رفع جماعة قداح كانت في يده فوجاً بها في خُشُشائه (٢) حتّى وقعت في أوداجه فحزّت ولم تقطع ، فقال: عباد الله! لا تقتلوني فتندموا وتختلفوا .

وفي لفظ ابن كثير: جاء محمَّد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلًا فأخذ بلحيته فعالَ بها حتَّى سمعت وقع أضراسه فقال: ما أغنى عنك معاوية، وما أغنى عنك ابن عامر، وما أغنت عنك كتبك.

وفي لفظ ابن عساكر: قال محمَّد بن أبي بكر: على أيِّ دين أنت يا نعثل؟ قال: على دين الإسلام، ولست بنعثل ولكنِّي أمير المؤمنين. قال: غيَّرتَ كتاب الله. فقال: كتاب الله بيني وبينكم. فتقدَّم إليه وأخذ بلحيته وقال: إنّا لا يُقبل منّا يوم القيامة أن نقول: ربّنا إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبييل، وشحطه بيده من البيت إلى باب الدار وهو يقول: يابن أخي ما كان أبوك ليأخذ بلحيتي.

قال ابن سعد والطبري : ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده فوجاً بها في أصل أُذن عثمان فمضت حتَّى دخلت في حلقه ثمَّ علَّاه السيف حتى قتله .

وفي رواية ابن أبي عون : ضرب كنانة بن بشر التجيبي جبينه ومقدَّم رأسه بعمود حديد خرَّ لجنبه ، قال الوليد بن عقبة أو غيره :

علاه بالعمود أخو تجيب فأوهى الرأس منه والجبينا (٣)

علاه بالعمود أخوا جوب فأوهى الرأس منه والجبينا

<sup>(</sup>١) المشقص: نصل السهم اذا كان طويلا غير عريض.

<sup>(</sup>٢) الخششاء : العظم الدقيق العاري من الشعر الناتيء خلف الاذن .

<sup>(</sup>٣) من المستغرب جداً أنّ أبا عمر أبن عبد البر ذكر هذا البيت في «الإستيعاب» في ترجمة مولانا أمير المؤمنين بعد ذكر قتله وقال : قال شاعرهم :

وضربه سودان بن حمران المرادي بعد ما خرَّ لجنبه فقتله ، وأمَّا عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رَمَق فطعنه تسع طعنات ، وقال : أمّا ثلاث منهنَّ فإنِّي طعنتهنَّ لله ، وأما ستّ فإنِّي طعنت إيّاهنَّ لِما كان في صدري عليه .

وأقبل عمير بن ضابىء عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه ، وفي الإصابة : لمّا قتل عثمان وثب عمير بن ضابىء عليه فكسر ضلعين من أضلاعه . وقال المسعودي : وكان فيمن مال عليه عمير بن ضابىء البرجمي وخضخض بسيفه في بطنه . وسيوافيك حديث آخر عنه لدة هذا .

وفي لفظ الطبري وابن عبد ربّه وابن كثير: ضربوه على رأسه ثلاث ضربات ، وطعنوه في صدره ثلاث طعنات ، وضربوه على مقدَّم العين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم وقد أثخنوه وبه حياة وهم يريدون قطع رأسه فالقت نائلة وابنة شبيبة بن ربيعة زوجتاه بنفسهما عليه ، فقال ابن عديس: اتركوه . فتركوه ووطئتا وطئاً شديداً . وفي لفظ ابن كثير: في رواية: إنَّ الغافقي بن حرب تقدَّم إليه بعد محمَّد بن أبي بكر فضربه بحديدة في فيه .

وذكر البلاذري من طريق الحسن عن وثاب وكان مع عثمان يوم الدَّار وأصابته طعنتان كأنَّهما كيَّتان قال: بعثني عثمان فدعوت الأشتر له فقال: يا أشتر! ما يريد الناس منِّي ؟ قال: يخيّرونك أن تخلع لهم أمرهم، أو تقصَّ من نفسك وإلاَّ فهم قاتلوك. قال: أمّا الخلع فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله، وأمّا القصاص فوالله لقد علمت أنَّ صاحبيَّ كانا يعاقبان، وما يقوم بدني للقصاص، وأمّا قتلي فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبداً ولا تقاتلون عدوًا جميعاً أبداً.

وقال وثاب: أصابتني جراحة فأنا أنزف مرَّة وأقوم مرَّة ، فقال لي عثمان: هل عندك وضوء ؟ قلت: نعم فتوضًا ثمَّ أخذ المصحف فتحرَّم به من الفسقة فبينا هو كذلك إذ جاء رُويجل كأنَّه ذئبٌ فاطَّلع ثمَّ رجع ، فقلنا لقد ردَّهم أمرٌ ونهاهم ، فدخل محمَّد بن أبي بكر حتَّى جثى على ركبتيه ، وكان عثمان حسن اللحية ، فحعل يهزّها حتّى سُمع نقيض أضراسه ثمَّ قال: ما أغنى عنك معاوية ، ما أغنى عنك ابن عامر ، فقال: يا ابن أخي! مهلاً فوالله ما كان أبوك ليجلس منِّي هذا

المجلس ، قال : فأشعره وتعاوّنوا عليه فقتلوه .

وأخرج من طريق ابن سيرين قال : جاء ابنُ بديـل إلى عثمان ـ وكـان بينهما شحناء ـ ومعه السيف وهو يقول : لأقتلنّه ، فقالت لـه جاريـة عثمان : لأنت أهـون على الله من ذلك ، فدخل على عثمان فضربه ضربةً لا أدري ما أخذت منه .

راجع طبقات ابن سعد طليدن ج ٣ ص ٥١ ، أنساب البلاذري ج ٥ ص ٧٧ ، ٥٢ ، ٨٣ ، ٨٢ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ٩٢ ، ٢٨ ، ٨٢ ، ٨٢ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ٩٢ ، ٢٠ تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٢٥ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣١ ، العقد الفريد ج ٢ ص ٢٧٠ ، مروج النهب ج ١ ص ١٢٥ ، الإستيعاب ج ٢ ص ٢٧٧ ، تاريخ ابن عساكر ج ٤ ص ٢٣٧ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٧٧ ، ٥٧ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٦ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، تاريخ ابن خلدون ج ٢ ص ١٠٠ ، تاريخ أبي الفدا ج ١ ص ١٧٠ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ٥٠ ، مجمع الزوائد ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ١٨٥ ، مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٣٢ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٣ ، السيرة الحلبية ج ٢ ص ٨٥ ، الإصابة ج ٢ ص ٢٨٠ ، إزالة الخفاء ج ٢ ص ٢٣٣ ، السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٥٠ .

#### تجهيز الخليفة ودفنه

أخرج الطبري من طريق أبي بشير العابدي قال: نبذ عثمان رضي الله عنه شلاثة أيّام لا يُدفن ، ثمَّ إِنَّ حكيم بن حزام القرشي ثمَّ أحد بني أسد بن عبد العزى ، وجُبير بن مطعم كلّما عليّاً في دفنه وطلبا إليه أن يأذن لأهله في ذلك ، ففعل وأذن لهم عليّ ، فلمّا سُمع بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة ، وخرج به ناسّ يسيرٌ من أهله وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يُقال له: حُشُّ كوكب(١) كانت اليهود تدفن فيه موتاهم ، فلمّا خرج به على النّاس رجموا سريره وهمّوا بطرحه ، فبلغ ذلك عليّاً ، فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفنَّ عنه ، ففعلوا فانطلق به حتّى دفن رضي الله عنه في حشّ كوكب ، فلمّا ظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتّى أفضى به إلى البقيع ، فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتّى اتّصل ذلك بمقابر المسلمين .

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر في «الإستيعاب» وياقوت في «المعجم» والمحب الطبري في «الرياض»: كوكب رجل من الأنصار، والحش: البستان.

ومن طريق أبي كرب ـ وكان عاملاً على بيت مال عثمان ـ قال : دُفن عثمان رضي الله عنه بين المغرب والعتمة ولم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته الخامسة فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبه ، وأخذ الناس الحجارة وقالوا : نعثل نعثل ، وكادت تُرجم ، فقالوا : الحائط الحائط ، فدفن في حائط خارجاً .

ومن طريق عبد الله بن ساعدة قال: لبث عثمان بعدما قتل ليلتين لا يستطيعون دفنه ثم حمله أربعة: حكيم بن حزام، وجبير بن مطعم، ونيار بن مكرم، وأبو جهم بن حذيفة. فلمّا وُضع ليصلىٰ عليه جاء نفرٌ من الصحابة يمنعونهم الصّلاة عليه فيهم: أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي، وأبو حيّة المازني في عدّة ومنعوهم أن يُدفن بالبقيع فقال أبو جهم: ادفنوه فقد صلّىٰ الله عليه وملائكته، فقالوا: لا والله لا يُدفن في مقابر المسلمين أبداً، فدفنوه في حشّ كوكب، فلمّا ملكت بنو أُميّة أدخلوا ذلك الحشّ في البقيع، فهو اليوم مقبرة بني أُميّة.

ومن طريق عبد الله بن موسى المخزومي قال: لمّا قُتل عثمان رضي الله عنه أرادوا حزَّ رأسه فوقعت عليه ناثلة وأُمّ البنين فمنعهم وصِحن وضربن الوجوه وخرقن ثيابهنَّ ، فقال ابن عديس: اتركوه ، فأخرج عثمان ولم يُغسَّل إلى البقيع ، وأرادوا أن يصلّوا عليه في موضع الجنائز فأبت الأنصار ، وأقبل عمير بن ضابىء وعثمان موضوع على باب فنزا عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال: سجنتَ ضابئاً حتى مات في السجن.

وأخرج ابن سعد والطبري من طريق مالك بن أبي عامر قال: كنت أحد حملة عثمان رضي الله عنه حين قُتل ، حملناه على باب وإنَّ رأسه لتقرع الباب لإسراعنا به ، وإنَّ بنا من الخوف لأمراً عظيماً حتى واريناه في قبره في حشّ كوكب .

وأخرج البلاذري من رواية أبي مخنف: إنَّ عثمان رضي الله عنه قُتل يـوم الجمعة فتُرك في داره قتيلًا ، فجاء جبير بن مُطعم ، وعبـد الرَّحمٰن بن أبي بكـر ،

ومسور بن مخرمة الزهري ، وأبو الجهم بن حذيفة العدوي ليصلّوا عليه ويجنوه ، فجاء رجالٌ من الأنصار فقالوا: لا ندعكم تُصلّون عليه ، فقال أبو الجهم ، ألا تدعونا نصلّي عليه ؟ فقد صلّت عليه الملائكة ، فقال الحجّاج بن غُزيّة : إنّ الله كاذباً فأدخلك الله مدخله . قال : نعم حشرني الله معه ، قال ابن غزيّة : إنّ الله حاشرك معه ومع الشيطان ، والله إنّ ترك إلحاقك به لخطأ وعجز . فسكت أبو الجهم ، ثمّ إنّ القوم أغفلوا أمر عثمان وشغلوا عنه ، فعاد هؤلاء النفر فصلّوا عليه ودفنوه ، وأمّهم جبير بن مُطعم وحملت أم البنين بنت عُيينة بن حصن إمرأة عثمان لهم السراج ، وحُمل على باب صغير من جريد قد خرجتْ عنه رجلاه وأخرج حديث منع الصّلاة عليه أبو عمر في «الإستيعاب» من طريق هشام بن عروة عن أبيه .

وقال: إنَّه لقيهم قومٌ من الأنصار فقاتلوهم حتى طرحوه ، ثمَّ توطًا عمير بن ضابىء بن الحارث بن أرطاة التميمي ثمَّ البرجمي بطنه ، وجعل يقول: ما رأيت كافراً ألين بطناً منه ، وكان أشدَّ الناس على عثمان ، فكان يقول يومتُذِ: أرني ضابئاً ، أحي ِ لي ضابئاً ليرى ما عليه عثمان من الحال . وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص ١٢٨ : جاء عمير بن ضابىء حتى رفسه برجله .

قال البلاذري : ودفن عثمان في حشّ كوكب وهو نخلّ لرجل قديم يُقال له : كوكب ، ثمَّ أقبل الناس حين دُفن إلى عليّ فبايعوه وأرادوا دفن عثمان بالبقيع فمنعهم من ذلك قومٌ فيهم أسلم بن بجرة الساعدي ، ويُقال : جبلة بن عمرو الساعدي ، وقال ابن دأب : صلّى عليه مسور بن مخرمة .

وقال المدائني عن الوقاصي عن الزهري : امتنعوا من دفن عثمان فوقفت أمّ حبيبة بباب المسجد ثمّ قالت : لتخلنّ بيننا وبين دفن هذا الرجل أو لأكشفنّ ستر رسول الله فخلّوا بينهم وبين دفنه .

وأخرج من طريق أبي الزناد قال: خرجت نائلة امرأة عثمان ليلة دُفن ومعها سراجٌ وقد شقّت جيبها وهي تصيح: واعثماناه، وا أمير المؤمنيناه، فقال لها جبير بن مُطعم: اطفئي السراج فقد ترين مَن بالباب، فأطفأت السراج وانتهوا إلى

البقيع ، فصلّى عليه جُبير وخلفه حكيم بن حزام ، وأبو جهم ، ونيار بن مكرم ، ونائلة وأم البنين امرأتاه ونزل في حفرته نيار وأبو جهم وجُبير ، وكان حكيم والامرأتان يُدلُّونه على الرجال حتّى قُبر وبني عليه وغموا قبره وتفرَّقوا . وفي لفظ أبي عمر : فلمّا دفنوه غيَّبوا قبره ، وذكره السمهودي في وفاء الوفاء ج ٢ ص ٩٩ من طريق ابن شبه عن الزهري .

وأخرج ابن الجوزي والمحب الطبري والهيشمي من طريق عبد الله بن فروخ قال: شهدت عثمان بن عفان دفن في ثيابه بدمائه ولم يغسَّل. وقال المحب: خرَّجه البخاري والبغوي في معجمه. وذكر ابن الأثير في «الكامل» وابن أبي الحديد في الشرح أنَّه لم يُغَسَّلُ وكفن في ثيابه.

وأخرج أبو عمر في «الإستيعاب» من طريق مالك قال: لَمّا قُتل عثمان رضي الله عنه أُلقي على المزبلة ثلاثة أيّام فلمّا كان من الليل أتاه اثنا عشر رجلًا(١) فيهم حويطب بن عبد العزى ، وحكيم بن حزام ، وعبد الله بن الزبير فاحتملوه فلمّا صاروا به إلى المقبرة ليدفنوه ناداهم قومٌ من بني مازن: والله لئن دفنتموه ههنا لنخبرن الناس غداً . فاحتملوه وكان على باب وإنّ رأسه على الباب ليقول: طق طتى ، حتّى صاروا به إلى حشّ كوكب فاحتفروا له وكانت عائشة بنت عثمان رضي الله عنهما معها مصباحٌ في جرّة ، فلمّا أخرجوه ليدفنوه صاحت فقال لها ابن الزبير: والله لئن لم تسكتي لأضربن الذي فيه عيناك فسكتت فدفن .

وذكره المحب الطبري في «الرياض» نقلاً عن القلعي ، وذكر عن الخجندي أنَّه أقام في حشِّ كوكب ثلاثاً مطروحاً لا يصلّى عليه .

وذكر الصفدي في تمام المتون ص ٧٩ عن مالك أنَّ عثمان أُلقي على المزبلة ثلاثة أيّام .

وقال اليعقوبي : أقام ثلاثاً لم يُدفن وحضر دفنه حكيم ، وجبير ، وحويطب ،

<sup>(</sup>١) أحاديث الباب مطلقة على أن الـذين تولـوا اجنانـه كانـوا أربعة . وقـال المحب الطبـري وقد قيل : إن الذين تولوا تجهيزه كانوا خمسة أو ستة . أربعة رجال وامرأتان نائلة وام البنين .

وعمرو بن عثمان ابنه ، ودُفن ليلًا في موضع يُعرف بحشٌ كوكب ، وصلّى عليه هؤلاء الأربعة صلّى عليه ، فدفن بغير صلاة .

وقال ابن قتيبة : ذكروا أنَّ عبد الـرّحمٰن بن الأزهر قــال : لم أكن دخلت في شيء من أمر عثمان لا عليه ولا له ، فإنِّي لجالسٌ بفناء داري ليلًا بعدما قتـل عثمان بليلة إذ جاءني المنذر بن الزبير فقال: إنَّ أخي يدعوك فقمت إليه فقال لي: إنَّا أردنا أن ندفن عثمان فهل لك ؟ قلت : والله ما دخلت في شيء من شأنه وما أريد ذلك ، فانصرفت عنه ثم اتَّبعته ، فإذا هو في نفر فيهم جبير بن مطعم ، وأبو الجهم ، والمسور ، وعبد الرّحمٰن بن أبي بكر ، وعبد الله بن الزبيـر فاحتملوه على باب وإنَّ رأسه ليقول : طق طق ، فوضعوه في موضع الجنائز فقام إليهم رجالٌ من الأنصار فقالوا لهم : لا والله لا تُصلُّون عليه ، فقال أبو الجهم : ألا تدعون نصلِّي عليه ؟ فقد صلَّى الله تعالىٰ عليه ومـلائكته . فقـال له رجـلٌ منهم : إن كنت كاذبــاً فأدخلك الله مدخله ، فقال له : حشرني الله معه فقال له : إنَّ الله حاشرك مع الشياطين ، والله إن تركناكم به لعجز منّا . فقال القوم لأبي الجهم : أسكت عنهم وكفُّ فسكت . فـاحتملوه ثمَّ انطلقـوا مسرعين كـأنِّي أسمع وقـع رأسـه على اللوح حتّى وضعوه في أدنى البقيع فأتاهم جبلة بن عمرو الساعدي من الأنصار فقال: لا والله لا تلفنوه في بقيع رسول الله ولا نشرككم تُصلُّون عليه ، فقال أبو الجهم : إنطلقوا بنا إن لم نصلِّ عليه فقد صلَّى الله عليه ، فخرجوا ومعهم عائشة بنت عثمان معها مصباح في حتّى حتّى إذا أتوا به جسر(١) كوكب حفروا له حفرة ثمَّ قاموا يُصلُّون عليه وأمُّهم جبير بن مطعم ، ثمُّ دلُّوه في حفرته فلمَّا رأته ابنته صاحت فقال ابن الزبير: والله لئن لم تسكتي لأضربنَّ الذي فيه عينيك فدفنوه، ولم يلحدوه بلبن وحثوا عليه التراب حثواً.

وقال ياقوت الحموي : لَمّا قتل عثمان أُلقي في حشِّ كوكب ثمَّ دفن في جنبه .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة ، والصحيح: حش .

وذكر ابن كثير بعض ما أسلفناه نقلاً عن البلاذري فقال: ثمَّ أخرجوا بعبدي عثمان اللذين قتلافي الدار وهما: صبيح ونُجيح رضي الله عنهما فدفنا إلى جانبه بحش كوكب، وقيل: إنَّ الخوارج لم يمكّنوا من دفنهما، بل جرّوهما بأرجلهما حتّى ألقوهما بالبلاط (۱) فأكلتهما الكلاب، وقد اعتنى معاوية في أيَّام إمارته بقبر عثمان، ورفع الجدار بينه وبين البقيع وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله.

وذكر الحلبي في السيرة عن ابن ماجشون عن مالك: إنَّ عثمان بعد قتله ألقي على المزبلة ثلاثة أيّام ، وقيل ، أغلق عليه بابه بعد قتله ثلاثة أيّام ، لا يستطيع أحدٌ أن يدفنه (إلى آخر ما مرَّ من حديث مالك) ولمّا دفنوه عفوا قبره خوفاً عليه أن يُنبش ، وأمّا غلاماه اللذان قتلا معه فجرُّوهما برجليهما وألقوهما على التلال فأكلتهما الكلاب .

وذكر ابن أبي الحديد وابن الأثير والدميري أنَّه أقام ثلاثة أيَّام لم يُدفن ولم يصلّ عليه ، وقيل لم يغسَّل ولم يكفَّن ، وقيل : صلّى عليه جبير بم مطعم ودُفن ليلًا .

وذكر السمهودي في وفاء الوفاعن عثمان بن محمَّد الأخنسي عن أمَّ حكيمة قالت : كنت مع الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان : جبير ، حكيم ، أبو جهم ، نيار الأسلمي وحملوه على باب أسمع قرع رأسه على الباب كأنَّه دباة ويقول : دب دب حتى جاؤوا به حشّ كوكب فدفن به ثمَّ هدم عليه الجدار وصُلّي عليه هناك .

طبقات ابن سعد ط ليدن ج ٣ ص ٥٥: أنساب البلاذري ص ٨٣، ٨٦، ٩٩، الإمامة والسياسة ج ١ ص ٤٠، تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٤٢، ١٤٤، تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٥٣، الإستيعاب ج ٢ ص ٤٧٨، ٤٧٩ صفة الصفوة ج ١ ص ١١٧، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٢٧، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٣١، ١٣٢، معجم البلدان ج ٣ ص ١٨٠، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ١٦٨، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٩٠، السيرة مياة الحيوان للدميري ج ١ ص ٥٤، وفاء الوفا للسمهودي ج ٢ ص ٩٩، السيرة

<sup>(</sup>١) البلاط من الأرض: وجهها ، أو منتهى الصلب منها. وفي لفظ الحلبي كما يأتي: التلال ولعله الصحيح.

تجهيز الخليفة ودفنه

الحلبية ج ٢ ص ٨٥ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٥ .

وقال الشاعر المفلق أحمد شوقي بك في دول العرب ص ٤٩:

قد حيل بين الأرض وابن آدما ونوزعت دار البقاء قادما

مَن لقتيل بالسفا(١) مكفّن مرَّت به ثلاثة لم يُلدفن تعرضه نوادباً أرامله ويشفق النعش ويابى حامله

قال الأميني : إنَّ هٰهنا صحيفةٌ غامضة أقف تجاهها موقف السادر لا تطاوعني النفس على الركون إلى أيِّ من شِقّى الإحتمال اللذين يخالجان في الصدر، وذلك أنَّ ما ارتكب من الخليفة في التضييق عليه وقتله بتلكم الصور المشدَّدة ، ثمَّ ما نيل منه بعد القتل من المنع عن تجهيزه وتغسيله ودفنه والصّلاة عليه والوقيعة فيه بالسباب المقذع وتحقيره برمى جنازته بالحجارة وكسر بعض أضلاعه ، يستدعى إمّا فسق الصحابة أجمع فإنّهم كانوا بين مباشر لهاتيك الأحوال ، وبين خاذل للمودى به ، وبين مؤلِّب عليه ، إلى مثبِّط عنه ، إلى راض بما فعلوا ، إلى محبِّدٍ لتلكم الأهوال ، وكان يرنُّ في مسامعهم قـوله تعالىٰ : ﴿ولاَّ تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحقِّ ﴾ . وقوله تعالىٰ : ﴿من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنَّما قتل الناس جميعاً ﴾ . وقوله تعالىٰ : ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمِّداً فجزاؤه جهنَّم خالمداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً ﴾ .

وما جاء في ذلك من السنَّة أكثر ، وما يؤثر عن نبيِّ العظمة مستنه من وجوب دَفن مـوتى المؤمنين وتغسيلهم وتكفينهم والصَّلاة عليهم ، وإنَّ حـرمــة المؤمن ميتــاً كحرمته حيًّا ، فالقوم إن كانوا متعمِّدين في مخالفة هـذه النصوص ، فهم فسّاقٌ إن لم نقل إنَّهم مرَّاقٌ عن الدين بخروجهم على الإمام المفترض طاعته .

أو أنَّ هذه الأحوال تستدعى إنحراف الخليفة عن الطريقة المثلى ، وانَّ القوم اعتقدوا بخروجه عن مصاديق تلكم الأوامر والمناهي المؤكّدة التي تُطابق عليها الكتاب والسنَّة . وليس من السهل الهيِّن البخوع إلى أيّ من طرفي الترديد! أمَّا

<sup>(</sup>١) السفا: الغبار

الصحابة فكلهم عدولٌ عند القوم يركن إليهم ويُحتجُّ بأقوالهم وأفعالهم ويوثق بإيمانهم ، وقد كهربتهم صحبة الرسول المرابية فأخرج دَرَن نفوسهم ، وكان في المعمعة منهم بقايا العشرة المبشَّرة كطلحة والزبير ، ولطلحة خاصَّة فظاظات حول ذلك الجلاد ، إلى أناس آخرين من ذوي المآثر نظراء عمّار بن ياسر ، ومالك الأشتر ، وعبد الله بن بُديل ، وكان بين ظهرانيهم إمام المسلمين أمير المؤمنين علي المقال المؤمنين علي المقال المؤمنين علي المقال المؤمنين علي المقال المؤمنين المؤمنين المؤمنين علي المؤمنين وهو المرموق يومئذ للخلافة ، وقد انثنت إليه الخناصر ، والأمَّة أطوع له من المظل لذيه . أفتراه والحالة هذه سكت عن تلكم الفظائع وهو مطل عليها من كثب وهو أعلم الناس بنواميس الشريعة ، وأهداهم إلى طريقها المهيع ، وهو يعلم أنَّ من المحظور إرتكابها ؟ لاها الله .

أو أنَّه ﷺ أخذ الحياد في ذلك المأزق الحرج وهـو مستبيحٌ للحيـاد أو لما يعملون به ؟ أنا لا أدري .

وليس من المستطاع القول بأنَّ معظم الصحابة ما كانوا عالمين بتلكم الوقائع، أو أنَّهم ما كانوا يحسبون أنَّ الأمر يبلغ ذلك المبلغ، أو أنَّهم كانوا غير راضين بهاتيك الأحدوثة، فإنَّ الواقعة ما كانت مُباغتة ولا غِيلة حتّى يعزب عن أحد علمها، فإنَّ الحوار استدام أكثر من شهرين، وطيلة هذه المدَّة لم يكن للمتجمهرين طلبة من الخليفة إلا الإقلاع عن أحداثه، أو التنازل عن عرش الخلافة، وكانوا يهددونه بالقتل إن لم يخضع لإحدى الطلبتين، وكانت نعرات القوم في ذلك يتموَّج بها الفضاء، وعقيرة عثمان في التوبة تارة وعدم التنازل أخرى وتخويفهم بمغبّات القتل ثالثة تتسرَّب في فجوات الجوّ، فلو كان معظم الصحابة منحازين عن ذلك الرأي لكان في وسعهم تفريق الجمع بالقهر أو الموعظة، لكن بالرغم عمّا يزعم عليهم لم يؤثّر عن أحد منهم ما يثبت ذلك أو يُقرّ به، وما أسلفناه من الأحاديث الجمّة النامة عن معتقدات الصحابة في الخليفة وفي التوبّة عليه تُفنّد منه المزعمة الفارغة، إن لم نقل إنَّها تثبت ما يعلمه الكلّ من الإجماع على مقت الخليفة والتصافق على ما نقموا عليه والرضا بما نيل منه، حتّى انّ أحداً لم يُرو عنه أنَّه ساءه نداء قاتله حين طاف بالمدينة ثلاثاً قائلاً : أنا قاتل نعثل (١).

<sup>(</sup>١) الإستيعاب ج ٢ ص ٤٧٨ .

وأمّا ثاني الإحتمالين فمن المستصعب أن يبلغ سوء الظن بالخليفة هذا المدى ، وإن كانت الصحابة جزموا بذلك ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب ، وقد أوقفناك على قول السيّدة عائشة : اقتلوا نعثلاً قتله الله وقد كفر .

وقولها لمروان : وددت والله أنَّه في غِرارة من غرائري هذه وأنِّي طوَّقت حمله حتى أُلقيه في البحر .

وقولها لابن عبّاس: إيّاك أن تردّ الناس عن هذا الطاغية .

وقــول عبد الـرّحمٰن بن عوف لــلامــام أميــر المؤمنين علاه : إذا شئت فخــلـ سيفك وآخذ سيفي ، إنّهُ قد خالف ما أعطاني .

وقوله : عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكه .

وقوله له : لِلَّه عليُّ أنَّ لا أُكلَّمك أبداً .

وقول طلحة لمجمع بن جارية لَمّا قال له : أظنّكم والله قاتليه : (فإن قُتل فلا ملكٌ مقرّب ولا نبيٌّ مرسل) .

وقد مرَّ أنَّ طلحة كان أشـدّ الناس على عثمان في قتله يوم الـدار : وقتل دون دمه .

وقول الزبير: أُقتلوه فقد بدَّل دينكم .

وقوله : إنَّ عثمان لجيفةٌ على الصراط غداً .

وقول عمّار يوم صفّين : أُمضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله .

وقوله : ما تركت في نفسي حزَّة أهمّ إليّ من أن لا نكون نبشنا عثمان من قبره ثمّ أحرقناه بالنّار .

وقوله : أراد أن يغيّر ديننا فقتلناه .

وقوله : والله إن كان إلَّا ظالماً لنفسه، الحاكم بغير ما أنزل الله .

وقوله : إنَّما قتله الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون بالإحسان .

وقول حجر بن عدي وأصحابه: هو أوَّل من جار في الحكم وعمل بغير الحقِّ .

وقول عبد الرَّحمن العنزي : هـ و أوَّل من فتح أبواب الظلم ، وأرتج أبواب الحقّ .

وقول هاشم المرقال: إنَّما قتله أصحاب محمَّد وقرَّاء الناس حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب، وأصحاب محمَّد هم أصحاب الدِّين، وأولى بالنظر في أُمور المسلمين.

وقول عمرو بن العاص : أنا أبو عبد الله اذا حككت قرحة نكأتها ، إن كنت لأحرِّض عليه حتَّى إنِّى لأحرِّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل .

وقوله له: ركبت بهذه الأمَّة نهابير من الأمور فركبوها منك ، وملت بهم فمالوا بك ، إعدل أو اعتزل .

وقوله : أنا عبد الله قتلته وأنا بوادي السباع .

وقول سعد بن أبي وقاص : إنَّه قُتل بسيف سلّته عائشة ، وصقَّله طلحة ، وسمَّه ابن أبي طالب ، وسكت الزبير وأشار بيده ، وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه . إلخ .

وقول جهجاه الغفاري: قم يا نعثل! فانزل عن هذا المنبر، ندرِّعك عباءةً، ولنطرحك في الجامعة، ولنحملك على شارف من الإبل ثمَّ نطرحك في جبل الدخان.

وقول مالك الأشتر: إلى الخليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سنَّة نبيِّه، النابذ لحكم القرآن وراء ظهره.

وقول عمرو بن زرارة : إنَّ عثمان قد ترك الحقُّ وهو يعرفه . الخ .

وقول الحجاج بن غزيَّة الأنصاري : والله لو لم يبق من عمره إلَّا بين الظهر والعصر لتقرَّبنا إلى الله بدمه .

وقول قيس بن سعد الأنصاري : أوَّل الناس كان فيه «قتل عثمان» قياماً عشيرتي ولهم أُسوة .

وقول جبلة بن عمرو الأنصاري: يا نعشل! والله لأقتلنَّك ولأحملنَّك على قلوص جرباء ولأخرجنَك إلى حرَّة النار. وقوله وقد سُئل الكفّ عن عثمان: والله لا ألقى الله غداً فأقول: إنّا أطعنا سادتنا اوكبراءَنا فأضلّونا السبيل.

وقول محمَّد بن أبي بكر له : على أيِّ دين أنت يا نعثل ؟ غيَّـرت كتاب الله . وقوله له : الآن وقد عصيتَ قبلُ وكنتَ من المفسدين .

وقول الصحابة مجيبين لقوله: لا تقتلوني فإنّه لا يحلُّ إلاَّ قتل ثلاثة: إنّا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سمّيت، قتل من سعى في الأرض فساداً، وقتل من بغى ثمّ قاتل على بغيه، وقتل من حال دون شيء من الحقّ ومنعه ثمّ قاتل دونه وكابر عليه، وقد بغيت، ومنعت الحقّ، وحلت دونه وكابرت عليه. الخ.

وقول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث من أبيات مرَّت ج ٨ ص ٣٣٦ وشبَّهـتـه كسـرى هـديـه وضـرائبـه الله عضاً .

إنَّ في هذا المأزق الحرج لا بدَّ لنا من ركوب إحدى الصعبتين ، والحكم هو الفطرة السليمة مهما دار الأمر بين تخطئة إنسان واحد محتف بالأحداث ، وبين تضليل آلاف مؤلَّفة فيهم الأئمَّة والعلماء والحكماء والصالحون وقد ورد في فضلهم ما ورد كما نرتئيه نحن ، أو أنَّ كلهم عدولٌ يُحتجُّ بأقوالهم وأفعالهم كما يحسبه أهل السنَّة ، وإن كان في البين إجتهادٌ كما يحسبونه في أمثال المقام فهو في الطرفين ، والتحكم بإصابة إنسان واحد وخطأ تلك الأمَّة الكبيرة في اجتهادها ، وتمحّل لا يُصار إليه ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، إنَّ الله يحبُّ المقسطين .

٢٥٢ ..... الغدير ج - ٩

### سلسة الموضوعات في قصة الدار وتبرير الخليفة والنظر فيها

١ ـ قال الطبري في تاريخه ج ٥ ص ٩٨ : فيما كتب به إليَّ السري عن شعيب عن سِيف عن عطيَّة عن يزيد الفقعسي قال : كان عبد الله بن سبأ يه ودياً من أهل صنعاء أمَّه سوداء فأسلم زمان عثمان ، ثمَّ تنقُّل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم ، فبدأ بالحجاز ثمّ البصرة ثمّ الكوفة ثمّ الشام ، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام ، فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقول : لعجبٌ ممّن يزعم انّ عيسىٰ يرجع ويكذّب بأنّ محمّداً يرجع وقد قال الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّذِي فُوضَ عليك الْقورآن لوادُّك إلى معاد ﴾ . فمحمّد أحقُّ بالرجوع من عيسى : قال : فقبُل ذلك عنه ووضع لهم الـرجعة فتكلَّمـوا فيها ، ثمّ قال لهم بعد ذلك : إنَّه كان ألف نبيَّ ولكلِّ نبيٌّ وصيّ وكان عليٌّ وصيٌّ محمّد . ثمّ قال : محمّد خاتم الأنبياء وعليّ خاتم الأوصياء . ثمّ قال بعد ذلك : من أظلم ممّن لم يُجز وصيَّة رسول الله ﷺ ووثب على وصيِّ رسول الله ﷺ وتناول أمر الأمَّة ثمَّ قال لهم بعد ذلك : إنّ عثمان أخذها بغير حقّ وهذا وصيُّ رسول الله ﷺ فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم إلى هذا الأمر ، فبثُّ دعاته وكاتب من كان استفسد في الامصار وكاتبوه ودعوا في السرِّ إلى ما عليه رأيهم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ، ويكتب أهل كلِّ مصر منهم إلى مصر آخر بما يضعون فيقرأ أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم ، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعةً ، وهم يريدون غير ما يظهرون ، ويُسرّون غير ما يُبدون ، فيقول أهل كلّ مصر : إنّا لفي عافية ممّا ابتلى به هؤلاء إلّا أهل المدينة فإنَّهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار فقالوا: إنَّا لفي عافية ممَّا فيه الناس، وجامعه محمّد وطلحة من هذا المكان قالوا: فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين! أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ قال : لا والله ما جاءني إلَّا السَّلامة . قالوا : فإنَّا قد أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم ، قال : فأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا

علي ، قالوا : نُشير عليك أن تبعث رجالاً ممَّن تثق بهم إلى الأمصار حتى يسرجعوا إليك بأخبارهم ، فدعا محمّد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة ، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة ، وأرسل عمّار بن ياسر إلى مصر ، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام ، وفرَّق رجالاً سواهم فرجعوا جميعاً قبل عمّار فقالوا : أيُّها النّاس ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامّهم ، وقالوا جميعاً : الأمر أمر المسلمين إلا أن أُمراء هم يُقسطون بينهم ويقومون عليهم ، واستبطأ النّاس عمّاراً حتّى ظنُّوا أنّه قد اغتيل فلم يفجأهم إلا كتاب من عبدالله بن سعد بن أبي سرح يُخبرهم أنَّ عمّاراً قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه منهم: عبدالله بن السوداء، وخالد بن مُلجم، وسودان بن حمران ، وكنانة بن بشر .

قال الأميني: لوكان إبن سبأ بلغ هذا المبلغ من إلقاح الفتن، وشقّ عصا المسلمين وقد علم به وبعيثه أمراء الأمّة وساستها في البلاد، وانتهى أمره إلى خليفة الوقت، فلماذا لم يقع عليه الطلب؟ ولم يبلغه القبض عليه، والأخذ بتلكم الجنايات الخطرة، والتأديب بالضرب والإهانة، والزجّ إلى أعماق السجون؟ ولا آل أمره إلى الإعدام المريح للأمّة من شرّه وفساده، كما وقع ذلك كلّه على الصلحاء الأبرار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهتاف القرآن الكريم يرنّ في مسامع الملأ الديني: ﴿إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أنْ يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴿(١).

فهلا اجتاح الخليفة جرثومة تلكم القلاقل بقتله ؟ وهل كان تجهمه وغلظته قصراً على الأبرار من أُمّة محمَّد مبلل ؟ ففعل بهم ما فعل ممّا أسلفنا بعضه في هذا الجزء والجزء الثامن .

هب أنَّ ابن سبأ هو الذي أمال الأمصار على مناوءة الخليفة فهل كان هو مختلقاً تلكم الأنباء من دون انطباقها على شيء من أعمال عثمان وولاته ؟ فنهضت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة؛ الآية : ٣٣ .

الأُمَّة وفيهم وجوه المهاجرين والأنصار على لا شيء ؟ أو أنَّ ما كان يقوله قد انطبق على ما كانوا يأتون به من الجرائم والمآثم ، فكانت نهضة الأُمَّة لاكتساحها نهضة دينيَّة يخضع لها كلُّ مسلم ، وإن كان ابن اليهوديَّة خلط نفسه بالناهضين لأيِّ غاية راقته ، وما أكثر الأخلاط في الحركات الصحيحة من غير أن يمسَّ كونهم مع الهائجين بشيء من كرامتهم .

ولو كان ما أنهاه إليهم ابن سبأ عزواً مختلقاً فهلا ـ لمّا قدمت وفود الأمصار المدينة ـ قال لهم المدنيّون : إنَّ الرجل بريء من هذه القذائف والهنات وهو بين ظهرانيهم يرون ما يفعل ، ويسمعون ما يقول ؟ لكنّهم بدلاً عن ذلك أصفقوا مع القادمين ، بل صاروا هم القدوة والأسوة في تلك النهضة ، وكانوا قبل مقدمهم ناقمين عليه .

ونحن والدكتور طه حسين نصافق عند رأيه ههنا حيث قال في كتابه «الفتنة الكبرى ص ١٣٤ : وأكبر الظنّ أنَّ عبد الله بن سبأ هذا - إن كان كلّ ما يُروى عنه صحيحاً - إنّما قال ما قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف فهو قد استغلّ الفتنة ولم يثرها ، وأكبر الظنّ كذلك أنّ خصوم الشيعة أيّام الأمويّين والعبّاسيين قد بالغوا في أمر عبد الله بن سبأ هذا ، ليشكّكوا في بعض ما نُسب من الأحداث إلى عثمان وولاته من ناحية ، وليشنّعوا على عليّ وشيعته من ناحية أخرى ، فيردُّوا بعض أمور الشيعة إلى يهوديّ أسلم كيداً للمسلمين ، وما أكثر ما شنع خصوم الشيعة على الشيعة على الشيعة على الشيعة على غير أمر عثمان ؟

فلنقف من هذا كلّه موقف التحفّظ والتحرّج والإحتياط ، ولنكبر المسلمين في صدر الإسلام عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجلٌ أقبل من صنعاء وكان أبوه يهوديّاً ثمَّ أسلم لا رغباً ولا رهباً ولان مكراً وكيداً وخداعاً ، ثمَّ أتيح له من النجح ما كان يبتغي ، فحرض المسلمين على خليفتهم حتى قتلوه ، وفرّقهم بعد ذلك أو قبل ذلك شيعاً وأحزاباً .

هذه كلُّها أُمورٌ لا تستقيم للعقل ، ولا تثبت للنقد ، ولا ينبغي أن تقام عليها

أمور التاريخ ، وإنَّما الشيء الواضح الـذي ليس فيه شـكٌّ هو أنَّ ظروف الحيـاة الإسلاميَّة في ذلك الوقت كانت بطبعها تدفع إلى اختلاف الرأي وافتراق الأهواء ونشأة المذاهب السياسيَّة المتباينة ، فالمستمسكون بنصوص القرآن وسنَّـة النبيُّ وسيرة صاحبيه كانوا يرون أموراً تطرأ ينكرونها ولا يعرفونها ، ويريدون أن تُواجمه كما كان عمر يواجهها في حزم وشدَّة وضبط للنفس وضبط للرعيَّة ، والشباب الناشئون في قريش وغير قريش من أحياء العرب كانوا يستقبلون هذه الأمور الجديدة بنفوس جديدة ، فيها الطمع ، وفيها الطموح ، وفيها الأثرة ، وفيها الأمل البعيد ، وفيها الهمّ الذي لا يعرف حدّاً يقف عنده ، وفيها من أجل هذا كلّه التنافس والتزاحم لا على المناصب وحدها بل عليها وعلى كل شيء من حولها . وهذه الأمور الجديدة نفسها كانت خليقة أن تدفع الشيوخ والشباب إلى ما دفعوا إليه ، فهذه أقطارٌ واسعةٌ من الأرض تفتح عليهم ، وهذه أموالٌ لا تحصى تُجبى لهم من هذه الأقطار ، فأيّ غرابة في أن يتنافسوا في إدارة هذه الأقطار المفتوحة والإنتفاع بهذه الأموال المجموعة ؟ وهذه بـلادٌ أُخرى لم تفتح وكلُّ شيء يـدعوهم إلى أن يفتحوها كما فتحوا غيرها ، فمالهم لا يستبقون إلى الفتح ؟ وما لهم لا يتنافسون فيها يكسبه الفاتحون من المجدوالغنيمة إن كانوامن طلاب الدنيا، ومن الأجر والمثوبة إن كانوا من طلاّب الآخرة ثمَّ مالهم جميعاً لا يختلفون في سياسة هذا الملك الضخم وهذا الثراء العريض ؟ وأيّ غرابة في أن يندفع الطامعون الطامحون من شباب قريش إلى هذه الأبواب التي فتحت لهم ليلجوا منها إلى المجد والسلطان والثراء؟ وأيّ غرابة في أن يهم بمنافستهم في ذلك شباب الأنصار وشباب الأحياء الأخرى من العرب ؟ وفي أن تمتلىء قلوبهم موجدةً وحفيظة وغيظاً إذا رأوا الخليفة يحـول بينهم وبين هذه المنافسة ، ويؤثر قريشاً بعظائم الأمـور ، ويؤثر بني أُميَّة بأعظم هذه العظائم من الأمور خطراً وأجلّها شأناً .

والشيءُ الذي ليس فيه شكَّ هو أنَّ عثمان قد ولّى الوليد وسعيداً على الكوفة بعد أن عزل سعداً ، وولّى عبد الله بن عامر على البصرة بعد أن عزل أبا موسى . وجمع الشام كلّها لمعاوية وبسط سلطانه عليها إلى أبعد حدّ ممكن بعد أن كانت الشام ولايات تشارك في إدارتها قريشٌ وغيرها من أحياء العرب ، وولّى عبد الله بن

أبي سرح مصر بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص ، وكلّ هؤلاء الولاة من ذوي قرابة عثمان ، منهم أخوه لأمّه ، ومنهم أخوه في الرضاعة ، ومنهم خاله ، ومنهم من يجتمع معه في نسبه الأدنى إلى أُميّة بن عبد شمس .

كلُّ هذه حقائق لا سبيل إلى إنكارها ، وما نعلم أنَّ ابن سبأ قد أغرى عثمان بتولية من ولّى وعزل من عزل ، وقد أنكر النّاس في جميع العصور على الملوك والقياصرة والولاة والأمراء إيثار ذوي قرابتهم بشؤون الحكم ، وليس المسلمون الذين كانوا رعيَّة لعثمان بدعاً من النّاس ، فهم قد أنكروا وعرفوا ما ينكر النّاس ويعرفون في جميع العصور . إنتهى حرفيًا .

على أنَّ ما تضمّنته هذه الرواية من بعث عمّار إلى مصر وغيره إلى بقيّة البلاد ممّا لا يكاد أن يُذعن به ، أو أن يكون له مقيلٌ من الصحّة ، ولم يُذكر في غير هذه السرواية الموضوعة المكذوبة على ألسنة رواتها المتراوحين بين زندقة وكذب وجهالة ، فإنَّ ما يعطيه النظر في مجموع ما روي حول مشكلة عثمان انَّ عمّاراً ومحمّد بن مسلمة لم يفارقا المدينة طيلة أيّامها ومنذ مبادثها إلى غايتها المفضية إلى مقتل عثمان ، وعمّار هو الذي كان في مقدّم الثائرين عليه من أوَّل يومه الناقمين على أعماله ، وقد أراد نفيه إلى الربذة منفى أبي ذر بعد وفاته فيه رضوان الله على أعماله ، وقد أراد نفيه إلى الربذة منفى أبي ذر بعد وفاته فيه رضوان الله عليهما فمنعته المهاجرون والأنصار كما مرَّ حديثه ، وكم وقع عليه في تضاعيف تلكم الأحوال تعذيبٌ وضربٌ وتعنيف ، وكان عثمان يعلم بكراهة عمّار إيّاه منذ يومه الأوَّل ، فمتى كان يستنصح عمّاراً حتى يبعثه إلى البلاد فيحكي له أخبارها ، أو يستميله ابن سبأ وأصحابه ؟ وهذا ممّا لا يعزب علمه عن أيِّ باحث كما تنبه له المدكتور طه حسين في «الفتنة الكبرى» ص ١٢٨ حيث قال : أكاد أقطع بأنَّ عمّاراً لم يُرسل إلى مصر ولم يشارك هذين الفتيّين (١) فيما كانا بسبيله من التحريض وإنّما لم يُرسل إلى مصر ولم يشارك هذين الفتيّين (١) فيما كان بينه وبين عمّار قبل ذلك أو بعده ممّا هي قصّة اخترعها العاذرون لعثمان فيما كان بينه وبين عمّار قبل ذلك أو بعده ممّا سنراه بعد حين . اه . .

٢ ـ قال الطبري ص ٩٩ : كتب إليَّ السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وعطية قالوا : كتب عثمان إلى أهل الأمصار :

<sup>(</sup>١) يعني بهما : محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة .

أمّا بعد: فإنّي آخذ العمّال بموافاتي في كلّ موسم ، وقد سلّطت الأمّة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيلا يُرفع عليّ شيء ولا على أحد من عمّالي إلا أعطيته ، وليس لي ولعيالي حقّ قبل الرعيّة إلاّ متروك لهم ، وقد رفع إلى أهل المدينة أنّ أقواماً يُشتمون ، وآخرون يُضربون ، فيا مَن ضُرب سرّاً وشتم سرّاً ، من ادّعى شيئاً من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقّه حيث كان مني أو من عمّالي أو تصدّقوا فإنّ الله يجزي المتصدّقين .

فلمّا قرىء في الأمصار أبكى الناس ودعوا لعثمان وقالوا: إنَّ الْأُمَّة لتمخّض بشر ، وبعث إلى عمّال الأمصار فقدموا عليه عبد الله بن عامر ، ومعاوية ، وعبد الله بن سعد ، وأدخل معهم في المشورة سعيداً وعمراً فقال : ويحكم ما هذه الشكاية وما هذه الإذاعة ؟ إنِّي والله لخائفٌ أن تكونوا مصدوقاً عليكم وما يُعصب هذا إلَّا بي ، فقالوا له : ألم تبعث ؟ ألم نرجع إليك الخبر عن القوم ؟ ألم يرجعوا ولم يشافههم أحدٌ بشيء ؟ لا والله ما صدقوا ولا برُّوا ولا نعلم لهذا الأمر أصلاً ، ولا كنت لتأخذ به أحداً فيقيمك على شيء ، وما هي إلَّا إذاعـة لا يحلُّ الأخــذ بها ولا الإنتهاء إليها . قال : فأشيروا عليَّ . فقال سعيد بن العاص : هـذا أمرٌ مصنـوعٌ يصنع في السرِّ فيلقى به غير ذي المعرفة فيخبر به فيتحدث به في مجالسهم ، قال : فما دواء ذلك ؟ قال : طلب هؤلاء القوم ثمَّ قتل هؤلاء الَّذين يخرج هـذا من عندهم . وقال عبد الله بن سعد : خُد من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الدذي لهم فإنَّه خيرٌ من أن تَدعهم . قال معاوية : قد ولّيتني فولّيت قوماً لا يأتيك عنهم إلَّا الخير والرجلان أعلم بناحيتيهما . قال : فما الرأي ؟ قال : حسن الأدب . قال : فما ترى يا عمرو؟ قال : أرى أنَّك قد لِنت لهم ، وتراخيت عنهم ، وزدتهم على ما كان يصنع عمر ، فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتدُّ في موضع الشدَّة وتلين في موضع اللين ، إنّ الشدّة تنبغي لمن لا يألو الناس شرّاً ، واللين لمن يخلف الناس بالنصح ، وقد فرشتهما جميعاً اللين ، وقام عثمان فحمد الله وأثني عليه وقال : كلَّ ما أشرتم به عليَّ قد سمعت ، ولكلّ أمر بابٌ يؤتى منه ، إنَّ هذا الأمر الـذي يُخاف على هذه الأمَّة كائن ، وإنَّ بابه الذي يغلق عليه فيكفكف به اللين والمؤاناة والمتابعة إلَّا في حدود الله تعالىٰ ذكره التي لا يستطيع أحدٌ أن يبادي بعيب أحدها ، فإن سدّه شيء فرفق فذاك والله ليفتحن وليست وحد علي حبجة حتى، وقد علم الله أنّي لم آل الناس خيراً ولا نفسي، ووالله إنّ رحى الفتنة لدائرة، فطوبى لعشمان إن مات ولم يحرّكها كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم، وإذا تُعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها. فلمّا نفر عثمان أشخص معاوية وعبد الله بن سعد إلى المدينة، ورجع ابن عامر وسعيد معه، ولمّا استقلّ عثمان رجز الحادي:

قد علّمت ضوامرً المطيّ وضُمّراتُ عُوَّج القسيّ إنّ الأمير بعده عليّ وفي الربير خلفٌ رضيّ وطلحة الحامي لها وليّ

فقال كعب وهو يسير خلف عثمان : الأميـر بعده صـاحب البغلة ، وأشار إلى معاوية .

# ٣ - (وأخرج ص ١٠١ بالإسناد الشعيبي المذكور):

كان معاوية قد قال لعثمان غداة ودّعه وخرج: يا أمير المؤمنين! إنطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قِبل لك به ، فإنَّ أهل الشام على الأمر لم يزالوا فقال: أنا لا أبيع جوار رسول الله على أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة قال: فأبعث إليك جنداً منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إيّاك. قال: أنا أقتر على جيران رسول الله على الأرزاق بجند مساكنهم وأضيق على أهل دار الهجرة والنصرة ؟ قال: والله يا أمير المؤمنين! لتغتالن ولتغزين. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال معاوية: يا ايسار الجزور! وأين ايسار الجزور؟ الحديث بطوله.

#### ٤ ـ (وأخرج ص ١٠٣ بالإسناد الشعيبي) :

لمّا كان في شوّال سنة ٣٥ خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء المقلُّ يقول: ستمائة. والمكثر يقول: ألف. على الرفاق عبدالرَّحمٰن بن عـديس البلوي. وكنانة بن بشر الليثي. وسودان بن حمران السكوني. وقتيرة بن فلان السكوني. وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب العكي. ولم يجترؤوا أن يعلموا النّاس بخروجهم إلى الحرب، وإنّما خرجوا كالحجّاج ومعهم ابن السوداء. وخرج

أهل الكوفة في أربع رفاق ، وعلى الرفاق زيد بن صوحان العبدي ، والأشتر النخعي ، وزياد بن النضرة الحارثي ، وعبدالله بن الأصم ، أحد بني عامر بن صعصعة ، وعددهم كعدد أهل مصر وعليهم جميعاً عمرو بن الأصم ، وخرج أهل البصرة في أربع رفاق وعلى الرفاق حكيم بن جبلة العبدي ، وذريح بن عباد العبدي ، وبشر بن شريح الحطم بن ضبيعة القيسي ، وابن المحرش ابن عبد عمرو الحنفى ، وعددهم كعدد أهل مصر ، وأميرهم جميعاً حرقوص بن زهير السعدي ، سوى مَن تلاحق بهم من النَّاس ، فأمَّا أهل مصـر فإنَّهم كـانوا يشتهـون عليًّا ، وأمَّـا أهل البصرة فإنَّهم كانوا يشتهون طلحة ، وأمَّا أهل الكوفة فإنَّهم كانوا يشتهون الزبير، فخرجوا وهم على الخروج جميع وفي الناس شتّى لا يشكّ كـلّ فرقـة إلّا أنَّ الفلج معها ، وأمرها سيتمُّ دون الأخريين ، فخرجوا حتَّى إذا كانوا من المدينة على ثـلاث تقدُّم ناسٌ من أهل البصرة فنزلوا ذا خُشب ، وناسٌ من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص(١) وجاءهم ناسٌ من أهل مصر وتركبوا عامّتهم بذي المروَّة ، ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبدالله بن الأصم وقالا: لا تعجلوا ولا تُعجِّلونا حتَّى ندخل لكم المدينة ونرتاد ، فإنَّـه بلغنا أنَّهم قـد عسكروا لنـا فوالله إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحلُّوا قتالنا ولم يعلموا علمنا فهم إذا علموا علمنا أَشْدَ وانَّ أمرنا هذا لباطل ، وإن لم يستحلُّوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلًا لنرجعنَّ إليكم بالخبر ، قالوا : إذهبا . فدخل الرجلان فلقيا أزواج النبيِّ عَلَيْ وعليًّا وطلحة والزبير(٢) وقالا: إنَّما نـأتمّ هذا البيت ونستعفي هـذا الوالي من بعض عمّـالنا ، مـا جئنا إلا لذلك واستأذنا للنَّاس بالدخول ، فكلُّهم أبي ونهي وقال : بيضٌ ما يفرخسُّ . فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفرٌ فأتوا عليّـاً ، ومن أهل البصرة نفرٌ فأتوا طلحة ، ومن أهل الكوفة نفرٌ فأتوا الزبير وقال كللُّ فريق منهم : إن بايعوا صاحبنا وإلّا كدناهم وفرَّقنا جماعتهم ثمَّ كررنا حتَّى نبغتهم . فأتى المصريّون عليّــاً وهو في عسكر عند أحجار الزيت(٣) عليه حُلّة أفوافٍ مُعتمّ بشقيقة حمراء يمانيّة

<sup>(</sup>١) الأعوص موضع علي أميال من المدينة يسيرة .

<sup>(</sup>٢) لا تنس هـا هنا ما أسلفنا لـك في هـذا الجـزء من حـديث أم المؤمنين وعليّ أميـر المؤمنين وطلحة والزبير .

<sup>(</sup>٣) أحجار الزيت : موضع بالمدينة داخلها قريب من الزوراء .

متقلّد السيف ليس عليه قميص ، وقد سرَّح الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليه ، فالحسن جالسّ عند عثمان وعليِّ عند أحجار الزيت فسلّم عليه المصريّون وعرّضوا له فصاح بهم وأطردهم وقال : لقد علم الصّالحون أنَّ جيش ذي المروة وذي خُشب ملعونون على لسان محمَّد على فارجعوا لا صحبكم الله (۱) قالوا : نعم ، فانصرفوا من عنده على ذلك . وأتى البصريّون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي وقد أرسل إبنيه إلى عثمان فسلّم البصريّون عليه وعرّضوا له فصاح بهم وأطردهم وقال : لقد علم المؤمنون أنَّ جيش ذي المروة في ذي خُشب والأعوص ملعونون على لسان محمَّد على الكوفيُون الزبير وهو في جماعة أُخرى وقد سرَّح إبنه على عبدالله إلى عثمان فسلّموا عليه وعرضوا له فصاح بهم وأطردهم وقال : لقد علم عبدالله إلى عثمان فسلّموا عليه وعرضوا له فصاح بهم وأطردهم وقال : لقد علم المسلمون أنَّ جيش ذي المسروة وذي خُشبوالأعوص ملعونون على لسان محمَّد على المسلّمون أنَّ جيش ذي المسروة وذي خُشبوالأعوص ملعونون على لسان

فخرج القوم وأروهم أنهم يرجعون فانفشوا عن ذي خُشب والأعوص حتى انتهوا إلى عساكرهم وهي ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة ثم يكرُوا راجعين فافترق أهل المدينة لخروجهم ، فلمّا بلغ القوم عساكرهم كرُوا بهم فبغتوهم ، فلم يفجأ أهل المدينة إلاّ والتكبير في نواحي المدينة ، فنزلوا في مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان وقالوا : من كفّ يده فهو آمن . وصلّى عثمان بالناس أيّاماً ولزموا بيوتهم ولم يمنعوا أحداً من كلام ، فأتاهم النّاس فكلّموهم وفيهم علي فقال : ما ردّكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم ؟ قالوا : أخذنا مع بريد كتاباً بقتلنا ، وأتاهم طلحة فقال البصريون مثل ذلك وأتاهم الزبير فقال الكوفيّون والبصريّون : فنحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعاً . كأنّما كانوا على ميعاد فقال لهم عليّ : كيف فنحن ننصر إخوانا ونمنعهم جميعاً . كأنّما كانوا على ميعاد فقال لهم عليّ : كيف علمتم يا أهل الكوفة ! ويا أهل البصرة ! بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثمّ طويتم نحونا ، هذا والله أمرٌ أبرم بالمدينة قالوا : فضعوه على ما شئتم لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا وهو في ذلك يُصلّي بهم وهم يصلّون خلفه ويَغشى من

<sup>(</sup>١) راجع ما مضى من حديث عليّ أمير المؤمنين تعرف جلية الحال .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مرّ من حديث طلحة وصولته وجولته في تلك الثورة تعلم صدق الخبر .

<sup>(</sup>٣) راجع ما أسلفنا من حديث الزبير حتّى يتبين لك الرشد من الغي .

شاء عثمان وهم في عينه أدقّ من التراب ، وكانوا لا يمنعون أحداً من الكلام وكانوا زُمراً بالمدينة يمنعون الناس من الإجتماع . الخ .

قبال الأميني: تُعطى هذه الرواية أنَّ الذي ردَّ الكتبائب المقبلة من مصر والبصرة والكوفة هو زعماء جيش أحجار الزيت : أمير المؤمنين عليّ وطلحة والزبيـر يوم صاحوا بهم وطردوهم ورووا رواية اللعن عن النبيِّ على وفيهم البدريّون وغيرهم من أصحاب محمَّد العدول ، فما تمكّنت الكتائب من دخول المدينة وقد أسلفنا إصفاق المؤرِّخين على أنَّهم دخلوها وحاصروا الدار مع المدنيِّين أربعين يوماً أو أكثر أو أقلُّ حتّى توسَّل عثمان بعليّ أمير المؤمنين عند ، فكان هو الـوسيط بينه وبين القوم ، وجرى هنالك ما مرَّ تفصيله من توبة عثمان على صهوة المنبر ، ومن كتاب عهده إلى البلاد على ذلك ، فانكفأت عنه الجماهير الثائرة بعد ضمان على على منافل ومحمّد بن مسلمة بما عهد عثمان على نفسه ، لكنَّهم ارتجعوا إليه بعدما وقفوا على نكوصه وكتابه المتضمِّن بقتل مَن شخص إليه من مصر فوقع الحصار الثاني المفضي إلى الإجهاز عليه ، وأنت إذا عطفت النظرة إلى ما سبق من أخبار الحصارين وأعمال طلحة والزبير فيهما وقبلهما وبعدهما نظرة ممعنة لا تكاد أن تستصحُّ دفاعهما عنه في هذا الموقف ، وكان طلحة أشدّ النّاس عليه ، حتّى منع من إيصال الماء إليه ، ومن دفنه في مقابر المسلمين ، لكن رواة السوء المتسلسلة في هذه الأحاديث راقهم إخفاء مناوءة القوم لعثمان فاختلقوا له هذه وأمثالها .

## ٥ ـ (وأخرج ص ١٢٦ بالإسناد الشعيبي) :

آخر خطبة خطبها عثمان رضي الله عنه في جماعة : إنَّ الله عزَّ وجلَّ إنَّ ما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطكموها لتركنوا إليها ، إنَّ الدنيا تفنى والآخرة تبقى ، فلا تبطرنَّكم الفانية ، ولا تشغلنَّكم عن الباقية ، فآثروا ما بقي على ما يفنى ، فإنَّ الدنيا منقطعة ، وإنَّ المصير إلى الله ، اتَّقوا الله جلَّ وعزَّ فإنَّ تقواه جُنّة من بأسه ووسيلة عنده ، واحذروا من الله الغير ، والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزاباً ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً .

قالوا: لمّا قضى عثمان في ذلك المجلس حاجاته ، وعزم له المسلمون على الصبر والإمتناع عليهم بسلطان الله قال: اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب وليجامعكم هؤلاء الذين حبسوا عني ، وأرسل إلى طلحة والزبير وعلي وعدة أن ادنوا فاجتمعوا فأشرف عليهم ، فقال : يا أيها الناس! اجلسوا فجلسوا جميعاً المحارب الطارىء ، والمسالم المقيم فقال : يا أهل المدينة! إني استودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي ، إني والله لا أدخل على أحد بعد يومي هذا حتى يقضي الله في قضاه ، ولأدعن هؤلاء وراء بابي غير معطيهم شيئاً يتُخذونه عليكم دخلاً في دين الله أو دنيا حتى يكون الله عزّ وجلّ الصانع في ذلك ما أحبّ ، وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم فرجعوا إلاّ الحسن ومحمّد وابن الزبير وأشباهاً لهم فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم ، وثاب إليهم ناسٌ كثيرٌ ولزم عثمان الدار .

### ٦ ـ (وروى ص ١٢٦ بالإسناد الشعيبي) :

قالوا: كان الحصر أربعين ليلة والنزول سبعين فلمّا مضت من الأربعين ثماني عشرة قدم ركبان من الوجوه فأخبروا خبر من قد تهيّا إليهم من الأفاق حبيب من الشام ، ومعاوية من مصر ، والقعقاع من الكوفة ، ومجاشع من البصرة ، فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان ومنعوه كلّ شيء حتّى الماء ، وقد كان يدخل عليّ بالشيء ممّا يريد ، وطلبوا العلل فلم تطلع عليهم علّة ، فعشروا في داره بالحجارة ليرموا فيقولوا : قوتلنا وذلك ليلاً فناداهم : ألا تتّقون الله ؟ ألا تعلمون أنّ في الدار غيري ؟ قالوا : لا والله ما رميناك قال : فمن رمانا ؟ قالوا : الله . قال : كذبتم إنّ الله عزّ وجلّ لو رمانا لم يخطئنا وأنتم تخطؤوننا ، وأشرف عثمان على آل حزم وهم جيرانه فسرح إبناً لعمرو إلى عليّ بأنّهم قد منعونا الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئاً من الماء فافعلوا وإلى طلحة والزبير وإلى عائشة رضي الله عنها وأزواج النبيّ على فكان أولهم إنجاداً له عليّ وأمّ حبيبة ، جاء عليّ في الغلس فقال : يا أيّها النّاس! إنّ الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين ، لا تقطعوا عن هذا الرجل المادّة فإنّ الروم وفارس لتأسر فتُطعم وتسقي ، وما تعرّض لكم هذا الرجل ، فبم تستحلون حصره وقتله ؟ قالوا : لا والله ولا نعمة عين ، لا

نتركه يأكل ولا يشرب، فرمي بعمامته في الدار بأنِّي قد نهضت فيما أنهضتني . فرجع ، وجاءت أمُّ حبيبة على بغلة لها برحالة مشتملة على إداوةٍ فقيل : أمَّ المؤمنين أمُّ حبيبة ، فضربوا وجه بغلتها فقالت : إنَّ وصايا بني أُميَّة إلى هذا الـرجل فأحببت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل . قالوا : كاذبة وأهووا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندت بأمِّ حبيبة فتلقّاها النّاس وقد مالت رحالتها فتعلَّقوا بها وأخذوها وقد كادت تقتل فذهبوا بها إلى بيتها ، وتجهَّزت عائشة خارجةً إلى الحبِّج هاربة ، واستتبعت أخاها فأبى فقالت : أما والله لئن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلنَّ . وجاء حنظلة الكاتب حتَّى قام على محمَّد بن أبي بكر فقال: يا محمَّد! تستتبعك أمَّ المؤمنين فلا تتبعها وتدعوك ذؤبان العرب إلى مالا يحلّ فتتبعهم ؟ ما أنت وذاك يابن التميميَّة ؟ فقال : يابن الخثعميَّة ! إنَّ هـذا الأمر إن صار إلى التغالب غلبتك عليه بنو عبد مناف . وانصرف وهو يقول :

عجبٌ لِما يخوضُ النّاس فيه يرومون الخلافة أنْ ترولا ولوزالت لزال الخير عنهم ولاقوا بعدها ذلا ذليلا وكانوا كاليهود أو النصاري سواءً كلّهم ضلّوا السبيلا

ولحق بالكوفة وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظاً على أهل مصر ، وجاءها مروان بن الحكم فقال: يا أمَّ المؤمنين ! لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل . فقالت : أتريد أن يُصنع بي كما صُنع بأمِّ حبيبة ، ثمَّ لا أجد من يمنعني ، لا والله ولا أعير ولا أدري إلى ما يسلم أمر هؤلاء ، وبلغ طلحة والزبير ما لقي عليٌّ وأُمّ حبيبة فلزموا بيوتهم ، وبقي عثمان يسقيه آل حزم في الفضلات عليهم الرقباء ، فأشرف عثمان على الناس فقال: يا عبدالله بن عبّاس! فدُّعي له فقال: إذهب فأنت على الموسم . وكان ممَّن لزم الباب فقال : والله يا أمير المؤمنين ! لجهاد هؤلاء أحبُّ إلى من الحجِّ ، فأقسم عليه لينطلقنَّ فانطلق ابن عبّاس على الموسم تلك السنة ، ورمى عثمان إلى الـزبير بـوصيَّته فـانصرف بهـا ، وفي الزبيـر اختلافُ أأدرك مقتله أو خرج قبله ؟وقال عثمان : يا قوم ! ﴿ لا يَجْرُ مَنَّكُم شَقَّاقَي أَن يُصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ﴾ . الآية . اللهمُّ حل بين الأحزاب وبين ما يأملون كما فُعل بأشياعهم من قبل .

قال الأميني: هذه الرواية مفتعلة من شيعة عثمان المصطفين في إسنادها تجاه ما ثبت عن عائشة وطلحة والزبير وغيرهم من جهودهم المتواصلة في التضييق على الرجل، وإسعار نار الحرب والإجهاز عليه بما أسلفنا في هذا الجزء لكن أكدى الظنّ، وأخفق الأمل أنَّ هاتيك الروايات أخرجها الأثبات من حَملة التاريخ، وأصفق عليها المؤرِّخون وهذه تفرَّد بها هؤلاء الوضّاعون، ومن ذا الذي يعير سمعاً لها بعد الإخبات إلى التاريخ الصحيح ؟ وملأ اذنه هتاف عائشة: اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفر. إلى كلمات أخرى لها مرَّ مجملها في هذا الجزء ص ٢٤٩ وفصَّلناها في ص ١٠١٠ .

وإنَّ تهالك طلحة دون التشديد عليه وقتله بكلِّ ما تسنَّى له ممّا لا يجهله مُلمّ بالحديث والتاريخ ، وكان يوم الدار مقنَّعاً بثوب يرميها بالسهام ، وهو الذي منع منه الماء ، وهو الذي حمل الناس إلى سطح دار ابن حزام فتسوَّروا منها دار عثمان ، وهو الذي منعه من أن يدفن في مقابر المسلمين ، وهو الذي أقعد لمجهِّزيه في الطريق ناساًيرمونهم بالحجارة ، وهو الذي قتله مروان ثمَّ قال لأبان بن عثمان : قد كفيتك بعض قتلة أبيك ، وهو الذي قال فيه وفي صاحبه مولانا أمير المؤمنين عض تاكن طلحة والزبير أهون سيرهما فية الوجيف ، وأرفق حدائهما العنيف .

ولو كان طلحة كما زعمه الوضّاعون فما معنى هتاف عثمان : اللهمَّ اكفني طلحة بن عبيدالله فالنه حمل عليَّ هؤلاء وألَّبهم . وقوله : ويلي على ابن الحضرميَّة ـ يعني طلحة ـ أعطيته كذا وكذا بهاراً ذهباً وهو يروم دمي يحرّض على نفسي ، اللهمُّ لا تمتَّعه به ولقه عواقب بغيه .

وإلى الآن يرنَّ في الأسماع قول الزبير يومئذ: اقتلوه فقد بدَّل دينكم . وقوله: منا أكره أن يُقتل عثمان ولو بُدىء بنابني ، إنَّ عثمان لجيفةٌ على الصراط غداً . وقوله لعثمان: إنَّ في مسجد رسول الله ﷺ جماعة يمنعون من ظلمك ، ويأخذونك بالحقِّ . الخ .

وإلى الآن في صفحات التاريخ قول سعـد بن أبي وقاص : قتله سيف سلّتـه

عائشة وشحَّذه طلحة ، وسمَّه عليٌّ ، قيل : فما حال الزبير ؟ قال : أشار بيده وصمت بلسانه . إلى كلمات آخرين مرَّت في هذا الجزء .

ولو كان ابن عبّاس كما اختلق عليه هؤلاء فلماذا لم يكترث بكتاب عثمان واستغاثته به لمّا ألقي على الحجيج وهو أميرهم وهو على منصّة الخطابة ، فمضى في خطبته من حيث انقطعت ، ولم يتعرَّض لذلك بشيء ، ولا اعتدَّ بخطابه حتّى جرى المقدور المحتَّم ؟ ولماذا كان يحاذر بطش معاوية به على مقتل عثمان لمّا أراد أمير المؤمنين علين أن يرسله إلى الشام ؟ .

راجع مصادر هذه كلّها فيما مرَّ من صفحات هذا الجزء.

#### ٧ - (وأخرج ص ١٢٨ بالإسناد الشعيبي):

قالوا: فلمَّا بويع النَّاس السابقة فقدم بالسَّلامة فأخبرهم من الموسم انُّهم يريدون جميعاً المصريِّين وأشياعهم ، وأنَّهم يريدون أن يجمعوا ذلـك إلى حجِّهم ، فلمّا أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار أعلقهم الشيطان وقالوا: لا يخرجنا ممّا وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل ، فيشتغل بذلك الناس عنّا ، ولم يبق خصلة يرجون بها النجاة إلا قتله ، فراموا الباب فمنعهم من ذلك الحسن وابن النزبير ومحمَّد بن طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام معهم واجتلدوا فناداهم عثمان : الله الله أنتم في حلَّ من نصرتي . فأبوا ففتح الباب وخرج ومعه الترس والسيف لينهنههم فلمّا رأوه أدبر البصريُّون وركبهم هؤلاء ونهنههم فتراجعوا وعطم على الفريقين وأقسم على الصحابسة ليدخلن ، فأبوا أن ينصرفوا فدخلوا فأغلق الباب دون المصريِّين ، وقد كان المغيرة ابن الأخنس بن شريق فيمن حبَّج ثمَّ تعجَّل في نفر حجّوا معه ، فأدرك عثمان قبل أن يُقتل وشهد المناوشة ودخل الدار فيمن دخل وجلس على الباب من داخل ، وقال : ما عذرنا عند الله إن تركناك ونحن نستطيع ألّا ندعهم حتّى نموت؟ ، فاتَّخذ عثمان تلك الأيَّام القرآن نحباً يصلِّي وعنده المصحف فإذا أعيا جلس فقرأ فيه ، وكانوا يرون القراءة في المصحف من العبادة ، وكان القوم الذين كفكفهم بينه وبين الباب، فلمَّا بقى المصريُّون لا يمنعهم أحدُّ من الباب ولا يقدرون على الدخول

جاؤوا بنار فأحرقوا الباب والسقيفة ، فتأجّج الباب والسقيفة حتى إذا احترق الخشب خرّت السقيفة على الباب ، فشار على أهل الدار وعثمان يصلّي حتّى منعوهم الدخول ، وكان أوَّل من برز لهم المغيرة بن الأخنس وهو يرتجز :

قد علمت جارية عُطبول ذاتُ وشاح ولها جديل أنّي بنصل السيف خنشليلُ لأمنعن منكمُ خليلي بصارم ليس بني فلول

وخرج الحسن بن عليّ وهو يقول :

لا دينهم ديني ولا أنا منهم حتى أسير إلى طَمار شَمام

وخرج محمَّد بن طلحة وهو يقول :

أنا ابن مَن حامى عليه بأحد وردَّ أحراباً على رغم مَعد

وخرج سعيد بن العاص وهو يقول :

صبرنا غداة الدار والموت واقب بأسيافنا دون ابن أروى نُضارب وكنّا غداة الروع في الدار نصرة نُشافههم بالضرب والموت ثاقب

فكان آخر مَن خرج عبدالله بن الزبير أمره عثمان أن يصيـر إلى أبيه في وصيَّـة بما أراد وأمره أن يأتي أهل الدار فيأمرهم بالإنصراف إلى منازلهم فخـرج عبدالله بن الزبير آخرهم فما زال يدَّعي بها ويحدّث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه .

#### ٨ ـ (وأخرج ص ١٢٩ بالإسناد الشعيبي) :

قالوا: وأحرقوا الباب وعثمان في الصّلاة وقد افتتح ﴿ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴾ وكان سريع القراءة فما كرثه ما سمع وما يُخطىء وما يتتعتع حتّى أتى عليها قبل أن يصلوا إليه ، ثمَّ عاد فجلس إلى عند المصحف وقرأ: ﴿ الذين قال لهم النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ . وارتجز المغيرة بن الأخنس وهو دون الدار في أصحابه:

قد علمت ذات القرون الميل والحلي والأنامل الطفول

# لتصدقن بيعتي خليلي بصارم ذي رونق مصقول لا أستقيل إن أقلت قيلي

وأقبل أبو هريرة والناس مُحجمون عن الدار إلا اولئك العصبة فدسروا فاستقبلوا فقام معهم وقال: أنا أسوتكم. وقال: هذا يوم طاب أمضرب ـ يعني أنّه من القتال وطاب وهذه لغة حمير ـ ونادى: يا قوم! مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وبادر مروان يومئذ ونادى: رجلٌ رجلٌ . فبرز له رجلٌ من بني ليث يُدعى النباع(١) فاختلفا ضربتين فضربه مروان أسفل رجليه وضربه الآخر على أصل العنق فقلبه فانكبٌ مروان واستلقى فاجتر هذا أصحابه، واجتر الآخر أصحابه، فقال المصريون: أما والله لا أن تكونوا حجّة علينا في الامّة لقد قتلناكم بعد تحذير فقال المغيرة: مَن بارزٌ؟ فبرز له رجلٌ فاجتلدوا وهو يقول:

## أضربهم باليابس ضرب غلام بائس من الحياة آيس

فأجابه صاحبه ... وقال الناس : قُتل المغيرة بن الأخس فقال الذي قتله : إنّا لله فقال له عبدالرّحمن بن عديس : مالك ؟ قال : إنّي أتيت فيما يرى النائم فقيل لي : بشر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار . فابتليتُ به ، وقتل قباث الكناني نيار بن عبدالله الأسلمي ، واقتحم الناس الدار من الدور التي حولها حتى ملأوها، ولا يشعر الذين بالباب ، وأقبلت القبائل على أبنائهم فذهبوا بهم إذ غُلبوا على أميرهم وندبوا رجلًا لقتله ، فانتدب له رجلٌ فدخل عليه البيت فقال : اخلعها وندعك . فقال : ويحك والله ما كشفتُ امرأةً في جاهليَّة ولا إسلام ولا تغنيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على عورتي مذ بايعت رسول الله على ، ولست خالعاً قميصاً كسانيه الله عزّ وجلٌ وأنا على مكاني حتى يُكرم الله أهل السعادة ويُهين أهل الشقاء . فخرج وقالوا : ما صنعت ؟ فقال : علقنا والله ، والله ما ينجينا من الناس إلاّ قتله وما يحلّ لنا قتله ، فأدخلوا عليه رجلًا من بني ليث فقال : ممّن الرجل ؟ إلاّ قتله وما يحلّ لنا قتله ، فأدخلوا عليه رجلًا من بني ليث فقال : ألست الذي دعا لك فقال : ليثيّ . فقال : لعنتي قال : فلن تضيع . فرجع النبيّ على في نفر أن تحفظوا يوم كذا وكذا ؟ قال : بلى . قال : فلن تضيع . فرجع النبيّ على في نفر أن تحفظوا يوم كذا وكذا ؟ قال : بلى . قال : فلن تضيع . فرجع

<sup>(</sup>١) كذا والصحيح : البياع . وهو عروة بن شييم الليثي كما مرّ .

وفارق القوم ، فأدخلوا عليه رجلًا من قريش فقال : يا عثمان ! إنّي قاتلك . قال : كلّا يا فلان ! لا تقتلني . قال : وكيف ؟ قال : إنّ رسول الله استغفر لك يوم كذا وكذا فلن تقارف دماً حراماً ، فاستغفر ورجع وفارق أصحابه ، فأقبل عبدالله بن سلام حتى قام على باب الدار ينهاهم عن قتله ، وقال : يا قوم ! لا تسلّوا سيف الله عليكم فوالله إن سللتموه لا تغمدوه ، ويلكم إنّ سلطانكم اليوم يقوم بالدرّة فإن قتلتموه لا يقوم إلاّ بالسيف ، ويلكم إنّ مدينتكم محفوفة بملائكة الله والله لئن قتلتموه لتتركنها . فقالوا : يا بن اليهوديّة ! وما أنت وهذا ؟ فرجع عنهم . قالوا : وكان آخر من دخل عليه ممّن رجع إلى القوم محمّد بن أبي بكر فقال له عثمان : ويلك أعلى الله تغضب ؟ هل لي إليك جُرمٌ إلاّ حقه أخذته منك فنكل ورجع .

قالوا : فلمّا خرج محمّد بن أبي بكر وعرفوا انكساره ثار قتيرة وسودان بن حمران السكونيّان والغافقي فضربه الغافقي بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف فاستقرَّ بين يديه وسالت عليه الدماء ، وجاء سودان بن حمران ليضربه فانكبّت عليه نائلة إبنة الفرافصة واتقت السيف بيدها فتعمّدها ونفح أصابعها فأطنً أصابع يدها وولّت فغمز أوراكها ، وقال : إنّها لكبيرة العجيزة . وضرب عثمان فقتله ، ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه ، وقد كان عثمان أعتق من كفّ منهم فلمّا رأوا سودان قد ضربه أهوى له بعضهم فضرب عنقه فقتله ، ووثب قتيرة على الغلام فقتله ، وانتهبوا ما في البيت وأخرجوا من فيه ثمّ أغلقوه على ثلاثة قتلى فلمّا لغلام فقتله ، ودار القوم فأخذوا ما وجدوا حتى تناولوا ما على النساء ، وأخذ رجلٌ مُلاءة نائلة والرجل يُدعى كلثوم بن وجدوا حتى تناولوا ما على النساء ، وأخذ رجلٌ مُلاءة نائلة والرجل يُدعى كلثوم بن تجيب فتنحّت نائلة فقال : ويح أُمّك من عجيزة ما أنمّك ، وبصر به غلامٌ لعثمان فقتله وقتل وتنادى القوم أبصر رجل من صاحبه ، وتنادوا في الدار : أدركوا بيت تجيب فتنحّت نائلة فقال : ويح أُمّك من عجيزة ما أنمّك ، وبصر به غلامٌ لعثمان المال لا تسبقوا إليه ، وسمع أصحاب بيت المال أصواتهم وليس فيه إلا غرارتان (١) فقالوا : النجاء فإنَّ القوم إنَّما يحاولون الدنيا ، فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه ، وماج النّاس فيه ، فالتانيء يسترجع ويبكي ، والطارىء يفرح ، وندم القوم وكان وماج النّاس فيه ، فالتانيء يسترجع ويبكي ، والطارىء يفرح ، وندم القوم وكان

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ١٨٩ وحرّفه وبـدّله بقـوله : فـأخذوا بيت المـال وكان فيـه شيء كثير جدّاً .

الزبير قد خرج من المدينة فأقام على طريق مكة لئلاّ يشهد مقتله ، فلمّا أتاه الخبر بمقتل عثمان وهو بحيث هو قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، رحم الله عثمان وانتصر له . وقيل : إنّ القوم نادمون . فقال : دبّروا دبّروا ، وحيل بينهم وبين ما يشتهون . الآية . وأتى الخبر طلحة فقال : رحم الله عثمان وانتصر له وللإسلام وقيل له : إنّ القوم نادمون . فقال : تبّاً لهم وقرأ : وفلا يستطيعون تموصية ولا إلى أهلهم القوم نادمون . وأتى عليّ فقيل : قتل عثمان : فقال رحم الله عثمان وخلف علينا يرجعون . وأتى عليّ فقيل : قتل عثمان : فقال رحم الله عثمان اكفر . الآية . بخير . وقيل : ندم القوم . فقرأ : وكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر . الآية . وطلب سعد فإذا هو في حائطه وقد قال : لا أشهد قتله . فلمّا جاءه قتله قال : فررنا إلى المدينة فدنينا وقرأ : والذين ضلّ سعيهم في الحياة المدنيا وهم يحسبون فررنا إلى المدينة فدنينا وقرأ : والذين ضلّ سعيهم في الحياة المدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، اللهم أندمهم ثمّ خذهم .

## ٩ - (وأخرج ص ١٣١ بالإسناد الشعيبي) :

قال المغيرة بن شعبة لعليّ : إنَّ هذا الرجل مقتولٌ وإنّه إنْ قُتل وأنت بالمدينة إتَّخذوا فيك فاخرج فكن بمكان كذا وكذا ، فإنّك إن فعلت وكنت في غار باليمن طلبك الناس . فأبى وحُصر عثمان إنني وعشرين يوماً ثمَّ أحرقوا الباب وفي الدار أناس كثيرٌ فيهم عبدالله بن الزبير ومروان فقالوا : إثذن لنا . فقال : إنَّ رسول الله على عهدا إليَّ عهدا أفانا صابرٌ عليه ، وإنَّ القوم لم يحرقوا باب الدار إلاّ وهم يطلبون ما هو أعظم منه ، فأحرِّج على رجل يستقتل ويقاتل ، وخرج الناس كلهم ودعا بالمصحف يقرأ فيه والحسن عنده فقال : إنَّ أباك الآن لفي أمر عظيم ، فأقسمت عليك لمّا خرجت . وأمر عثمان أبا كرب رجلًا من همدان وآخر من فأقسمت عليك لمّا خرجت . وأمر عثمان أبا كرب رجلًا من همدان وأخر من الأنصار أن يقوما على باب بيت المال وليس فيه إلاّ غرارتان من ورق ، فلمّا أطفئت النار بعدما ناوشهم ابن الزبير ومروان وتوعّد محمّد بن أبي بكر على عثمان فأخذ بلحيته فلمّا دخل على عثمان هربا ، ودخل محمّد بن أبي بكر على عثمان فأخذ بلحيته نقال : أرسل لحيتي فلم يكن أبوك ليتناولها ، فأرسلها ودخلوا عليه فمنهم من يجئه بعل سيفه وآخر يلكزه وجاءه رجل بمشاقص معه فوجاه في ترقوته ، فسال الدم على المصحف وهم في ذلك يهابون في قتله ، وكان كبيراً وغُشي عليه ودخل على المصحف وهم في ذلك يهابون في قتله ، وكان كبيراً وغُشي عليه ودخل على المصحف وهم في ذلك يهابون في قتله ، وكان كبيراً وغُشي عليه ودخل أخرون ، فلمًا رأوه مغشيًا عليه جرُّوا برجله ، فصاحت نائلة وبناته ، وجاء التجيبي

مخترطاً سيفه ليضعه في بطنه فوقته نائلة فقطع يدها ، واتكا بالسيف عليه في صدره ، وقتل عثمان رضي الله عنه قبل غروب الشمس ونادى مناد: ما يحلّ دمه ويحرّج ماله ؟ فانتهبوا كلَّ شيء ، ثمَّ تبادروا بيت المال فألقى الرجلان المفاتيح ونجوا وقالوا: الهرّب الهرّب ، هذا ما طلب القوم .

# ١٠ - (وأخرج ص ١٣٥ بالإسناد الشعيبي) :

لمّا حدثت الأحداث بالمدينة خرج منها رجالٌ إلى الأمصار مجاهدين وليدنوا من العرب فمنهم من أتى البصرة ، ومنهم من أتى الكوفة ، ومنهم من أتى الشام . فهجموا جميعاً من أبناء المهاجرين بالأمصار على مثل ما حدث في أبناء المدينة ، إلاّ ما كان من أبناء الشام فرجعوا جميعاً إلى المدينة إلاّ م كان بالشام فأخبروا عثمان من أبناء الشام فرجعوا جميعاً إلى المدينة إلاّ م كان بالشام فأخبروا عثمان في الناس خطيباً فقال :

يا أهل المدينة! أنتم أصل الإسلام وإنّما يفسد الناس بفسادكم، ويصلحون بصلاحكم، والله والله والله لا يبلغني عن أحد منكم حدث أحدثه إلا سيّرته، ألا فلا أعرفن أحداً عرض دون أولئك بكلام ولا طلب، فإنّ مَن كان قبلكم كانت تُقطع أعضاؤهم دون أن يتكلّم أحدّ منهم بما عليه ولا له. وجعل عثمان لا يأخذ أحداً منهم على شرّ أو شهر سلاح عصاً فما فوقها إلاّ سيّره. فضح آباؤهم من ذلك حتى بلغه أنّهم يقولون: ما أحدث التسيير ألا إنّ رسول الله عنه منير الحكم بن أبي العاص فقال: إنّ الحكم كان مكياً فسيّره رسول الله عني منها إلى الطائف، ثم ردّه إلى بلده فرسول الله عني سيّره بذنبه ورسول الله يشير بعفوه، وقد سيّره الخليفة من بعده وعمر رضي الله عنه من بعد الخليفة، وأيم الله لأخذن العفو من أخلاقكم، ولأبذلنّه لكم من خلقي، وقد دنت أمورٌ ولا أحبّ أن تحلّ بنا وبكم وأنا على وَجُل وحذَر فاحذروا واعتبروا.

قال الأميني: هذه سلسلة بلاء وحلقة أكاذيب جاء بها أبو جعفر الطبري في تاريخه بإسناد واحد أبطلناه وزيَّفناه وأوقفناك عليه وعلى ترجمة رجاله في الجزء الثامن ص١١٢، ١٧٣، ١٧٤، ٣٨٥، أضف إليها ما ذكره المحبّ الطبري ممّا الله أسلفنا صدره في هذا الجزء صفحة ٢١٠ من طريق سعيد بن المسيب ممّا اتّفق

الرواة والحفّاظ والمؤرِّخون على نقله وجاء بعضٌ بزيادة مفتعلة وتبعه المحبُّ الطبري وإليك نصّها :

ثمَّ بلغ عليًّا أنَّهم يريدون قتل عثمان فقال : إنَّـمــا أردنـا منه مروان فـأمَّا قتـل عثمان فلا ، وقال للحسن والحسين : إذهبا بسيفكما حتَّى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحداً يصل إليه ، وبعث الـزبير ابنـه ، وبعث طلحة إبنـه ، وبعث عدَّة من أصحاب النبيِّ ﷺ أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان ويسألونه إخراج مروان ، فلمّا رأى الناس ذلك رموا باب عثمان بالسهام حتّى خضب الحسن بن علىّ بدمائه وأصاب مروان سهم وهو في الدار وكذلك محمّد بن طلحة ، وشُـجّ قنبر مولى علي ، ثمَّ إنَّ بعض من حصر عثمان خشي أن يغضب بنو هاشم لأجل الحسن والحسين فتنتشر الفتنة ، فأخذ بيد رجلين فقال لهما : إن جاء بنو هاشم فرأوا الدم على وجه الحسن كشفوا الناس عن عثمان وبطل ما تريدون ، ولكن اذهبوا بنا نتسوَّر عليه الدار فنقتله من غير أن يعلم أحدٌ ، فتسوَّروا من دار رجل من الأنصار حتّى دخلوا على عثمان ، وما يعلم أحدٌ ممّن كان معه ، لأنَّ كلّ من كان معـه كـان فـوق البيت ولم يكن معـه إلا امـرأتـه فقتلوه وخـرجـوا هـاربين من حيث دخلوا ، وصرخت امرأته فلم يُسمع صراخها من الجلبة ، فصعدت إلى الناس فقالت : إنَّ أمير المؤمنين قُتل . فدخل عليه الحسن والحسين ومَن كان معهما فوجدوا عثمان مذبوحاً فانكبُّوا عليه يبكون ، ودخل الناس فوجدوا عثمان مقتولًا فبلغ عليًّا وطلحة والزبير وسعداً ومن كان بالمدينة فخرجوا وقد ذهبت عقولهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولًا فاسترجعوا وقال عليٌّ لابنيه : كيف قُتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين ، وشتم محمَّد بن طلحة ، ولعن عبدالله بن الزبير ، وخرج عليٌّ وهـ و غضبان فلقيـ هطحة فقال : مالك يا أبا الحسن ؟ ضربت الحسن والحسين ؟ وكان يرى أنَّه أعان على قتل عثمان . فقـال : عليك كـذا وكذا رجـل من أصحاب رسـول الله ﷺ بدري لم تقم عليه بيِّنة ولا حجَّة . فقال طلحة : لو دفع مروان لم يُقتل . فقال عليِّ : لـو أخرج إليكم مروان لقتل قبل أن تثبت عليه حكومة . وخرج علىٌ فأتى منزلـه وجاء الناس كلُّهم إلى على ليبايعوه ، فقال لهم : ليس هذا إليكم إنما هو إلى أهل بدر

فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة ، فلم يبق أحدٌ من أهل بدر إلّا قبال : ما نبرى أحقّ لها منك ، فلمّا رأى عليِّ ذلك جاء المسجد فصعد المنبر وكبان أوَّل من صعد إليه وبايعه طلحة والزبير وسعد وأصحاب محمَّد على ، وطلب مروان فهرب وطلب نفراً من ولد مروان وبني أبي معيط فهربوا(١) .

وفي لفظ المسعودي في مروج الذهب ج ١ ص ٤٤١ : لَمّا بلغ عليّاً أنّهم يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين ومواليه بالسّلاح إلى بابه لنصرته ، وأمرهم أن يمنعوه منهم ، وبعث الزبير إبنه عبدالله ، وبعث طلحة إبنه محمّداً وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم آباؤهم اقتداء بمن ذكرنا فصدّوهم عن الدار ، فرمي من وصفنا بالسهام واشتبك القوم وجرح الحسن وشجَّ قنبر وجرح محمّد بن طلحة ، فخشي القوم أن يتعصّب بنو هاشم وبنو أُميَّة فتركوا القوم في القتال على الباب ومضى نفر منهم إلى دار قوم من الأنصار فتسوَّروا عليها وكان ممّن وصل إليه محمَّد بن أبي بكر ورجلان آخران وعند عثمان زوجته ، وأهله ومواليه مشاغيل بالقتال ، فأخذ محمَّد بن أبي بكر بلحيته فقال : يا محمَّد! والله لو رآك أبوك لساءه مكانك . فتراخت يده وخرج عنه إلى الدار ، ودخل رجلان فوجداه فقتلاه ، وكان المصحف بين يديه يقرأ فيه فصعدت امرأته فصرخت وقالت : قد قتل أمير المؤمنين .

فدخل الحسن والحسين ومن كان معهما من بني أُميَّة فوجدوه وقد فاضت نفسه رضي الله عنه فبكوا فبلغ ذلك عليًا وطلحة والزبير وسعداً وغيرهم من المهاجرين والأنصار فاسترجع القوم ودخل عليّ الدار وهو كالواله الحزين فقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ ولطم الحسن وضرب الحسين وشتم محمَّد بن طلحة ولعن عبدالله بن الزبير فقال له طلحة: لا تضرب يا أبا الحسن! ولا تشتم ولا تلعن ، ولو دفع مروان ما قتل ، وهرب مروان وغيره من بني الحسن! ولا تشتم ولا تلعن ، ولو دفع مروان ما قتل ، وهرب مروان وغيره من بني أميّة وطلبوا ليقتلوا فلم يوجدوا ، وقال عليّ لزوجته نائلة بنت الفرافصة : مَن قتله ؟ وأنت كنت معه . فقالت : دخل إليه رجلان وقصَّت خبر محمَّد بن أبي بكر ، فلم

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ج ٢ ص ١٢٥ ټاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ١٠٨ ، نقلًا عن ابن عساكر ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦١ ، ٢٦٢ ، نقلًا عن الرياض .

ينكر ما قالت ، وقال : والله لقد دخلت وأنا أُريد قتله فلمّا خاطبني بما قال خرجت ولا أعلم بتخلف الرجلين عنّي ، والله ما كان لي في قتله سبب ، ولقد قُتل وأنا لا أعلم بقتله .

وروى ابن الجوزي في التبصرة (١) من طريق ابن عمر قال: جاء علي إلى عثمان رضي الله عنهما يوم الدار وقد أغلق الباب ومعه الحسن بن علي وعليه سلاحه فقال للحسن: أُدخل إلى أمير المؤمنين فأقرئه السَّلام وقل له: إنَّما جئت لنصرتك فمرني بأمرك. فدخل الحسن ثمَّ خرج فقال لأبيه: إنَّ أمير المؤمنين يقرئك السَّلام ويقول لك: لا حاجة لي بقتال وإهراق الدماء قال: فنزع علي يقرئك السَّلام ويقول لك: لا حاجة لي بقتال وإهراق الدماء قال: فنزع علي عمامة سوداء ورمى بها بين يدي الباب وجعل ينادي: ﴿ فلك ليعلم أنِّي لم أخنه بالغيب وأنَّ الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾.

وعن شداد بن أوس ـ نزيل الشام والمتوقّى بها في عهد معاوية ـ أنّه قال : لمّا اشتدً الحصار بعثمان رضي الله عنه يوم الدار رأيت عليّاً خارجاً من منزله معتماً بعمامة رسول الله متقلّداً سيفه وأمامه إبنه الحسن والحسين وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم في نفر من المهاجرين والأنصار فحملوا على الناس وفرّقوهم ثمّ دخلوا على عثمان فقال عليّ : السّلام عليك يا أمير المؤمنين! إنَّ رسول الله علي لم يلحق هذا الأمر حتى ضرب بالمقبل المدبر ، وإنّي والله لا أرى القوم إلاّ قاتلوك فمرنا فلنقاتل . فقال عثمان : أنشد الله رجلًا رأى لله عزّ وجلّ عليه حقّاً وأقر أنّ لي عليه حقّاً أن يهريق في سببي ملء محجمة من دم أو يهريق دمه فيّ . فأعاد عليّ رضي الله عنه القول فأجاب عثمان بمثل ما أجاب ، فرأيت عليّاً خارجاً من الباب وهو يقول : اللهم إنّك تعلم أنّا قد بذلنا المجهود ثمّ دخل المسجد وحضرت الصّلاة فقالوا له : يا أبا الحسن! تقدّم فصلً بالناس ، فقال : لا أصلّي بكم والإمام محصورٌ ولكن أصلّي وحدي ، فصلّى وحده وانصرف إلى منزله فلحقه إبنه وقال : والله يا أبت! قد اقتحموا عليه الدار قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، هم والله قاتلوه،قالوا: أين هويا أبا الحسن؟ قال: في الجنّة والله زلفي ، قالوا : وأين هم يا أبا الحسن؟ قال: في النّار والله . ثلاثاً .

<sup>(</sup>١) راجع تلخيصه قرة العيون المبصرة ج ١ ص ١٨٠ .

٢٧٤ ..... الغدير ج ـ ٩

الرياض النضرة ج ٢ ص ١٢٧ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٢ .

ومن طريق محمَّد بن طلحة عن كناسة (١) مولى صفيَّة : شهدت مقتل عثمان فأخرج من الدار أمامي أربعة من شباب قريش مضرَّجين بالدم محمولين كانوا يدرؤون عن عثمان وهم : الحسن بن علي وعبدالله بن الزبير ومحمَّد بن حاطب ومروان فقلت له : هل تدري محمَّد بن أبي بكر بشيء من دونه ؟ قال : معاذ الله دخل عليه فقال له عثمان : يابن أخي ! لست بصاحبي وكلمه بكلام فخرج (٢) .

في الإسناد كنانة ذكره الأزدي في الضعفاء ، وقال : لا يقوم إسناد حمديثه . وقال الترمذي : ليس إسناده بذاك . وقال أيضاً : ليس إسناده بمعروف(٣) .

وروى البخاري في تاريخه ج ٤ قسم ١ ص ٢٣٧ من طريق كنانة مولى صفيّة قال : كنت أقود بصفيّة لتردَّ عن عثمان فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتّى قالت : ردُّوني ولا يفضحني هذا الكلب . وكنت فيمن حمل الحسن جريحاً ، ورأيت قاتل عثمان من أهل مصر يقال له : جبلة .

وقال سعيد المقبري عن أبي هريرة: كنت محصوراً مع عثمان في الدار فرمي رجلٌ منّا ، فقلت: يا أمير المؤمنين! الآن طاب الضراب قتلوا رجلاً منّا . قال: عزمت عليك يا أبا هريرة! إلّا رميت بسيفك ، فإنّما تراد نفسي ، وسألقى المؤمنين بنفسي اليوم ، قال أبو هريرة: فرميت بسيفي فلا أدري أين هو حتى الساعة (٤) .

لم أقف على رجال إسناد هذه الاسطورة غير سعيد المقبري ، وهو سعيد بن أبي سعيد أبو سعد المدني ، والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لها .

<sup>(</sup>١) كذا في بعض النسخ والصحيح : كنانة .

<sup>(</sup>٢) الإستيعاب ج٢ ، ص ٤٧٨ ، تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٤١ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٤ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب ج ۸ ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الإستيعاب ج ٢ ص ٤٧٨ ، تهاذيب التهاذيب ج ٧ ص ١٤٢ ، تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٣ .

قال يعقوب بن شيبة والواقدي وابن حبان: إنّه تغيّر وكبر واختلط قبل موته بأربع سنين . راجع تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٣٨ ، ومتن الرواية أقوى شاهد على اختلاط الرجل ، فإنّ أوّل مَن رمي يوم الدار هو رجلٌ من أصحاب عثمان رمي نيار بن عياض الأسلمي وكان شيخاً كبيراً فقتله الرجل كما مرّ في ص ٣٣٣ ومضى في ص ٢٣٢ : إنّ أبا حفصة مولى مروان هو الذي أنشب القتال ورمي نيار الأسلمي ، ولعلّك تعرف أبا هريرة ومبلغه من الصدق والأمانة على ودائع العلم والدين ، وإن كنت في جهل من هذا فراجع كتاب أبي هريرة لسيّدنا الحجّة شرف الدين العاملي حيّاه الله وبيّاه ، ولعلّ تقاعد أبي هريرة عن نصرة الإمام أمير المؤمنين علي بالدين العاملي حيّاه الله وبيّاه ، ولعلّ تقاعد أبي هريرة عن نصرة الإمام أمير المؤمنين علي بالله في حروبه الدامية كان لأنّه لم يك يدري أين سيفه .

وعن أشعب بن حنين مولى عثمان : انَّه كان مع عثمان في الدار فلمَّا حُصر جرَّ مماليكه السيوف فقال لهم عثمان : مَن أغمد سيفه فهو حرِّ . فلمّا وقعت في أُذني كنت والله أوَّل مَن أغمد سيفه ، فأعتقت .

قال الذهبي : هذا الخبر باطلٌ لأنَّه يقتضي أنَّ لأشعب صحبة وليس كذلك . [لسان الميزان ج ٤ ص ١٢٦]

#### صورة مفصلة:

عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال: كنّا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصورٌ في الدار فقال: وبم يقتلونني؟ وقد سمعت رسول الله على يقول: لا يحلُّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجلٌ كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفساً بغير حقّ فيقتل بها، فوالله ما أحببتُ لديني بدلاً منذ هداني الله تعالى، ولا زنيتُ في جاهليَّة ولا إسلام، ولا قتلتُ نفساً بغير حقّ، فبِمَ يقتلونني؟ فلمّا اشتدَّ عطشه أشرف على الناس فقال: أفيكم عليِّ؟ فقالوا: لا. فقال: أفيكم سعد؟ فقالوا: لا. فسكت ثمَّ قال: ألا أحدُ يبلغ عليًا فيسقينا ماءً؟ فبلغ ذلك عليًا فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماءً فما وصل إليه حتّى جرح بسببها عدَّة من بني هاشم وبني أُميَّة، فلمّا بلغ عليًا أنَّ عثمان محاصرٌ يراد قتله قام خارجاً من منزله معتمًا بعمامة رسول الله عليًّا متقلّداً سيفه وأمامه ابنه الحسن وعبدالله بن عمر في نفر

من الصحابة والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ، ودخلوا على عثمان وهو محصورٌ فقال له عليٌّ كرَّم الله وجهه : السَّلام عليك يا أميـر المؤمنين ! إنَّك إمـام العامَّة وقد نزل بك ما ترى ، وإنِّي أعرض عليك خصالًا ثـلاثاً إختـر إحداهنَّ : إمَّـا أن تخرج فتقاتلهم ونحن معك وأنت على الحقِّ وهم على الباطل ، وإما أن تخرق باباً سـوى الباب الـذي هم عليه فتـركب رواحلك وتلحق بمكّة فـإنّهم لن يستحلّوك وأنت بها ، وإمَّا أن تلحق بالشام فإنَّهم أهل الشام وفيهم معاوية . فقال عثمان : أمَّا أن أخرج إلى مكَّة فإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول : يُلحد رجلٌ من قريش بمكَّـة يكون عليه نصف عذاب العالم . فلن أكون أنا . وأمَّا أن ألحق بالشام فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله على . قال : فأذن لنا أن نقاتلهم ونكشفهم عنك ، قال : فلا أكون أوَّل مَن يأذن في محاربة أُمَّة محمّد عليٌّ ، فخرج عليٌّ وهو يسترجع وقال للحسن والحسين : إذهبا بسيفكما حتّى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحــداً يصل إليه ، وبعث الزبير إبنه ، وبعث طلحة إبنه ، وبعث عدَّة من أصحاب محمَّد أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان ويسألونه إخراج مروان ، فلمّا رأى ذلك محمَّد بن أبي بكر وقد رمى الناس عثمان بالسهام حتى خضب الحسن بالدماء على بابه وغيره ، فخشي محمَّد بن أبي بكر أن يغضب بنو هاشم لحال الحسن ويكشفوا الناس عن عثمان فأخل بيد رجلين من أهل مصر فدخلوا من بيت كان بجواره ، لأنَّ كلُّ من كان مع عثمان كانوا فوق البيوت ولم يكن في الدار عند عثمان إلا امرأته ، فنقبوا الحائط فدخل عليه محمّد بن أبي بكر فوجده يتلو القرآن فأخذ بلحيته فقال لمه عثمان : والله لو رآك أبوك لساءه فعلك . فتراخت يمده ودخل الـرجلان عليـه فقتلاه وخـرجـوا هـاربين من حيث دخلوا ، قيـل : جلس عمـروبن الحمق على صدره وضربه حتّى مات ، ووطأ عمير بن ضابىء على بطنه فكسر لــه ضلعين من أضلاعه ، وصرخت امرأته فلم يسمع صراخها لما كان حول الدار من الناس وصعدت امرأته فقالت: إنَّ أمير المؤمنين قد قُتل فدخل الناس فوجدوه مذبوحاً وانتشر الدم على المصحف على قوله تعالى : ﴿فسيكفيكهم الله وهو السَّميع العليم، وبلغ الخبر عليًّا وطلحة والزبير وسعداً ومن كان بالمدينة فخرجوا وقـد ذهبت عقولهم للخبـر الـذي أتـاهم حتّى دخلوا على عثمـان فـوجـدوه مقتـولًا فاسترجعوا ، وقال علي لابنيه : كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ورفع بده فلطم الحسن ، وضرب على صدر الحسين ، وشتم محمّد بن طلحة ولعن عبدالله بن الزبير، وخرج وهوغضبان حتى أتى منزله ، وجاء الناس يهرعون إليه فقالوا له : نبايعك فمد يدك فلا بد لنا من أمير . فقال علي تا والله إنّي لاستحي أن أبايع قوماً قتلوا عثمان ، وإنّي لاستحي من الله تعالى أن أبايع وعثمان لم يُدفن بعد ، فافترقوا ثمّ رجعوا فسألوه البيعة فقال : اللهم إنّي مشفقٌ ممّا أقدم عليه فقال لهم : ليس ذلك إليكم إنّما ذلك لأهل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة ، فلم يبق أحد من أهل بدر حتى أتى علياً فقالوا : ما نرى أحداً أحق بها منك ، مدّ يدك نبايعك . فبايعوه ، فهرب مروان وولده ، وجاء علي وسأل امرأة عثمان فقال لها : من قتل عثمان ؟ قالت : لا أدري دخل عليه محمّد بن أبي بكر ومعه رجلان لا أعرفهما ، فدعا محمّداً فسأله عمّا ذكرت امرأة عثمان فقال محمّد : لم تكذب والله دخلت عليه وأنا أريد قتله فذكر لي أبي فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالى ، والله دخلت عليه وأنا أريد قتله فذكر لي أبي فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالى ، والله ما قتلته ولا أمسكته . فقالت امرأته : صدق ولكنّه أدخلهما عليه .

راجع أخبار الدول للقرماني هامش الكامل لابن الأثيرج ١ ص ٢١٠ ـ ٢١٣ .

## نظرة في الموضوعات:

هذه الموضوعات اختلقت تجاه التاريخ الصحيح المتسالم عليه المأخوذ من مئات الآثار الثابتة المعتضد بعضها ببعض ، فيضادها ما أسلفناه في البحث عن آراء أعاظم الصحابة في عثمان وما جرى بينهم وبينه من سيء القول والفعل ، وفيهم بقيَّة أصحاب الشورى وغير واحد من العشرة المبشَّرة وعدَّة من البدريِّين ، وقد جاء فيه ما يربو على مائة وخمسين حديثاً راجع ص ٩٢ ـ ١٨٦ من هذا الجزء .

وتكذِّبها أحاديث جمَّة ممّا قدَّمنا ذكرها ص ١٨٦ ـ ١٩٢ من حديث المهاجرين والأنصار وأنَّهم هم قتلة عثمان .

ومن حديث كتاب أهل المدينة إلى الصحابة في الثغور من أنَّ الرجل أفسد دين محمَّد فهلمّوا وأقيموا دين محمَّد ﷺ .

٢٧٨ ..... الغدير ج ـ ٩

ومن حديث كتاب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويقسمون له بالله إنَّ هـ م لا يمسكون عنه أبداً حتّى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من الله .

ومن حديث كتاب المهاجرين إلى مصر أن تعالوا إلينا وتـداركوا خـلافة رسـول الله قبل أن يسلبها أهلها ، فإنَّ كتـاب الله قد بُـدِّل ، وسنَّة رسـوله قـد غُيِّرت . إلى آخر ما مرَّ في ص ١٩٠ ـ ١٩١ .

ومن حديث الحصار الأوَّل المذكور في صفحة ١٩٨ ـ ٢٠٨ .

ومن حديث كتاب المصريِّين إلى عثمان إنّا لن نضع سيوفنا عن عـواتقنا حتّى تأتينا منك توبةٌ مصرَّحة ، أو ضلالةٌ مجلحة مبلجة . إلى آخر ما مرَّ ص ٢٠٠٠ .

ومن حديث عهد الخليفة على نفسه أن يعمل بالكتاب والسنَّة سنة ٣٥ كما مرَّ ص ٢٠٠ ـ ٢٠٠ .

ومن حديث توبته مرَّة بعد أُخرى كما فصَّلناه ص ٢٠٢ \_ ٢٠٩ .

ومن حديث الحصار الثاني الذي أسلفناه ص ٢٠٨ ـ ٢٢٠ .

ومن حديث كتاب عثمان إلى معاوية في أنَّ أهل المدينة قــد كفروا وأخلفوا الطاعة . إلى آخر ما سبق في صفحة ٢٢٢ .

ومن حديث كتابه إلى الشام عامَّة : إنِّي في قوم طال فيهم مقامي واستعجلوا القدر فيَّ . وخيَّروني بين أن يحملوني على شارف من الإبل الـدحيـل ، وبين أن أنزع لهم رداء الله . إلى آخر ما مرَّ ص ٢٢٢ .

ومن حديث كتابه إلى أهل البصرة المذكور صفحة ٢٢٣ . ٠

ومن حديث كتابه إلى أهل الأمصار مستنجداً يـدعوهم إلى الجهاد مع أهـل المدينة واللحوق به لنصره كما مرَّ ص ٢٢٣ .

ومن حديث كتابه إلى أهل مكّة ومن حضر الموسم ينشد الله رجلًا من المسلمين بلغه كتابه إلّا قدم عليه . الخ .

ومن حديث يوم المدار والقتال فيه ، وحديث من قُتل في ذلك المعترك ممّا مضى في ص ٢٣٠ ـ ٢٣٦ .

ومن حديث مقتل عثمان وتجهيزه ودفنه بحشّ كوكب بلدير سلع مقابر اليهود المذكور ص ٢٣٦ ـ ٢٥٠ .

وممّا ثبت من أحوال هؤلاء الذين زعموا أنّهم بعشوا أبناءَهم للدفاع عن عثمان ، وأنّهم لم يفتأوا مناوئين له إلى أن قُتل وبعد مقتله إلى أن قُبر في أشنع الحالات ، أمّا علي أمير المؤمنين فمن المتسالم عليه أنّه لم يحضر مقتل الرجل في المدينة فضلاً عن دخوله عليه قبيل ذلك واستئذانه منه للذبّ عنه وبعد مقتله وبكائه عليه وصفعه ودفعه وسبّه ولعنه وحواره حول الواقعة ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢٣٠ ردّاً على حديث : الظاهر أنّ هذا ضعيفٌ لأنّ علياً لم يكن بالمدينة حين حُصر عثمان ولا شهد قتله .

وقد سأله عثمان أن يخرج إلى ماله بينبع ليقلَّ هتف الناس باسمه للخلافة ، وكان ذلك مرَّة بعد أُخرى وفي إحداهما قال لابن عبّاس : قل له فليخرج إلى ماله بينبع فلا أغتمُّ به ولا يغتمُّ بي . فأتى ابن عبّاس عليّاً فأخبره فقال بالخذ : يابن عبّاس ! ما يريد عثمان إلاّ أن يجعلني جملًا ناضحاً بالغرب أُقبل وأُدبر ، بعث إليَّ أن أخرج ، ثمَّ بعث إليَّ أن أقدم ، ثمَّ هو الآن يبعث إليَّ أن أخرج .

وعلي على على الله الله مر حديث رأيه في عثمان فراجع حتى يأتيك اليقين بأنّه صلوات الله عليه لم يكن كالواله الحزين ، ولم يكن ذاهبا عقله يوم الدار ، ولا يقذفه بهذه الفرية الشائنة إلا من ذهبت به الخيلاء ، وتخبطه الشيطان من المسّ ، وخبل حبّ آل أُميَّة قلبه واختبله ، فلا يبالي بما يقول ، ولا يكترث لما يتقوّل .

وأمًّا طلحة فحدِّث عنه ولا حرج ، كان أشدَّ الناس على عثمان نقمة ، وله أيّام الحصارين وفي يومي الدار والتجهيز خطوات واسعة ومواقف هائلة خطرة ثائرة على الرجل كما مرُّ تفصيل ذلك كلّه ، وإن كنت في ريب من ذلك فاسأل عنه مولانا أمير المؤمنين عليه لتسمع منه قوله : والله ما استعجل متجرداً للطلب بدم عثمان إلا خوفاً من أن يطالب بدمه لأنَّه مظنَّته ، ولم يكن في القوم أحرص عليه

منه ، فأراد أن يغالط ممًّا أجلب فيه ليلبس الأمر ويقع الشكّ . وقوله : لحما الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما فعل . إلى أقواله الأخرى التي أوقفناك عليها .

وسَلْ عنه عثمان نفسه وقد مرَّت فيه كلماته المعربة عن جليَّة الحال ، وسَلْ عنه مروان لماذا قتله ؟ وما معنى قوله حين قتله لإبن عثمان : قد كفيتك بعض قتلة أبيك ؟ وسَل عنه سعداً ومحمد بن طلحة وغيرهما ممّن مرَّ حديثهم .

وأمّا الزبير فإن سألت عنه مولانا أمير المؤمنين سنة فعلى الخبير سقطت قال سنة له: أتطلب منّي دم عثمان وأنت قتلته ؟ سلّط الله على أشدّنا عليه اليوم ما يكره ، وقال فيه وفي طلحة : إنّهم يطلبون حقّاً هُم تركوه ، ودماً هُم سفكوه ، فإن كنت شريكهم فيه فإنّ لهم نصيبهم منه ، وإن كان ولّوه دوني فما الطلبة إلّا قبلهم . إلى آخر ما أسلفناه من كلماته علية .

وقد مرَّ قول ابن عبّاس : أمَّا طلحة والزبير فإنَّهما أجلبا عليه وضيَّقا خناقه . وقول عمّار بن ياسر في خطبة له : إنَّ طلحة والـزبير كـانا أوَّل مَن طعن وآخر من أمر . وقول سعيد بن العاص لمروان : هؤلاء قتلة عثمان معـك إنَّ هذين الـرجلين قتلا عثمان : طلحة والزبير ، وهما يريدان الأمر لأنفسهما ، فلمّا غُلبا عليه قالا : نغسل الدم بالدم والحوبة بالحوبة .

وأمّا سعد بن أبي وقاص فهو القائل كما مرَّ حديثه: وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعنا عنه ولكن عثمان غيَّر وتغيِّر، وأحسن وأساء، فإن كنّا أحسنًا فقد أحسنًا، وإن كنّا أسأنا فنستغفر الله.

وأعطف على هؤلاء بقيَّة الصحابة الذين حسب واضعو هذه الروايات أنَّهم بعثوا أبناءهم للدفاع عن عثمان ، وقد أسلفنا إجماعهم عدا شلاثة رجال منهم على مقته المفضي إلى قتله ، وهل ترى من المعقول أن يمقته الآباء إلى هذا الحدّ الموصوف ثمَّ يبعثوا أبناءهم للمجالدة عنه ؟ إنْ هذا إلاّ اختلاق .

وهل من المعقول أنَّ القوم كانوا يمحضون له الولاء ، وحضروا للمناضلة عنه ، فباغتهم الرجلان اللذين أجهزا عليه وفرّا ولم يعلم بهما أحدٌ إلى أن أخبرتهم

بهما إبنة الفرافصة ولم تعرفهما هي أيضاً ، وكانت إلى جنب القتيل تراهما وتبصر ما ارتكباه منه ؟ .

وهل عرف مختلق الرواية التهافت الشائن بين طرفي ما وضعه من تحرّيه تقليل عدد المناوئين لعثمان المجهزين عليه حتّى كاد أن يخرج الصحابة الآباء منهم والأبناء عن ذلك الجمهور ، وممّا عزاه إلى مولانا أمير المؤمنين على من قوله لمّا انثال إليه القوم ليبايعوه : والله إنّي لأستحي أن أبايع قوماً قتلوا عثمان . الخ ؟ وهو نصّ على أنّ مبايعيه اولئك هم كانوا قتلوا عثمان وهم هم المهاجرون والأنصار الصحابة الأوّلون الذين جاء عنهم يوم صفّين لمّا طلب معاوية من الإمام على عثمان وأمر على تبرّزهم فنهض أكثر من عشرة آلاف قائلين : نحن قتلت عثمان وأمر على السر ، ومالك الأستر ، ومحمّد بن أبي بكر ، وفيهم البدريّون ، يقدمهم عمّار بن ياسر ، ومالك الأستر ، ومحمّد بن أبي بكر ، وفيهم البدريّون ، فهل الكلمة المعزوّة إلى الإمام على للمابعيه عبارة أخرى عن الرجلين المجهولين فهل الكلمة المعزوّة إلى الإمام على المابعية عبارة أخرى عن الرجلين المجهولين اللذين فرّا ولم يعرف أحدّ خبرهما ؟ أو هما وأخلاط من الناس الذين كانت الصحابة تضادّهم في المرمى ؟ وهل في المعقول أن يلهج بهذا إلا معتوه ؟

وهل نحت هذا الإنسان الوضّاع إن صدق في أحلامه عذراً مقبولاً لاولئك الصحابة العدول الذابين عن عثمان بأنفسهم وأبنائهم الناقمين علي مَن ناواًه في تأخيرهم دفنه ثلاثاً وقد أُلقي في المربلة حتى زُجَّ بجثمانه إلى حشّ كوكب، دير سلع، مقبرة اليهود، ورُمي بالحجارة، وشُيع بالمهانة، وكُسر ضلعٌ من أضلاعه، واودع الجدث بأثيابه من غير غسل ولا كفن، ولم يشيّعه إلاّ أربعة، ولم يمكنهم الصّلاة عليه ؟ فهل كلّ هذا مشروعٌ في الإسلام، والصحابة العدول يرونه ويعتقدونه بأنّه خليفة المسلمين، وأنّ من قتله ظالمٌ، ولا ينبسون فيه ببنت شفة، ولا يجرون فيه أحكام الإسلام؟ أو أنهم ارتكبوا ذلك الحوب الكبير ومم لا يتحوّبون متعمدين؟ معاذ الله من أن يقال ذلك. أو أنّ هذا الإنسان زحزحته بوادره عن مجاري تلكم الأحكام، وحالت شوارده بينه وبين حرمات الله، وشَرشَرت منه جلباب الحرمة والكرامة ومزّقته تمزيقاً، حتّى وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة؟.

ومن الكذب الصريح في هذه الروايات عدَّ سعد بن أبي وقاص في الرعيل الأوَّل ممَّن بايع عليًا عِشِيد وهو من المتقاعدين عن بيعته إلى آخر نفس لفظه وهذا

هو المعروف منه والمتسالم عليه عند رواة الحديث ورجال التاريخ ، وقد نحتت يد الإفتعال في ذلك له عذراً أشنع من العمل ، راجع مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١١٦ .

ومن المضحك جدًاً ما حكاه البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٩٣ عن ابن سيرين من قوله: لقد قُتل عثمان وإنَّ في الدار لسبعمائة منهم الحسن وابن الزبير فلو أذن لهم لأخرجوهم من أقطار المدينة.

وعن الحسن البصري (١) قال : أتت الأنصار عثمان فقالوا : يا أمير المؤمنين ! ننصر الله مرَّتين نصرنا رسول الله ﷺ وننصرك . قال : لا حاجة لي في ذلك إرجعوا . قال الحسن : والله لو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم لمنعوه .

أيّ عذر معقول أو مشروع هذا ؟ يُقتل خليفة المسلمين في عُقر داره بين ظهراني سبعمائة صحابي عادل وهم ينظرون إليه ، ومحمَّد بن أبي بكر قابضٌ على لحيته عال بها حتى سُمع وقع أضراسه ، وشحطه من البيت إلى باب داره ، وعمرو بن الحمق يثب ويجلس على صدره ، وعمير بن ضابىء يكسر أضلاعه ، وجبينه موجوء بمشقص كنانة بن بشر ، ورأسه مضروسٌ بعمود التجيبي ، والغافقي يضرب فمه بحديد ، ترد عليه طعنة بعد أخرى حتى أثخنته الجراح وبه حياة فأرادوا يضرب فمه بحديد ، تروجتاه بنفسهما عليه ، كل هذه بين يدي أولئك المئات العدول أنصار الخليفة غير أنهم ينتظرون حتى اليوم إلى إذن القتيل وإلّا كانوا أخرجوهم من أقطار المدينة ، ولو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم لمنعوه . أين هذه الاضحوكة من الإسلام والكتاب والسنّة والعقل والعاطفة والمنطق والإجماع والتاريخ الصحيح ؟! .

## نظرة في المؤلّفات:

إنَّ ما سطرناه في عثمان إلى هذا الحدِّ أساس ما علوا عليه بنيان فضله ، وتبرير ساحته عن لوث أفعاله وتروكه ، وتعذيره في النهابير التي ركبها والدفاع عنه ، وقد أوقفناك على الصحيح الثابت ممّا جاء فيه ، وعلى المزيَّف الباطل ممّا وضع

<sup>(</sup>١) راجع إزالة الخفاء ج ٢ ص ٢٤٢ .

له ، ومِن جنايات المؤرِّخين ضربهم الصفح عن الأوَّل ، وركونهم إلى الفريق الثاني من الروايات فبنوا ما شادوه على شفا جُرف هارٍ ، فلم يأت بغيرها أيّ عثماني في العقيدة ، أمويّ في النزعة ، ضع يدك على أيِّ كتاب لأحدهم في التاريخ والحديث مثل تاريخ الامم والملوك للطبري ، والتمهيد للباقلاني ، والكامل لابن الأثير ، والرياض النضرة للمحب الطبري وتاريخ أبي الفدا ، وتاريخ ابن خلدون ، والبداية والنهاية لابن كثير ، والصواعق لابن حجر ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ، وروضة المناظر لابن الشحنة الحنفي ، وتاريخ أخبار الدول للقرماني ، وتاريخ الخميس للديار بكري ، ونزهة المجالس للصفوري ، ونور الأبصار للشبلنجي ، تجده مشحوناً بتلكم الموضوعات المسلسلة ، أتوا بها مرسلين إيّاها إرسال المسلم ، وشوّهوا بها صحيفة التاريخ بعدما سوّدوا صحائفهم ، وموّهوا بها على الحقائق الراهنة .

وجاء بعد هؤلاء المحدثون المتسرِّعون وهم يحسبون أنَّهم يمحصون التاريخ والحديث تمحيصاً ، ويحللون القضايا والحوادث تحليلاً صحيحاً متجرِّدين عن الأهواء والنزعات غير متحيِّزين إلى فئة ، ولا جانحين إلى مذهب ، لكنَّهم بالرغم من هاتيك الدعوى وقعوا في ذلك وهم لا يشعرون ، فحملوا إلينا كلّ تلكم الدسائس في صور مبهرجة رجاء أن تنطلي عند الرجرجة الدهماء ، لكن قلم التنقيب أماط الستار عن تمويههم ، وعرَّف الملأ الباحث أنَّهم إنَّما ردُّوا ما هنالك من بوائق ومخازي ، كما ردَّها يوماً بسوءته عمرو .

وأثبتوا فضائل بنيت على أساس منهدم ، وربطوها بعرى متفكّكة ، فهلم معي نقرأ صحيفة من «الفتوحات الإسلاميَّة» تأليف مفتي مكّة السيِّد أحمد زيني دحلان ممّا ذكره في الجزء الثاني من سيرة الخلفاء الأربعة ص ٣٥٤ ـ ٥١٧ قال في ص ٤٩٢ تحت عنوان : ذكر ما كان لسيِّدنا عثمان من الإقتصاد في الدنيا وحسن السيرة : كان عثمان رضي الله عنه زاهداً في الدنيا ، راغباً في الآخرة ، عادلًا في بيت المال(١) لا يأخذ لنفسه منه شيئاً(٢) لأنّه كان غنيًا ، وغناه كان مشهوراً من حياة بيت المال(١) لا يأخذ لنفسه منه شيئاً(٢) لأنّه كان غنيًا ، وغناه كان مشهوراً من حياة

<sup>(</sup>١) فلماذا نقم عليه الصحابة أجمع ؟ ولما ذا قتلوا ذلك الزاهد الراغب العادل ؟

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الثامن ص ٣٣٦ ٢٣٧

النبي ﷺ وبعد وفاته ، وكان كثير الإنفاق في نهاية الجود والسماحة والبذل في القريب والبعيد (١) وأنزل الله فيه : ﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٢) وقوله تعالى : ﴿ أَمّن هو قائتُ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه ﴾ (٣) . وقوله تعالى : ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ (٤) .

وكان يخطب الناس وعليه إزارٌ غليظً عدنيٌّ ثمنه أربعة دراهم (٥) وكان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته يأكل الخلَّ والزيت ، قال الحسن البصري : دخلت المسجد فإذا أنا بعثمان متّكنًا على ردائه فأتاه سقّاءان يختصمان إليه فقضى بينهما ، وعن عبدالله بن شدّاد قال : رأيت عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة وهو يومئذٍ أمير المؤمنين وعليه ثوبٌ قيمته أربعة دراهم . وسئل الحسن البصري ما كان يومئذٍ أمير المؤمنين وعليه ثوبٌ قيمته أربعة دراهم . وسئل الحسن البصري ما كان رضي الله عنه شديد التواضع ، قال الحسن البصري : رأيت عثمان وهو أمير رضي الله عنه شديد التواضع ، قال الحسن البصري : رأيت عثمان وهو أمير المؤمنين نائماً في المسجد ورداؤه تحت رأسه فيجيء الرجل فيجلس إليه ، ثمَّ يجيء الرجل فيجلس إليه ، فيجلس هو كأنَّه أحدهم وروى خيثمة قال : رأيت عثمان نائماً في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين ، وفي رواية أخرى لخيثمة أيضاً : رأيت عثمان يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصاة في جنبه فيقول الناس : يا أمير المؤمنين ! وكان يلي وضوءه في الليل بنفسه فقيل له : لو فيقول الناس : يا أمير المؤمنين ! وكان يلي وضوءه في الليل بنفسه فقيل له : لو غيعتى في كلً جمعة رقبة منذ أسلم إلا أن لا يجد ذلك تلك الجمعة فيجمعها عنه يعتق في كلً جمعة رقبة منذ أسلم إلا أن لا يجد ذلك تلك الجمعة فيجمعها

<sup>(</sup>۱) لا من كان يمتّ بالبيت الهاشمي ويحمل ولاء العترة كأبي ذر وعمار وابن مسعود ونظرائهم . (۲) مِرّ في الجزء الثامن ص ۸۰ بطلان هذا التقول على الله .

<sup>(</sup>٣) أسلفنا في هذا الجزء في ترجمة عمار القول الصحيح في نزول الآية .

<sup>(</sup>٤) هـ رّ في الجزء الثاني ص ٧٠ نـ زولها في عليّ وحمزة وعبيدة بن الحرث. وأخرج البخاري في صحيحه في التفسيرج ٧ ص ٩١ نزولها في أنس بن النضر وذكر ابن حجر نزولها في جماعة ولم يذكر فيهم عثمان، راجع فتح الباري ج ٨ ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) راجع ما رويناه في الجزء الثامن ص ٣٤٠

في الجمعة الاخرى . قال العلّامة ابن حجر في الصواعق : إنَّ جملة ما أعتقه عثمان رضي الله عنه ألفان وأربعمائة . ومن تواضعه : إنَّه كـان يردف غـلامه خلفـه أيَّام خلافته ولا يعيب ذلك . وكان يصوم النهار ويقوم الليـل إلَّا هجعة من أوَّلـه . وكان يختم القرآن كلّ ليلة في صلاته . وكان كثيراً ما يختمه في ركعة ، وكان إذا مرَّ على المقبرة يبكي حتى تبتلُّ لحيته ، وكان من العشرة المبشّرين بالجنَّة . ومن أصحاب النبيِّ ﷺ توفّي وهو عنهم راض ، وكان من السابقين للإسلام ، فإنّه أسلم بعد أبي بكر وعليّ وزيد بن حارثة ، وشهد له النبيُّ ﷺ بالجنَّة والزهـ في الدنيـ ا ، فقد صحَّ عنه عَلَيْ أنَّه قال: رحمك الله يا عثمان! ما أصبت من الدنيا ولا أصابت منك(١) وكثرت الفتوحات في زمن خلافته فقد فتح في زمنه أفريقيَّة وسواحل الأردن وساحل المروم واصطخر وفارس وطبرستان وسجستان وغير ذلك ، وكثرت أموال الصحابة في خلافته حتى بيعت جارية بوزنها ، وفرس بمائة ألف ، ونخلة بألف ، وعن الحسن البصري قال : كانت الأرزاق في زمن عثمان وافرة وكان الخير كثيراً ، وأصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك فاشترى طعاماً يصلح العسكر وأخرج أبو يعلى عن جابر عن النبيِّ ﷺ قال : عثمان في الجنَّة وقال : لكلُ نبيّ خليلٌ في الجنَّة وانَّ خليلي عثمان بن عفان . وفي رواية : لكلِّ نبيِّ رفيقٌ في الجنَّـة ورفيقي فيها النار الجنَّة بغير حساب . وأخرج أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه : أوَّل من هاجر إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان فقال رسول الله عليه: صحبهما الله إنَّ عثمان لأوَّل من هاجر إلى الله تعالى بأهله بعد لوفي ، ولمَّا زوَّج النبيُّ ﷺ بنته أم كلشوم لعشمان قال لها: إنَّ بعلك لأشبه الناس بجدِّك ابراهيم وأبيك محمَّد عَلِي . وقال يسل : أشدُّ أُمَّتي حياءً عثمان بن عفان . وقال على : إنَّ الله أوحى إليَّ أن أزوِّج كريمتيِّ يعني رقيَّة وأم كلثـوم من عثمان . وقـال ﷺ : إنَّ عثمان حيي تستحي منــه الملائكة ، وقال ﷺ : إنَّما يشبه عثمان بأبينا إبراهيم . وقال ﷺ : ما زوَّجت عثمان بأمّ كلثوم إلّا بوحي من السّماء . وقال ﷺ لعثمان : يا عثمان ! هذا جبريـل يخبرني

<sup>(</sup>١) هل تؤيد هذه الصحيحة المزعومة وما قبلها سيرة الـرجل ؟ مـا لهم بذلـك من علم إن هم إلا يخرصون .

انَّ الله زوَّجك أمّ كلثوم بمثل صداق رقيَّة وعلى مثل صحبتها ، وأخرج الترمذي عن عبدالرَّحمٰن بن خباب قال : شهدت النبيُّ عِيد وهو يحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان : يا رسول الله ! عليَّ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثمّ حضٌّ على الجيش فقال عثمان : يا رسول الله ! عليٌّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ، فنزل رسول الله ﷺ وهو يقول : ما على عثمان ما فعل بعد اليوم . وعن عبدالرَّحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبيِّ عَلِيم بألف دينار حين جهَّز جيش العسرة فنشره في حجره فجعل رسول الله سلمين يقلُّبها ويقول: ما ضرُّ عثمان ما عمل بعد اليـوم . وفي رواية عن حـذيفة : إنَّهـا عشرة آلاف دينـار فجعلٍ رسول الله ﷺ يقلّبها ويقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كَاثُنَّ إِلَى يَوْمُ القِيامَةُ ، مَا يُبالِي عَثْمَانُ مَا عَمَلُ بَعْدُهَا! وأُخْرِجُ الْوَاحْدِي : إِنَّ الله أنزل بسبب ذلك في حقّ عثمان : ﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثمّ لا يتبعون ما أنفقوا منّاً ولا أذى لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون ﴾. وعن أبي سعيد الخدري قال: إرتقبتُ النبيُّ عَلَيْ الله من أوَّل الليل إلى أن طلع الفجر يدعو لعثمان بن عفان يقول: اللهمُّ عثمان بن عفان رضيت عنه فارضَ عنه ، فما زال رافعاً يديه حتَّى طلع الفجر . وعن جابر بن عطيَّة قـال . قال رسـول الله ﷺ : غفر الله لك يا عثمان ما قدَّمت وما أخَّرت وما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت وما هو كائن إلى يوم القيامة! الخ . . .

هذه بلايا تمنّتها يد الغلو في الفضائل ، مُنيت بها الامَّة ، وطمست تحت أطباقها حقائق العلم والدين ، وانطمست بها أنوار الهداية ، وستعرف انها روايات مختلقة زيَّفتها نظارة التنقيب ولا يصحّ منا شيءٌ ، غير أنَّ المفتي دحلان على مطمار قومه أرسلها إرسال المسلّم ، وموَّهها على أغرار الملأ الدينيِّ ، ولا يجد عن سردها منتدحاً ، ذلك مبلغهم من العلم إن هم إلاّ يظنّون ، ولا تقف ما ليس لك به علم إنَّ السمع والبصر والفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسؤولاً .

# الفتنة الكبرى :

واقرأ صحيفة من «الفتنة الكبرى» للدكتور طه حسين قال في بدء كتابه: هذا حديثٌ أُريد أن أُخلّصه للحقّ ما وسعني إخلاصه للحقّ وحده، وأن أتحرّى فيه

الصواب ما استطعت إلى تحري الصواب سبيلاً ، وأن أحمل نفسي فيه على الإنصاف لا أحيد عنه ولا أمالىء فيه حزباً من أحزاب المسلمين على حزب ، ولا أشايع فيه فريقاً من الذين اختصموا في قضيَّة عثمان دون فريق ، فلست عثمانيًّ الهوى ، ولست شيعة لعليّ ، ولست أفكّر في هذه القضيَّة كما كان يفكّر فيها الذين حاصر واعثمان واحتملوا معه ثقلها وجنوا معه أو بعده نتائجها .

وأنا أعلم أنَّ الناس ما زالوا ينقسمون في أمر هذه القضيَّة إلى الآن كما كانوا ينقسمون فيها أيّام عثمان رحمه الله ، فمنهم العثمانيُّ الذي لا يعدل بعثمان أحداً من أصحاب النبيِّ على بعد الشيخين ، ومنهم الشيعيُّ الذي لا يعدل بعليّ رحمه الله بعد النبيِّ أحداً لا يستثني الشيخين ولا يكاد يرجو لمكانهما وقاراً ، ومنهم من يتردَّد بين هذا وذاك يقتصد في عثمانيَّته شيئاً ، أو يقتصد في تشيّعه لعليّ شيئاً ، فيعرف لأصحاب النبيِّ مكانتهم ويعرف لأصحاب السابقة منهم سابقتهم ، ثمَّ لا يفضًل بعد ذلك أحداً منهم على الأخر يرى أنَّهم جميعاً قد اجتهدوا ونصحوا لله ولرسوله وللمسلمين ، فأخطأ منهم من أخطأ وأصاب منهم من أصاب ، ولأولئك وهؤلاء أجرهم لأنَّهم لم يتعمدوا خطيئة ولم يقصدوا إلى إساءة ، وكلّ هؤلاء إنَّما يرون أراءهم هذه يستمسكون بها ويذودون عنها ويتفانون في سبيلها ، لأنَّهم يفكّرون في قده القضيَّة تفكيراً دينيًا ، يصدرون فيه عن الإيمان ، ويبتغون به ما يبتغي المؤمن من المحافظة على دينه والإستمساك بيقينه وابتغاء رضوان الله بكل ما يعمل في ذلك أو يقول .

وأنا أريد أن أنظر إلى هذه القبضية نظرةً خالصةً مجرَّدة لا تصدر عن عاطفة ولا هوى ، ولا تتأثَّر بالإيمان ولا بالدين ، وإنَّما هي نظرة المؤرِّخ الذي يجرِّد نفسه تجريداً كاملاً من النزعات والعواطف والأهواء مهما تختلف مظاهرها ومصادرها وغاياتها الخ . . . .

هكذا يحسب الدكتور ويبدي أنَّه لا يروقه النزول على حكم العاطفة ولا التحيُّز إلى فئة أو جنوح إلى مذهب ، وقد تجرّد فيما كتب عن كلِّ ذلك حتّى عن الإيمان والدين ، وزعم أنَّه قصّر نظرته في قضايا عثمان على البساطة ليتسنّى له

الحكم الطبيعي ، والقول في تلكم الحوادث على الحقائق المحضة ، هكذا يحسب الدكتور ، لكنّه سرعان ما انقلب على عقبيه كرّاً على ما فرَّ منه ، فلم يسعه إلاّ الرّكون إلى العواطف ومتابعة النزعات ، فلم يرتد إلاّ إلى تلكم السفاسف التي اختلقتها سماسرة العثمانيّين ، ولم يسرح في مسيره إلاّ مقيداً بسلاسل أساطير الأوّلين التي سردها الطبري ومن شايعه أو سبقه بتلك الأسانيد الواهية والمتون المزيّفة التي أوقفناك عليها في هذا الجزء وفيما سبقه من الأجزاء ، فلم نجد مائزاً بين هذا الكتاب وبين غيره من الكتب التي حسب الدكتور أنّ مؤلّفيها حدت بهم الميول والنزعات ، فما هو إلاّ فتنة كبرى كما سمّاه هو بذلك .

ترى الدكتور يحايد حذراً من أن يحيد عن مهيع الحقّ ويجور في الحكم ، وزعم الحياد أسلم في اليوم الحاضر كما كان في الأمس الدابر ، فذهب مذهب سعد بن أبي وقاص الحائد في القضيَّة واتبع أثره ، قال في ديباجة كتابه : عاش قوم من أصحاب النبيِّ حين حدثت هذه القضيَّة وحين اختصم المسلمون حولها أعنف خصومة عرفها تاريخهم فلم يشاركوا فيها ولم يحتملوا من أعبائها قليلاً ولا كثيراً ، وإنَّما اعتزلوا المختصمين وفروا بدينهم إلى الله ، وقال قائلهم سعد بن أبي وقاص رحمه الله : لا أقاتل حتى تأتوني بسيف يعقل ويبصر وينطق فيقول : أصاب هذا وأخطأ ذاك .

فأنا أريد أن أذهب مذهب سعد وأصحابه رحمهم الله ، لا أجادل عن أولئك ولا عن هؤلاء ، وإنّما أحاول أن أتبيّن لنفسي وأبيّن للناس الظروف التي دفعت أولئك وهؤلاء إلى الفتنة ، وما استتبعت من الخصومة العنيفة التي فرّقتهم وما زالت تفرّقهم إلى الآن ، وستظلُّ تفرّقهم في أكبر الظنِّ إلى آخر الدهر ، وسيرى الذين يقرأون هذا الحديث أنَّ الأمر كان أجلّ من عثمان وعليّ وممّن شايعهما وقام من دونهما ، وأنَّ غير عثمان لو ولي خلافة المسلمين في تلك الظروف التي وليها لتعرّض لمثل ما تعرّض له من ضروب المحن والفتن ، ومن اختصام الناس حوله واقتتالهم بعد ذلك فيه . اه . .

هُ الله الله الدكتور جارياً على ما عهد إلى نفسه تجرَّد عن العواطف ، وجانب المبادىء الدينيّة ، وحايد الدين الحنيف حقّاً ، ونظر إلى القضيّة بالحريّة

المحضة ، وحسبها فتنةً يحقّ للعاقل أن يكون فيها كابن لبون لا ظهر لمه فيركب ولا ضرع فيحلب ، ونِعمَ الرأي هذا لولا الإسلام المقدّس ، لولا ما جاء به نبيّ العظمة ، لولا ما نطق به كتاب الله العزيز ، لولا ما تقتضيه فروض الإنسانيّة والعواطف البشريّة القاضية بخلاف ما ذهب إليه الدكتور ، وإنِّي لست أقضي العجب منه ، ولست أدري كيف يُقدّس مذهب ابن أبي وقاص ، أيسوغ للباحث المسلم أن يصفح في تلكم القضايا عن حكم الدين المقدَّس ، ويشدُّ عمّا قرَّره نبيُّ الإسلام ، ويسحق العواطف كلها حتى ما يستدعيه الطبع الإنساني والغريزة العادلة في كسح الفساد والتفاني دون صالح المجتمع العام ؟ ألم يكن هنالك كتابٌ ناطقٌ أو سنَّة محكمة أو شريعة حاكمة أو عقلٌ سليمٌ يبعث الملأ الدينيّ إلى الدفاع عن كلً مسلم مُدَّت إليه يد الظلم والجور فضلاً عن خليفة الوقت الواجب طاعته ؟

ما الذي أحوج المتمسّك بعرى الدين الحنيف إلى سيف يعقل ويبصر وينطق والله يقول: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم فَي شَيَّ فَرَدُوه إلى الله والرَّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ ؟ ﴿ أَوَ لَم يَكْفُهُم أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ يُتَلَى عَلَيْهُم ﴾ ؟ ﴿ وما أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ يُتَلَى عَلَيْهُم ﴾ ؟ ﴿ وما أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ إِلَّا لَتَبِينَ لَهُم الذي اختلفوا فيه ﴾ .

ما الذي أذهل الدكتور عن قول الصحابي العظيم حذيفة اليماني: لا تضرّك الفتنة ما عرفت دينك إنّما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل ؟ وكيف يشتبه الحكم في القضيّة على المسلم النابه وهي لا تخلو عن وجهين ، فإنّ عثمان إن كان إماماً عادلاً قائماً بالقسط عاملاً بالكتاب والسنّة مرضياً عند الله ؟ فالخروج عليه معلوم الحكم عند جميع فرق المسلمين لا يختلف فيه إثنان ، ولا تشذّ فئة عن فئة ، وإن لم يكن كذلك وكان كما حسبه أولئك العدول من أصحاب محمّد من المحرد عليه العزيز كما استدل بذلك الثائرون عليه لمّا قال لهم : لا تقتلوني فإنّه لا يحلُّ إلاّ قتل ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه . أو كفر بعد إسلامه ، أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل بها . فقالوا : إنّا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سمّيت : قتل من سعى في الأرض فساداً ، وقتل من بغى ، ثمَّ قاتل على بغيه ، وقتل من حال دون شيء في الأرض فساداً ، وقتل من بغى ، ثمَّ قاتل على بغيه ، وقتل من حال دون شيء

من الحقّ ومنعه ثمّ قاتل دونه وكابر عليه ، وقد بغيت ، ومنعت الحقّ ، وحُلت دونه وكابرت عليه . الحديث «راجع ص ٢٣٧» .

فنحن لا نعرف وجهاً للحياد كما ذهب إليه ابن أبي وقاص في القضيّة وفي المواقف الهائلة بعدها ، فالحياد ـ وإن راق الدكتور ـ تقاعدٌ عن حكم الله ، وتقاعسٌ عن الواجب الدينيّ ، وخروج عمّا قرّرته الحنيفيّة البيضاء ، نعم : الحياد حيلة أولئك المتشاغبين المتقاعدين عن بيعة إمام المتقين أمير المؤمنين ، المتقاعسين عن نصرته ، المتحايدين عن حكم الكتاب والسنّة في حروبه ومغازيه ، عذرٌ تترّس به سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري ومحمّد بن مسلمة السابقون الأوّلون من رجال الحياد الزائف ، وهزالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » .

## كتاب عثمان بن عفان:

وأعطف على كتاب عثمان بن عفان للمدرِّس في كلّية اللغة العربيَّة بمصر الأُستاذ صادق ابراهيم عرجون نظرةً ممعنةً حيث يقول في فاتحته: فهذا طرازٌ من البحث في سيرة ثالث الراشدين «عثمان» رضي الله عنه، صوَّرت به حياته صورة لا أعيدها من إجمال غير مجحف بحقّ، ولا أعضها عن تفصيل يظهر حجَّة أو يدفع شبهة.

وقد احتفلت فيه بتحقيق ما احتفَّ بهذه السيرة الأسيفة من عوامل اجتماعيّة وسياسيّة ، دفعت المجتمع الإسلامي دفعاً عاصفاً إلى أخطر انقلاب عرفه التاريخ في الإسلام .

وسيرة عثمان رضي الله عنه حريَّةٌ بالبحث الممحص الهادى، ، ليكشف منها ما سترته الأقاصيص العابثة من فضائل ، وما شوَّهته الروايات الغالطة من محاسن ، ويصحح ما غالطت بينها من حقائق ، وينزيف ما بهرجه المتقوِّلون من أكاذيب مزوِّرة وحكايات باطلة .

وقد حاولتُ جهدي أن أتتبُّع الخطوط الأصيلة في حياة عثمان رضي الله عنه ، فلاءَمْتُ بينها حتّى ارتسمت منها هذه الصورة التي أرجو أن تكون لبنة بين

لبنات متساندة في دراسة حياة رجالات الإسلام ، وسير أبطاله الغر الميامين ، تبصرة وذكرى للمؤمنين والله ولي التوفيق . ا هـ .

ثم ألق نظرة أخرى على مواضيع كتابه تجدها عير منطبقة على ما يقول في شيء منها ، وإنّما هي نعرات طائفيَّة ممقوتة ، وفضائل مفتعلة دسَّتها يد الغلو فيها ، وسفاسف موضوعة حبَّذت الشهوات اختلاقها ، كلّل أساطير السلف بزخرف القول ، وزخرف أباطيل الأوَّلين بالبيان المزوَّر ، لم نجد له فحصاً عن حال الأسانيد ، وتهافت المتون ، وفقه الحديث ، وطرق مواضيع مهمَّة من فقه عثمان وأغاليطه وأحداثه وهو يروقه التقصيّ عنها فلم يتقصّ إلاّ بالتافهات لا سيَّما في المسائل الفقهيّة التي هو بمجنب عنها ، فنحت لها أعذاراً باردة ، أو أنّها أعظم من تلكم المآثم ، فلنمر عليها كراماً . وما ظنّك بكتاب يكون من مصادره كتاب فجر الإسلام لأحمد أمين ذلك المتحذلق المختلق ، وكتاب الخضري ذلك الأمويّ المباهت ، ومحاضرات كرد علي العثماني الشاميّ المناوىء لأهل بيت الوحي ، وأمثال هذه من كتب السلف والخلف ممّا لا يعرّج عليه ؟ وفيه الخلط والخبط ، وضوضاء الدجّالين ، ولغط المستأجرين .

ومن أعجب ما رأيت قوله ص ٤١ من الكتاب تحت عنوان «الكذب على ذلك رسول الله»: وفي هذه المرحلة من تاريخ الإسلام بُدئت أكاذيب الفرق والأحزاب فيما يكيد به بعضها لبعض ، حتى أخذت تلك الأكاذيب صورة الحجاج بأحاديث يتقوّلها زعماء الفرق ورؤساء الأحزاب على سيّدنا رسول الله على وقد كثر من هذه الأكاذيب ما زعموه كان في حقّ الأئمّة والخلفاء ، وقالت كلّ شيعة فيمن شايعته وفي منافسيه عندها ما شاء لها الهوى ، وتجاذب هذا النوع طرفي الإفراط والتفريط مدحاً وذمّاً ، واختلاقاً وتقوّلاً ، حتى غشّى سير هؤلاء الأجلاء بغشاء من الغموض حجب الحقائق عن كثير من الناظرين .

وليس بأقل خطراً من ذلك ما اقترفوه في جنب القرآن الكريم من تأويلات محرّفة لآيات الله تعالى عن مواضعها ، ومن هنا وهناك تألّفت سلسلة الموضوعات والخرافات والأساطير التي ابتلي بها المسلمون ، وانتشرت بينهم التلبيسات الملتوية

والشبه الغامضة ، فشوَّهت جمال الشريعة المطهَّرة ، وحُشي بها كثيرٌ من كتب المؤلّفين المتقدّمين والمتأخرين ، حتى أصبحت وبالاً على الدين ، وشراً على المسلمين ، وحائلاً دون نهضتهم وتقدّمهم ، وسلاحاً في أيدي خصوم الإسلام ، وعائقاً عن الوصول إلى كثير من الحقائق التاريخيَّة والعلميّة والدينيَّة ، ولولا توفيق الله تعالى رحمةً بهذه الامَّة ، ورعايةً لهذا الدين الكريم ، لطائفة من أئمة المسلمين المصطفين الأخيار ، انتهضوا لنقد الأسانيد وتنقيح الروايات ، وبهرجة الزائف منها، وحظر الرواية عن كلِّ صاحب بدعة في الإسلام ، لما بقيت لملإسلام صورته النيِّرة التي جاء بها القرآن الحكيم ، وأدّاها رسول الله ﷺ إلى أصحابه نقية صافية .

هذه نفثات الأستاذ الصَّادق ، وهذه حسراته وزفراته المتصاعدة وراء ضياع التاريخ الإسلامي ، وراء طمس الحقائق تحت أطباق الظلمات ، وراء تشويه الأساطير والمخاريق والأباطيل جمال الشريعة المطهّرة ، ولعمر الحق لقد أحسن وأجاد ، والرائد لا يكذب ، غير أنَّ المشكين هو من أسراء تلكم السلاسل المتسلسلة من الموضوعات والخرافات التي ابتلي بها المسلمون ، وعاقته الأغشية المملهة عن الوصول إلى الحقائق التاريخيَّة والعلميّة والدينيَّة ، وثبَّطته التلبيسات الملتوية عن نيل الصحيح الناصع من التاريخ والحديث ، فما أصاب من الحق نيلاً ، وما أسعفته فكرته هذه على الطامات ولا قدر شعرة ، وما أوضحت له سبل النجاح ، وما هدته إلى المهيع اللائح ، فليته ثمَّ ليته كان يأخذ بأقوال اولئك الأئمة المصطفين الأخيار في نقد الأسانيد في الجرح والتعديل ، وكان يعمل بها ويتخذها المصطفين الأخيار في نقد الأسانيد في الجرح والتعديل ، وكان يعمل بها ويتخذها المستوراً لنفسه ، مقياساً فيما سطره من الأكاذيب والأفائك ، وليته كان يرحم هذه الأمَّة ، ويرعى هذا الدين الكريم مثلما هم رحموا ورعوا ، وما زرَّف في تأليفه ، وما أعاد لأساطير الأولين الخلقة جدَّتها بعد ألف وثلاثمائة عام من عمرها .

وهل هو بعدما وقف على هذا الجزء ووجد كتابه مؤلّفاً من سلسلة بلايا وحلقة أباطيل زيّفها اولئك الأئمّة الذين هو اصطفاهم واختارهم وأثنى عليهم يقرع سنّ الندم ويتبع سنن الحقّ اللاحب؟ أو أنّه يلج فيما سوّد به صحائف كتابه أو صحيفة تاريخه ويتمادى في عيّه وليّه ؟ وما التوفيق إلّا بالله .

نظرة في إنصاف عثمان ...... نظرة في إنصاف عثمان المستعملات المستحملات المستعملات المستعمل

### كتاب إنصاف عثمان تأليف الاستاذ محمد أحمد جاد المولى بك :

هذا الكتاب أخدع من السراب ، صفرٌ من شواهد الإنصاف ، شرجه الاستاذ من سلسلة أخبار مدسوسة وروايات مختلقة ، وإن درس هو بزعمه تاريخ عثمان دراسة الحذر منها فقال في ديباجته ص ٤ : درسنا تاريخ عثمان وعصره والثورة عليه دراسة الحذر من الأخبار المدسوسة ، اليقظ لمواطن العبرة ، المرجع كل حدث إلى بواعثه الأصليَّة وإن رانت عليها الشبهات .

ولم نكتف بما قال المؤرِّخون ، بل مددنا بصرنا إلى أبعد مِن ذلك ، فحللنا شخصيَّته ، وبيَّنا مالها من صلة بالثورة عليه ، ودرسنا حال المسلمين وقد نعموا بالراحة والثراء وانساحوا في الأصقاع يخالطون الأعاجم ويصهرون إليهم ويتخلّقون بعاداتهم ، وحال قريش وما انتابها من تفرُّق وتنازع على الرئاسة ، وبيَّنا صلة ذلك بالتجنِّي على الخليفة ، وجلونا الفتنة التي أرثها في الأمصار أعداء عثمان وأعداء الإسلام ، ونخلنا ذلك كلّه وصفيناه ، واستخلصنا منه الأسباب الصريحة للفتنة .

ولم نغفل أن نعرض لما أُخذ على عثمان ، ولا أن ننتصف له حيث يستحقّ الإنصاف .

ومن حقّ عثمان أن تُخصَّص لدراسته ودراسة عصره عشرات الكتب ، فإنّه الخليفة المهضوم الحقّ ، المظلوم في الحكم عليه ، على ماله من سابقة وفضل وإصلاحات ، وعصره عصر انتقال واضطراب وثورات سياسيَّة واجتماعيَّة .

ونحن وإن بالغنا في الإحاطة وتوقّي الزلل عرضة للتقصير ، ولكنّا اجتهدنا رأينا ، فنرجو أن نكون قد وُفِّقنا لإبراز صورةٍ واضحةٍ لهذه الحقبة من تاريخ المسلمين ففيها عِظاتٌ وعِبر . والله المستعان . ا هـ .

هذه لفاظته ، وهذا حسن طويته وحرصه على النجاح ، غير أنَّك تجده في جمعه وتأليفه كحاطب ليل رزّم في حزمته كلَّ رطب ويابس ، وجاء يخبط خبط عشواء من دون أيِّ فحص وتنقيب ، لا يفقه ولا ينقّه ، لا يستصحب دراية في الحديث توقفه على الصحيح الثابت ، وتعرّفه الزائف البهرج ، ولا بصيرةً تميّز له

الحوَّ من اللوِّ ، ولا علماً ناجعاً يجعجعه ويهديه إلى الفوز والنجاح ، ولا فقهاً ينجيه من غمرات تلكم المعارك الوبيلة ، ولا تثبتاً يُرشده إلى ما يُنقذه من تلكم التلبيسات الملتوية ، جوَّل في مضمار تلكم الطامات التي جاء بها الطبري وغيره وحسبها اصولاً مُسلّمة ، وأسند في آرائه إلى فضائل مفتعلة نتاج أيدي الأمويين نسباً ونزعة ، ومن المأسوف عليه جداً أنَّه أكدى وإن اجتهد رأيه ، ولم يظفر بأمله وإن بالغ في الإحاطة بزعمه ، وأبرز لهذه الحقبة من تاريخ المسلمين صورة معقدة معضلة تخلو عن كلِّ عِظة وعبرة .

بسط القول في عبدالله بن سبأ وعزا إليه كلّ تلكم المعامع والثورات ، وحسبه مادّة الفكرة الناقمة على الخليفة وأساسها الوحيد في البلاد ، ورأى معظم الصحابة أتباع نعرات ذلك المبتدع الغاشم ، وطوع تلبيس ذلك اليهوديِّ المهتوك ، قال في ص ٢٦ عند ذلك يجد ابن سبأ منفذاً إلى هذا الشيخ الزاهد (يعني أبا ذر) في عرض الدنيا فينشر آراءه في مجلسه ويغريه بالحكومة ويحرِّضه على الأغنياء ، وصار يقول له : يا أبا ذر! ألا تعجب لمعاوية يقول : المال مال الله ، ألا كلّ شيء لله ؟ كأنّه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو إسم المسلمين . ظلّ أبو ذر يدعو إلى الإشتراكيّة المتطرِّفة بإرغام الأغنياء أن يساعدوا الفقراء ويتركوا أموالهم لهم ، واتّخذ برّ الإسلام بالفقراء سبيلاً إلى ذهاب المال من أربابه ، وما قصد الإسلام هذا بل كما قال الله تعالى : ﴿والذين في أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم ﴿ زيادة على الزكاة الشرعيّة . الخ . . . .

وقال في ص ٦١: أمّا عمّار فقد توجّه إلى مصر وكان حاكمها مبغضاً من المصريّين لا يجدون حرجاً في رميه بكلّ نقيصة ، واستطاع أتباع ابن سبأ بحدقهم ومهارتهم في ذلك المكفهر أن يخدعوه بزخرف القول وزوره ، وكان مع هذا في نفس عمّار شيء من عثمان لأنّه نفذ فيه حكم الله لمّا تقاذف هو والعبّاس بن عتبة بن أبي لهب ، ولهذا لم يعد إلى الخليفة ، ولم يطلعه على شيء ممّا رأى ، ومال إلى اتباع ابن سبأ . ا هد .

هذه صفحةٌ من تلك الصورة الواضحة التي وُفِّق الاستاذ لإِبرازها ، هـذه هي

الغاية المتوخّاة التي بزعمه فيها عِظات وعبر ، هل يدري القارىء عن أي أبي ذر وعمّار يحدّث هذا الثرثار المجازف ؟ حتى لا يبالي بما يقول ولا يكترث لما أسرف فيهما من القول ، ولست أدري لماذا اقتحم الرجل في هذه الأبحاث الغامضة الخطرة التي يتيه فيها الناقد البصر ؟ لِماذا اقتحم فيها مع ضؤولة رأيه وجهله بأحوال الرجال ومقادير أفذاذ الامّة ، وعدم عرفانه نفسيّات خيرة البشر وصلحاء الصحابة ومبلغهم من الدين ؟ لِماذا اقتحم فيها مع بُعده عن دراية الحديث ، وعلم الدين ، وفقه التاريخ ؟

تراه تشزّر وتعبًا للدفاع عمَّن شغفه حبّه بكل ما تيسَّر له ولو بالوقيعة في عدول الصحابة أو في الصحابة العدول ، وقد بيّنا في الجزء الشامن ص ٢٠٨ حديث الرجل في أبي ذر وأنّه موضوع عنعنه أناس لا يعوّل عليهم عند مهرة الفنّ ، وفصّلنا القول في هذا الجزء في حديث عمّار وأنّه قطَّ لم يتوجَّه إلى مصر ، وإنّ ما ركن إليه الاستاذ لا يصحُّ إسناده ، ونحاشي عمّاراً عن أن يحمل ضغينة على أحد لإنفاذه حكم الله فيه ، وهل الاستاذ طبَّق المفصل في رأيه هذا وبين يديه الذكر الحكيم والآية النازلة في عمّار ؟ وفي صفحات الكتب قول رسول الله عبرات : ملىء عمّار إيماناً إلى أخمص قدميه . وقوله : إنَّ عمّاراً مع الحقِّ والحقَّ معه ، يدور عمّار مع الحقِّ أينما دار . وقوله : ما خُيِّر عمّار بين أمرين إلّا اختار أرشدهما . إلى أحاديث أخرى مرَّت في هذا الجزء ص ٣٨ ـ ٤٦ تضادُّ تلكم الخزعبلات .

وللأستاذ في تبرير الخليفة كلمات ضخمة موجزة في طيها دسائس مطمورة ، وتموية على الحقائق التاريخيّة ، يتلقّاها الدهماء بالقبول ولا يرى عن الصفح عنها مندوحة قال في ص ٣٥: من المسلّم به أنَّ الوليد هذا عُين سنة ٢٥ هجريّة وهي السنة الاولى من حكم عثمان ، وقد أجمع الناقدون والمؤرّخون على أنّه لم يقع منه خلال الست سنوات الاولى ما يسوِّغ توجيه النقد إليه ، إذ كانوا يرون رائده تحري المصلحة العامة ، وإسناد المناصب إلى الجديرين بها لا فرق بين قريب وبعيد .

دعوى الإجماع والإِتّفاق والإصفاق المكذوبة سيرة مطّردة عند القوم جيلًا بعد جيل سلفاً وخلفاً ، وكتب الفقه والكلام والحديث والتاريخ مشحونة بهذه السيرة

الممقوتة ومن أمعن النظر في كتاب المحلّى لابن حزم ، وكتابه الفصل في الملل والنحل ، ومنهاج السنّة لابن تيمية ، والبداية والنهاية لابن كثير ، يجد مئات من الإجماعات المدّعاة المشمرجة ، والاستاذ اقتفى إثر اولئك الأمناء على ودائع العلم والدين وحذا حذوهم ، كأنّه لم يكُ يحسب أن يأتي عليه يوم يناقشه قلم التنقيب الحساب ، أو أنّه غير مكترث لأيّ تبعة ومغبّة .

أنَّى من المتسالم عليه تولية الوليد سنة ٢٥ وإن هو إلا قول سيف بن عمر كما نصّ عليه الطبري في تاريخه ج ٧ ص ٤٧ وزيَّفه ، وعزاه ابن الأثير في الكامل إلى البعض ، وقد عرَّفناك سيفاً في الجزء الثامن ص ١١١ وأنَّه: ضعيفٌ متروكٌ ، ساقطٌ ، وضّاعٌ ، اتّهم بالزندقة . فالمعتمد عند المؤرِّخين أنَّ تولية الوليد كانت سنة ٢٦ .

ثمَّ أنَّى يصح كون السنة الـ ٢٥ هي السنة الاولى من حكم عثمان ، وإنَّما توفّي عمر في أواخر ذي الحجَّة سنة ٢٣ وبويع عثمان بعد ثلاثة أيّام من موت عمر ، فالسنة الاولى من حكم عثمان هي ٢٤ .

وأين وأنّى يسع لناقد أو مؤرّخ فضلًا عن إجماع الناقدين والمؤرّخين أن يحسب صفو الجوّ من بوائق عثمان وبوادره ونوادره خلال الستّ سنوات الاولى، وهذه صفحات تاريخه في تلكم السنين مسودّة بهنات وهنات ، بل التاريخ سجّل له من أوّل يوم تسنّم عرش الخلافة ، وقام نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، صرعة وعثرة لا تُستقال ، منها :

ا ـ أبطل القصاص لمّا استخلف ولم يقعد عبيدالله بن عمر وقد أتى عظيماً وقتل الهرمزان والجفينة وإبنة أبي لؤلؤة ، وأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة واحدة يشجّعون عثمان على قتل ابن عمر أخذاً بالكتاب والسنّة ، غير أنّ عمرو بن العاص فلته عن رأيه ، فذهب دم اولئك الأبرياء هدراً . وكانت أوّل قارورة كسرت في الإسلام بيد عثمان يوم ولي الأمر .

٢ ـ لمّا استخلف صعد المنبر وجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله سينت ولم يجلس أبو بكر وعمر فيه ، جلس أبو بكر دونه بمرقاة ،

وجلس عمر دون أبي بكر بمرقاة ، فتكلّم الناس في ذلك فقال بعضهم : اليوم ولـ د الشرّ(١) .

٣ ـ رد الحكم بن أبي العاص طريد النبي الأقدس ولعينه إلى المدينة لمَّا ولي الخلافة ، وبقي فيها حتّى لَعق لسانه ، وهذا الإيواء ممّا نُقم به على عثمان كما مرَّ حديثه في ج ٨ ص ٢٨٧ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤

٤ ـ ولّـى الوليد بن عقبة سنة ٢٦ ، ٢٥ وعزل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشّرة ، وكان هذا في طليعة ما نقموا على عثمان (٢) ثمّ وقع ما وقع من الوليد مِن شرب الخمر وتقاعد الخليفة عن حدّه . راجع الجزء الثامن ص ١٥١ ـ ١٥٦

٥ ـ هبته الوليد ما استقرض عبدالله بن مسعود من مال المسلمين لمّا قدم الوليد الكوفة وكان ابن مسعود على بيت المال ، حتّى نقم الخليفة على ابن مسعود وعزله وحبس عطاءه أربع سنين إلى أن مات سنة ٣٢ وجرى بينه وبين الخليفة ما مرّ حديثه في هذا الجزء ، وهذا ممّا أخذت الامّة خليفتهم به .

٢ ـ زاد الأذان الثالث في اوليات خلافته كما في تاريخ ابن كثير ، وقد فصّلنا
 القول في أحدوثته هذه في الجزء الثامن ص١٥٦ ـ ١٦١

٧ ـ وسَّع المسجد الحرام سنة ٢٦ وابتاع من قوم منازلهم ، وأبوا آخرون فهدم عليهم ودفع الأثمان في بيت المال فصاحوا بعثمان فأُمر بهم للحبس وقال : ما جرَّاكم عليَّ إلاّ حلمي . راجع الجزء الثامن ص ١٦١

٨ ـ أعطى خُمس الغنائم في غزوة أفريقيَّة الثانية مروان بن الحكم وهو مِن
 عمدة مآثم الخليفة ، وكان ذلك سنة ٢٧ من الهجرة الشريفة . راجع ج ٨
 ص ٣٣٦ ـ ٣٣٠

٩ \_ حجَّ سنة ٢٩ وأتمُّ الصَّلاة في مكان القصر في عامه هذا كما في تاريخ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٤٠ ، تاريخ ابن كثير ج٧ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) دول الإسلام ج ١ ص ٩ ، البداية والنهاية ج ٧ ص ١٥١ .

ابن كثير ج ٧ ص ١٥٤ ، وهذه الاحدوثة مرَّت على تفصيلها في ج ٨ ص ١٢٧ .

١٠ ـ أعـطى خُمس أفريقيّة عبدالله بن سعد بن أبي سرح في غزوتها الاولى .
 راجع النجزء الثامن ص ٣٢٦

إلى بوادر وعثرات أخرى صدرت من الخليفة خلال الست سنوات الاولى كلّ منها يسوّغ توجيه النقد إليه ، وكان من أوَّل يومه مهما قرع سمعه نقدُ ناقد أو نصح ناصح لا يصيخ إليه ، بل كان يؤاخذ من أغمز فيه ، ويسومه سوء العذاب ، وكان يُلقي العرى إلى بني أُميَّة في البلاد ، ويفوض إليهم مقاليد الامور ، ويحسبه العلاج الوحيد في حلِّ تلكم المشاكل ، وتقصير خُطى أُولئك الناقدين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، حتى تمخضت عليه البلاد ووغرت القلوب ، واتسع الخرق على الراقع .

وفي ظنّي الغالب أنَّ تقدَّم ثقافة مصر اليوم هو الذي بعث أساتذتها إلى الإكثار في التأليف حول عثمان وتدعيم فضائله وفواضله ، وشططوا في إطرائه وبالغوا في الذبّ عنه بتلفيق الكلام وتزويره ، وتسطير الحدد من القول ، وسرد المبوّق البهرج ، وذلك روماً لتقديس ساحتهم عمّا اقترفته أيدي سلفهم الثائر المتجمهر على الخليفة ، إذ حسبوه وصمة شوّهت سمات الخلف منهم والسلف ، وسوّدت صحيفة تاريخ مصر والمصريّين ، فهل يتأتّى أمل الخلف بهذه الكُتيات المزخرفة ؟ لعلّه يتأتّى مثلما رام السلف تحقّق توبتهم بالحوبة ، لا يعلمون الكتاب إلّ أمانيّ وإن هُم إلّا يظنّون .

## نظرة في كتب أخرى :

وقِسْ على هذه الكتب كتاب تاريخ الخلفاء تأليف الاستاذ عبدالوهّاب النجّار المشحونة صفحاته بمرمَّعات الرواية وسقطات التاريخ . وكتاب عثمان للاستاذ عمر أبي نصر ، ليس فيه إلاّ أنّه أعاد لما سبق إليه الشيخ محمَّد الخضري من نفسيّاته الأمويّة جدَّتها ، فما ينقمه الباحث من مواضيع جارٍ فيما بهرجه اللاّحق في كتابه . وكتاب تاريخ الخلفاء الراشدين للاستاذ السيّد على فكري وهو الجزء الثالث

من كتابه «أحسن القصص» وهذا أهدأ ما ألّف في الموضوع، ينمُّ عن سلامة نفس المؤلّف ونزاهة قلمه، وهو وإن ألّفه من تلكم السلاسل الوبيلة من الموضوعات، غير أنّه لا يتطرّق إلى الأبحاث الخطرة، ولا يقتحم المعارك المدلهمة، ممّا نُقم به على الخليفة من الطامّات والأحداث، وما قيل في براءته عن لوثها، وكأنّه ترجم لخليفة خضعت الرقاب لعظمته، وتسالمت الامّة عليه من جميع نواحيه، ولم يطرق سمعه ما هنالك من حوارٍ وأخذٍ وردٍّ، ونقدٍ ودفاع، وكأنَّ ما سطره في فضل الخليفة، وكرم طباعه، وسلامة نفسه، اصولٌ موضوعًة لا يتوجّه إليها غمزٌ ولا انتقاد، وستعرف حالها ومحلّها من الإعتبار، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه.

ذكر السيّد الاستاذ ما جاء في مناقب عثمان من الحديث المختلق من دون أيّ بحث وتنقيب ، من دون أيّ نقض وإبرام ، إلى أن تخلّص من البحث عنه بقوله في ص ١٦٣ : بعد أن فتح المسلمون تلك الأقاليم واطمأنّوا وكثرت عندهم الخيرات والأموال ، أخذوا ينقمون على الخليفة حيث رأى من الصالح للامّة عزل بعض الولاة فعزلهم ، وولّى من فيه الكفاية من أقاربه وذوي رحمه ، فظنّ النّاس به ظنوناً هو بريءٌ منها ، وفشت الفتنة واستفحل أمرها ، حتى حضرت وفود من الكوفة والبصرة ومصر في وقت واحد طالبين تولية غير عثمان ، أو عزل من ولاهم على الأمصار .

وأخيراً استقرَّ الحال على إجابتهم لما طلبوا من عزل بعض العمَّال ، وعلى ذلك اختار أهل مصر أن يولي عليهم محمَّد بن أبي بكر الصدِّيق ، فكتب عثمان لهم بدلك عهداً ورحلوا من المدينة مع واليهم الجديد ، وبينما هم ذاهبون رأوا عبداً من عبيد الخليفة على راحلة من إبله يستحثّها فأوقفوه وفتشوه ، فوجدوا معه كتاباً مختوماً بختم الخليفة لعبدالله بن أبي سرح مضمونه :

إذا قدم عليك ابن أبي بكر ومن معه فاحتلْ في قتلهم .

فأخذوا الكتاب ورجعوا إلى المدينة ، وأطلعوا الخليفة عليه فأقسم لهم أنَّه ما فعل ولا أمر ولا علم فقالوا : هذا أشدّ ، يؤخد خاتمك ، وبعيرٌ من إبلك ، وعبـدٌ

من عبيدك وأنت لا تعلم ، ما أنت إلّا مغلوبٌ على أمرك نطلبوا منه الإعتزال ، أو تسليم الكاتب فأبى ، فأجمعوا على محاصرته ، فحاصروه في داره ومنعوا عنه الزاد والماء أيّاماً عديدة . وهاجت الثوّار ، وكثر القيل والقال ، فطلب منه بعض الصحابة الإذن بالمدافعة عنه فلم يقبل ، ولم يأذن لأحد حتى انّه قال لعبيده الذين هبوا للدفاع عنه : من أغمد منكم سيفه فهو حرّ . استسلاماً للقضاء ، فتسلّق بعض الأشرار الدار ، ودخلوا عليه وقتلوه ، والمصحف بين يديه يتلوه فيه سورة البقرة فنزلت قطرة من دمه على : فسيكفيكهم الله وكان يومئذٍ صائماً . اه. .

ولعلَّ الاستاذ بعد الوقوف على هذا الجزء من كتابنا ينتبه لمواقع النظر في تأليفه فيميِّز الحيُّ من الميت ، ويعرف الصحيح من المعلول ، ويتبع الحقَّ والحقُّ أحقّ أن يُتَبع .

وفي مقدَّم هؤلاء الأساتذة استاذ تاريخ الامم الإسلاميَّة بالجامعة المصريَّة ووكيل مدرسة القضاء الشرعيِّ الشيخ محمَّد الخضري صاحب المحاضرات ، وقد قدَّمنا في الجزء الثالث ص٣٠٧ - ٣٢٤ شيئاً ممّا يرجع إليه وإلى كتابه ، وعرَّفناك موقفه من الدجل والجناية على التاريخ الصحيح ، وبُعده عن أدب الدين ، عن أدب الإنسانيَّة ، وانَّ كتاب علبة السفاسف ، وعيبة السقطات ، وصحائفه مشحونة بالأكاذيب والأفائك والنسب المفتعلة ، والآراء الساقطة ، فإن كان الإسلام هذا تاريخه فعلى الإسلام السَّلام .

## عهد النبيّ الأقدس (ص) إلى عثمان:

١ ـ أخرج إمام الحنابلة أحمد في المسندج ٦ ص ١٤٩ قال حدَّ ثنا أبو المغيرة «الحمصي» حدَّ ثنا الوليد بن سليمان «الدمشقي» حدَّ ثني ربيعة بن يزيد «الدمشقي» عن عبدالله بن عامر «الدمشقي» عن النعمان بن بشير «قاضي دمشق» عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله على عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله على عثمان! أقبلت إحدانا على عليه رسول الله على عثمان! أقبلت إحدانا على الاخرى فكان من آخر كلمته أن ضرب منكبه وقال: يا عثمان! إنَّ الله عسى أن يلبسك قميصاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. ثلاثاً.

فقلت لها: يا أُمَّ المؤمنين؟ فأين كان هذا عنكِ؟ قالت: نسيته والله ، ما ذكرتـه. قال : فأخبـرته معـاوية بن أبي سفيـان فلم يرضَ بـالـذي أخبرتـه حتى كتب إلى أُمِّ المؤمنين : أن اكتبي إلى به، فكتبت إليه به كتاباً .

رجال الإسناد كلّهم شاميّون عثمانيّون وفي مقدَّمهم النعمان بن بشير الخارج على إمام زمانه ومحاربه تحت راية الفئة الباغية ، وجاء فيه عن قيس بن سعد الأنصاري الصحابي العظيم: إنَّه ضالٌ مضلٌ . ومتن الرواية كما يأتي بيانه يُكذّب نفسها .

٢ ـ أخرج أحمد في المسندج ٦ ص ١١٤ من طريق محمّد بن كناسة الأسدي أبي يحيى عن إسحاق بن سعيد الأموي حفيد العاص عن أبيه سعيد ابن عمِّ عثمان الذي كان بدمشق قال: بلغني انَّ عائشة قالت: ما أسمعتُ رسول الله إلاّ مرَّة فإنَّ عثمان جاءه في نحر الظهيرة فظننت أنَّه جاءه في أمر النساء، فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه فسمعته يقول: إنَّ الله ملبسك قميصاً تريدك أُمَّتي على خلعه فلا تخلعه. فلم أنَّ عثمان يبذل لهم ما سألوه إلاّ خلعه علمت أنه عهد من رسول الله على الذي عهد إليه.

عمد رجال الإسناد أمويّـون أبناء بيت عثمان بني أبيه ينتهي إلى عائشة وقد أوقفناك على حديثها في هذا الجزء ، وهو مع ذلك مرسلٌ لا يُعلم مَن بلّغه سعيد بن العاص ولعلّه أحد الكذّابين الوضّاعين .

٣ ـ أخرج الطبراني عن مطلب بن شعيب الأزدي عن عبدالله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف قال : كنّا عند شفى الأصبحي فقال : حدَّثنا عبدالله بن عمر قال : التفت رسول الله فقال : يا عثمان ! إنَّ الله كساك قميصاً فأرادك النّاس على خلعه فلا تخلعه ، فوالله لئن خلعته لا ترى الجنّة حتى يلج الجمل في سمِّ الخياط .

ذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢٠٨ فقال : وقد رواه أبـو يعلى من طريق عبدالله بـن عمر عن أخته حفصة أمّ المؤمنين . وفي سياق متنه غرابة والله أعلم .

٣٠٢ ..... الغدير ج ـ ٩

#### رجال الإسناد:

1 - عبدالله بن صالح أبو صالح المصري كاتب الليث، قال أحمد: كان أوَّل أمره متهاسكاً ثمَّ فسد بآخره وليس هو بشيء . وقال عبدالله بن أحمد : سمعت أبي ذكره يوماً فذمّه وكرهه . وقال صالح بن محمّد : كان ابن معين يوثقه وعندي أنه كان يكذب في الحديث . وقال ابن المديني : ضربت على حديثه وما أروي عنه شيئاً . وقال أحمد بن صالح : متّهمُ ليس بشيءٍ . وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال أبو زرعة : كذّابٌ . وقال أبو حاتم : الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه أرى أنَّ هذا ممّا افتعل خالد بن نجيح وكان أبو صالح يصحبه . الخ . وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث . وقال ابن حبّان : منكر الحديث جدّاً يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات ، وكان صدوقاً في نفسه وإنَّما وقعت المناكير في حديثه من قِبل جارٍ له كان يضع الحديث على شيخ عبدالله بن صالح ويكتب بخطّ يشبه خطّ عبدالله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهّم عبدالله أنَّه خطّه فيحدِّث به .

[تهذیب التهذیب ج ٥ ص ۲٥٦ \_ ۲٦٠]

٢ ـ سعيد بن أبي هلال المصري قال أحمد : ما أدري أيَّ شيء يخلط في الأحاديث وقال ابن حزم : ليس بالقوي . وقال ابن حجر : لعلّه اعتمد على قول الإمام أحمد فيه .

[تهذیب التهذیب ج ٤ ص ٩٥]

٣ ـ ربيعة بن سيف الإسكندراني . قال ابن حبّان : يُخطىء كثيراً . وقال ابن يونس : في حديثه مناكير . وقال البخاري : روى أحاديث لا يُتابع عليها . وقال النسائي : ضعيف .

[تهذیب التهذیب ج ۳ ص ۲۵۲]

٤ ـ أخرج أحمد من طريق سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال . ذكر رسول الله على فتنة فقال : يُقتل فيها هذا المقنَّع يومئذٍ مظلوماً فنظرت فإذا هو عثمان بن عفّان .

[تاریخ ابن کثیر ج ۷ ص ۲۰۸]

سنان بن هارون كوفيً ، قال النسائي : ضعيفٌ . وقال الساجي : ضعيفٌ منكر الأحاديث . وقال ابن حبّان : منكر الحديث جدّاً يروي المناكير عن المشاهير(١) وكليب بن وائل ضعّفه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب ح ٨ ص ٤٤٧ .

٥ ـ أخرج أحمد في المسند ج ٢ ص ٣٤٥ من طريق موسى بن عقبة قال : حدَّثني جدِّي أبو أُمِّي أبو حبيبة أنّه دخل الدار وعثمان محصورٌ فيها ، وأنّه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له ، فقام فحمدالله وأثنى عليه ثمَّ قال : إنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول : إنَّكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً ـ أو قال : إختلافاً وفتنة \_ فقال له قائلٌ من الناس : فمن لنا يا رسول الله ؟ قال : عليكم بالأمين وأصحابه . وهو يشير إلى عثمان بذلك . وذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢٠٩ فقال : تفرَّد به أحمد وإسناده جيِّدٌ حسنٌ ولم يخرجوه من هذا الوجه .

نحن لا نعرف جودة هذا الإسناد وحسنه وفيه جدّ أم موسى وهو نكرة لا يُعرف ولا يوجد له قطّ ذكرٌ في المعاجم. وهل من المعقول عزو هذه الرواية إلى رسول الله عليه وهو جدّ عليم بأنَّ أصحاب عثمان هم: مروان ومَن يشاكله في العيث والفساد حِشوة بني أُميَّة ، حثالة أُمَّته عليه الله عليه أُميَّة ، حثالة أُمَّته عليه وجوه صحابته وعدولهم المتجمهرين على عثمان ؟ حاشا نبيّ العظمة عن هذه الأفائك .

آخرج الترماذي عن طريق سعيد الجرياري (٢) عن عبدالله بن شقيق عن عبدالله بن حوالة قال: قال رسول الله على أنت وفتنة تكون في أقلار الأرض ؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: إتّبع هذا الرجل فإنّه يومشذ ومن اتّبعه على الحقّ قال: فاتّبعته فأخذت بمنكبه ففتلته فقلت: هذا يا رسول الله ؟ فقال: نعم. فإذا هو عثمان بن عفّان.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) زاد ابن كثير ها هنا في الإسناد: عبدالله بن سفيان .

وأخرجه أحمد في المسندج ٤ ص ١٠٩ من طريق سعيد الجريري بالإسناد المذكور ولفظه : كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر ؟ قلت : لا أدري ما خار الله لي ورسوله ، قال : وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كان الأولى فيها انتفاحة أرنب ؟ قلت : لا أدري ما خار الله لي ورسوله ، قال : اتبعوا هذا . قال : ورجل مقفى حينتن قال : فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله عني فقلت : هذا ؟ قال : نعم . قال : وإذا هو عثمان بن عفّان رضي الله عنه .

قال الأميني: ستوافيك ترجمة سعيد الجريري في حديث ٢٥ من مناقب عثمان وانَّ روايته لا تصح لاختلاله ثلاث سنين. وأمّا عبدالله بن شقيق المنتهي إليه أسانيد الرواية فهو من تابعي أهل البصرة قال ابن سعد في الطبقات: كان عثمانيًا وكان ثقة. وقال يحيى بن سعيد: كان سليمان التميمي سيِّء الرأي في عبدالله. وقال أحمد بن حنبل ثقة وكان يحمل على عليّ. وقال إبن معين: ثقة من خيار المسلمين، وقال إبن خراش: كان ثقة وكان عثمانيًا يبغض عليًا(١).

ألا تعجب من توثيق الحقاظ هذا الرجل المتحامل على علي أمير المؤمنين ومبغضه وعده من خيار المسلمين وبين أيدينا قول رسول الله المشاه الشابت: لا يحبُّ عليًا منافقٌ ولا يبغضه مؤمنٌ ، ولا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق ، وقول علي أمير المؤمنين الوارد في الصحيح: والذي فلق الحبَّة أوبرأ النسمة إنَّه لعهد النبي الامي إلي أنَّه لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق . وقوله: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ، ولو صببت الدنيا بجملتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني . الحديث . وثبت عن غير واحد من الصحابة قولهم: ما كنّا نعرف المنافقين إلاّ ببغض علي بن أبي طالب(٢) .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج ٥ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ص ٢٢٩ - ٢٣٤

وجاء في الصحيح مرفوعاً: لو أنَّ رجلًا صفن بين الركن والمقام فصلّى وصام ثمَّ لقي الله وهو مبغضٌ لأهل بيت محمَّد دخل النار(١).

وفي حـديث : لو أنَّ عبـداً عَبـد الله سبعـة آلاف سنـة ثمَّ أتى الله عـزَّ وجـلً ببغض عليّ جاحداً لحقّه ناكثاً لولايته لأتعس الله خيره وجدع أنفه .

وفي حديث : لو أنَّ عبداً عَبدَ الله عزَّ وجلَّ مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أُحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ومدَّ في عمره حتى حجَّ ألف عام على قدميه ثمَّ قُتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثمَّ لم يُوالك يا عليّ ! لم يشمّ رائحة الجنَّة ولم يدخلها .

وفي حديث : لو أنَّ عبداً من عباد الله عزَّ وجلَّ عَبـدَ الله ألف عام بين الـركن والمقام ثمَّ لقي الله عزَّ وجلَّ مبغضاً لعليّ وعترتي أُكبَّهُ الله على منخره يوم القيامة في نار جهنّم .

وفي حديث : يا عليُّ ! لـو أنَّ أُمَّتي صامـوا حتّى يكونوا كالحنـايا وصلّوا حتّى يكونوا كالحنـايا وصلّوا حتّى يكونوا كالأوتار ثمَّ أبغضوك لأكبَّهم الله في النار(٢) .

وفي الصحيح على شرط الشيخين مرفوعاً: مَن أحبَّ عليًا فقد أحبّني ومَن أبغض عليًا فقد أحبّني ومَن أبغض عليًا فقد أبغضني (٣).

وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ٣ ص ١٣٥ مرفوعاً : يا عليُّ طوبي لمّن أحبُّك وصدق فيك ، وويل لمّن أبغضك وكذب فيك .

وفي حمديث مرفوعاً: أرسل رسول الله الأنصار فأتوه فقال لهم: يا معشر الأنصار ألا أدلّكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعده أبداً ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: هذا عليّ فأحبّوه بحبّي ، وأكرموه بكرامتي ، فإنَّ جبريل أمرني بالذي

<sup>(</sup>١) راجع ما مرَّ في الجزء الثاني ص ٣٤٩

<sup>(</sup>٢) مرَّت هذه الأحاديث بمصادرها في الجزء الثاني ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ج ٣ ص ١٣٠ .

٣٠٦ ..... الغدير ج - ٩

قلت لكم من الله عزَّ وجلَّ <sup>(١)</sup> .

وفي حديث مرفوعاً: إنَّ علياً راية الهدى ، وإمام أوليائي ، ونور مَن أطاعني ، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين ، من أحبه أحبني ، ومن أبغضه أبغضني (٢) .

وفي مرفوع : ألا مَن أبغض هذا (يعني عليّاً) فقد أبغض الله ورسوله ، ومَن أحبُّ هذا فقد أحبُّ الله ورسوله .

وفي حديث مرفوعاً: هذا جبريل يخبرني: إنَّ السعيد حقَّ السعيد مَن أحبً عليًا في حياته وبعد عليًا في حياته وبعد موته.

إلى أحاديث مرَّت في الجزء الثالث ص ٤٧

وقبل هذه كلّها قبوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَسْتُلَكُم عليه أَجْراً إِلاّ المبودّة في القبريم ، وقوله: ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن وداً ﴾ . وقوله: ﴿إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريّة ﴾ . راجع الجزء الثانى فيما ورد في هذه الآيات الكريمة .

ولا تنسَ دعاء النبيِّ الأعظم يـوم الغدير في ذلك المحتشـد الرحيب بقوله: اللهمَّ وال مَن والاه ، وعـادِ مَن عاداه ، اللهمَّ من أحبَّه من الناس فكن له حبيباً ، ومن أبغضه فكن له مبغضاً .

وفي لفظ: اللهمُّ وال من والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره ، وأعن من أعانه ، وأحبّ من أحبّه .

وفي لفظ: اللّهمُّ والرِ مَن والاه ، وعادٍ مَن عاداه ، وأحبٌ مَن أحبّه ، وأبغض مَن أبغضه ، وانصر مَن نصره ، واخذل من خذله .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ج ١ ص ٦٧ .

وفي لفظ: اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، وأعز من أعزه ، وأعن من أعانه .

وهناك ألفاظ أُخرى مرَّت في الجزء الأوَّل من كتابنا هذا .

فعبدالله بن شقيق أخذاً بمجامع تلكم النصوص شهادة الله ورسوله ، منافق شقي عدو لله ولرسوله يبغضه المولى سبحانه ، لا خير فيه ولا في حديثه ، لا يُقبل ولا يُصدَّق في روايته ، أتعس الله خيره وجدع أنفه ، وأكبَّه على منخره يوم القيامة في نار جهنّم . دع الحفّاظ يقولون : ثقةٌ من خيار المسلمين .

٧ - أخرج أحمد في المسندج ٥ ص ٣٣ ، ٣٥ من طريق عبدالله بن شقيق البصري قال : حدَّثني هرم بن الحارث وأسامة بن خزيم عن مروّة البهزي قال : بينما نحن مع رسول الله على أنها طريق من طرق المدينة فقال : كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنّها صياصي بقر ؟ قالوا : نصنع ماذا يا رسول الله ؟ قال : عليكم هذا وأصحابه - أو : اتبعوا هذا وأصحابه - قال : فأسرعت حتى عييت فأدركت الرجل فقلت : هذا يا رسول الله ؟ قال : هذا . فإذا هو عثمان بن عفّان . فقال : هذا وأصحابه .

عرفت عبدالله بن شقيق وأنَّه منافقٌ لا يُؤخذ بحديثه ولا يُعوَّل عليه إن صدَّقنا النبيُّ الأقدس فيما جاء به .

٨- أخرج أحمد في المسئدج ٦ ص ٧٥ من طريق فرج بن فضالة بإسناده عن عائشة قالت: كنت عند النبيِّ عَنِيْ فقال: يا عائشة! لو كان عندنا مَن يُحدِّثنا. قالت قلت: يا رسول الله! ألا أبعث إلى أبي بكر؟ فسكت. ثمَّ قال: لو كان عندنا من يُحدِّثنا. فقلت: ألا أبعث إلى عمر. فسكت. قالت: ثمَّ دعا وصيفاً بين يديه فسارَّه فذهب قالت: فإذا عثمان يستأذن فأذن له فدخل فناجاه النبيُّ عَنِيْ طويلاً ثمَّ قال: يا عثمان! إنَّ الله عزَّ وجلَّ مقمِّصك قميصاً فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة يقولها له مرَّتين أو ثلاثاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٠٠ من طريق فرج بن فضالة وقال: هذا حديث صحيح عالي الإسناد ولم يخرجاه. وعقبه الذهبي في تلخيصه فقال: أنَّى له الصحَّة ومداره على

٣٠٨ ..... الغدير ج - ٩

فرج بن فضالة ؟ .

أقول: فرج بن فضالة متَّفقٌ على ضعفه وعدم الإحتجاج به وستوافيك ترجمته في الحديث الـ ١٧ من مناقب عثمان في هذا الجزء إن شاء الله .

وأخرج أحمد في مسنده ج ٦ ص ٥٢ من طريق قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة قالت: قال رسول الله على : ادعوا لي بعض أصحابي . قلت : أبو بكر ؟ قال : لا . قلت : عمر . قال : لا . قلت : ابن عمّك علي ؟ قال : لا . قلت : عثمان ! قال : نعم فلمّا جاء قال : تنحّي . جعل يسارُه ولون عثمان يتغيّر فلمّا كان يوم الدار وحُصر فيها قلنا : يا أمير المؤمنين ! ألا يقاتل ؟ قال : لا إنَّ رسول الله على عهد إليَّ عهداً وإنّي صابر نفسي عليه .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية ج ١ ص ٥٨ ، والحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٩٩ ، وأبو عمر في الإستيعاب ج ٢ ص ٤٧٧ ، وذكره ابن كثير في تاريخه ج ٦ ص ٢٠٥ نقلًا عن أحمد والأسانيد كلّها تنتهي إلى قيس بن أبي حازم قالوا : كان يحمل على علي علي علي ما وقال إبن حجر : والمشهور عنه أنّه كان يقدّم عثمان ولذلك تجنّب كثيرٌ من قدماء الكوفيين الرواية عنه ، وكبر قيس حتى جاوز المائة بسنين كثيرة حتى خرف وذهب عقله .

#### [تهذیب التهذیب ج ۸ ص ۳۸۸]

لنا أن نصافق الكوفيين على تجنّب الرواية عن قيس المتحامل على مولانا أمير المؤمنين إن اتَّبعنا الرسول الأمين في النصوص المذكورة قُبيل هذا ص ٤٠٠٣ - ٣٠ ولا يسوغ لأيِّ باحث أن يعوِّل على رواية منافق شقيّ خرف وذهب عقله ، وقد مرَّ عن ابن أبي الحديد في صفحة ٩٦ من هذا الجزء قوله : وقد طعن مشايخنا المتكلّمون في قيس وقالوا : إنَّه فاسقٌ ولا تُقبل روايته . الخ .

9 ـ أخرج ابن عدي عن أبي يعلى عن المقدمي محمَّد بن أبي بكر عن أبي معشر يوسف بن يزيد البراء البصري عن ابراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان : إنَّ النبيُّ مُسِلَّةٍ أسرَّ إليه أنّه يُقتل ظلماً (١) .

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ج ٤ ص ٢٨٢ .

زيَّفه ابن عدي كما في الميزان وعدَّه من أحاديث عمر بن أبان التي كلّها غير محفوظة ، وأبان بن عثمان لم يسمع من أبيه كما قاله أحمد بن حنبل فكيف بعمر بن أبان ، وسنوقف على ترجمة أبي معشر وابراهيم بن عمر في المنقبة الثالثة من مناقب عثمان وانَّهما لا يعوَّل عليهما ولا يصحِّ حديثهما .

١٠ ـ ذكر الذهبي في الميزان ج ١ ص ٣٠٠ من طريق أنس مرفوعاً : يا عثمان ! إنَّك ستلي الخلافة من بعدي وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها ، وصُم ذلك اليوم تفطر عندي .

قال الذهبي : في سنده خالد بن أبي الرحال الأنصاري عنده عجائب ، قال ابن حبّان : لا يجوز الإحتجاج به . وفي لسان الميزان ج ٦ ص ٧٩٤ قال : أبو حاتم : ليس بالقويّ .

## نظرة في أحاديث العهد:

هذه سلسلة روايات أصفق على وضعها دجّالون تتراوح أسانيدها بين أموي وشامي وبصري ، وبين عثماني متحامل على سيّد العترة ، وبين أناس آخرين من ضعيف إلى كذّاب إلى متروك إلى ساقط . على أنّ متونها أكثر عللاً من أسانيدها فإنّ الخضوع لصحّتها يستدعي الوقيعة في الصحابة كلّهم لأنّ المنصوص عليه في غير واحد منها : انّ الذين أجلبوا على عثمان وأرادوا خلعه أناس منافقون ، وفي بعضها : فإنّ عثمان يومئذ وأصحابه على الحقّ ، وعليكم بالأمين وأصحابه . وقد علمت أنّ المتجمهرين عليه هُم الصحابة كلّهم المهاجرون منهم والأنصار ما خلا ثلاثة : زيد بن ثابت ، حسّان بن ثابت ، اسيد الساعدي . أو : هم وكعب بن مالك . وأناس من زعانفة الأمويّين ، وأين هذا من الإعتقاد بعدالتهم جمعاء كما عند القوم ؟ ومن الخضوع لجلالة كثيرين منهم اللذين علمت منهم نوايساهم عند الصاحة ، وأعمالهم البارّة ، والنصوص النبويّة الصادرة فيهم ، وثناء الله تعالى عليهم في كتابه الكريم كما عند الأمّة أجمع ؟ .

شمَّ إنَّ عشمان وإن كان يتظاهر بامتشال الأمر الموجود في هذه الروايات وغيرها بالصبر وعدم القتال غير أنَّ عمله كان مبايناً لذلك لمكاتبته إلى الأوساط الإسلاميَّة يستجلب منها الجيوش لمقاتلة أهل

المدينة ، ويرى قتالهم قتال الأحزاب يـوم بدر ، وينصُّ على أنّ القـوم قد كفـروا ، فلو اتصلت به كتائب الأمـداد يومئـنّ لألقحها حـرباً زبـوناً وفتنـةً عمياء ، وإنّما كان ينكص عن النضال لإعواز الناصر لإصفاق الصحابة عليه عدا أولئك الثلاثة وما كانوا يغنـون عنه شيئاً ، ولا سيّما حسـان بن ثابت الـذي لم يكن يجسر أن يأخـذ سلب القتيل الذي قتلته امرأة (١) .

على أنَّه لم يتقاعد عن المقاتلة أيضاً بمن كان معه من حثالة بني أُميَّة فقد بذلوا كلَّ ما حووه من بسالة وشجاعة ، غير أنَّ القضاء الحاتم أخزاهم وحال بينهم وبين النجاح إلى أن لجأوا إلى أُمِّ حبيبة فجعلتهم في كندوج ثمّ خرجوا من المدينة هاربين .

ثمَّ هَبُ أَنَّ عائشة كانت نسيت ما روته حين ألَّبت الجماهير على عثمان وأمرت بقتله وسمَّته نعثلًا كافراً فهل بقيّة الرواة وهم : عبدالله بن عمر وأبو هريرة ومرَّة البهزي وعبدالله بن حوالة وأبو سهلة وأنس أصفقوا معها على النسيان ؟ أو أنّهم ما كانوا يروونها يومئذٍ ثمَّ اقتضت الظروف أن يرووها ؟ أو أنّها اختلقت بعدهم على السنتهم ؟ .

ولو كان لهذه الكلمات المعزوّة إلى رسول الله على - من قوله: عليكم بالأمين وأصحابه، وقوله: اتّبعوا هذا وأصحابه، وقوله: إتّبع هذا الرجل فإنّه يومئذٍ ومن البعه على الحق - مقيلًا من الصحّة لاستدعى أن يفيضها على الصحابة كلّهم لأنّ قضيّتها أنّ تلك الفتنة الموعود بها من الفتن المضلّة، وأنّ عثمان عندئذٍ في جانب الحقّ، وما كان الرسول المنه بالذي يشحّ على أمّته بالإرشاد إلى ما فيه هدايتهم وصلاحهم الديني، وهو مقيضٌ لذلك ومبعوثٌ لأجله، فلماذا لم يروها غير هؤلاء؟ ولا عرفها غيرهم ولو بوساطتهم؟ وكان إلقاؤها عليهم مسارةً لا يطّلع عليها أحدٌ ؟ ولماذا ترك هؤلاء الإحتجاج بها يوم الدار؟ وفي القوم وهم الأكثرون مَن إن يسمع بها لا يتباطأ عن الخضوع للأمر النبويّ المطاع، أفلم يدبّروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين؟ إن هذا إلّا اختلاق.

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثاني من كتابنا هذا ص ٨٦

# نظرة في مناقب عثمان الواردة في الصحاح والمسانيد

إلى هنا سبرنا صحيفة من حياة عثمان ولا أدري أهي بيضاء أم غيرها ؟! لكن الباحث الممعن فيها يوقفه التنقيب على نفسيّاته ومقداره ، والغاية من هذا الإسهاب أن نجعل نتيجة هذا الخوض والبحث مقياساً في أمره نردُّ إليه كلّ ما يؤثر في حقّه فإن ساوى المقياس أثبتناه ، وإن طال أو قصر عنه عرفنا أنّه من الغلوّ في الفضائل .

وما سردنا إلى هنا من دعارة في الخلق ، وعُرامة في الطباع ، وعرارة في الشكيمة وشرَّة في الغرائز ، وفظاظة في الأعمال ، وتعسَّف في الحكم ، واتباع للشهوات ، وميل عن الحقِّ ، ودناءة في النفس ، وسقطة في الرأي ، وسرف في القول ، إلى الكثير المتوفر من أمثال هذه ممّا لا تحمد فعليّته ولا عقباه ، لا يدع الباحث أن يخضع لشيء ممّا قيل أو تقوّل فيه من الفضل قويت أسانيده أو وهنت .

كما أنّ آراء الصحابة الأوّلين التي زففناها إلى مناظرك في هذا الجزء من صفحة ٩٢ ـ ٩٧ لا تدع مجالاً للبحث عن صحة تلكم المفتعلات فضلاً عن إثباتها ، وإنّك تجد في مرسليها أو مسنديها لفائف من زبانية الميول والأهواء من بصريّ أو شاميّ أنهوا أسانيدهم في الغالب إلى موالي عثمان أو إلى رجال بيته الساقط ، وذلك ممّا يُعطي أنّها من صنائع معاوية للخليفة المقتول الذي اتّخذ أمره سُلماً إلى ما كان يبتغيه من المرتقى ، وكان معاوية يهب القناطير المقنطرة لوضع الأحاديث في فضائل أبناء بيته الشجرة المنعوتة في القرآن ، من بني أُميّة عامّة ، ومن آل أبي العاص خاصة ، أضف إلى ذلك ما يكتنف أغلب تلك المتون من الموضوعات :

ا \_ أخرج مسلم وأحمد من طريق عُقيل الأمويّ عن الليث العثماني عن يحيى بن سعيد الأمويّ عن سعيد بن العاص ابن عمّ عثمان عن عائشة وعثمان قالا : إنَّ أبا بكر استأذن على رسول الله ﷺ وهو مضطجعٌ على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثمَّ انصرف ، ثمَّ استأذن عمر

فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثمَّ انصرف ، قال عثمان : ثمَّ استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة : إجمعي عليك ثيابكِ . فقضيت إليه حاجتي . ثمَّ انصرفت، فقالت عائشة : يا رسول الله ؟ مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان ؟ قال رسول الله ﷺ : إنَّ عثمان رجلٌ حي (١) وإنِّي خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إليَّ في حاجته (٢) .

٢ - أخرج مسلم وغيره من طريق عائشة قالت : كان رسول الله على مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه وساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدّث ثمَّ استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّث ، ثمَّ استأذن عثمان فجلس رسول الله على وسوّى ثيابه ، فلمّا خرج قالت عائشة رضي الله عنها : دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ، ثمَّ دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ، ثمَّ دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ، ثمَّ دخل عمر فجلس وسوّيت ثيابك ؟ فقال : ألا أستحيى من رجل تستحي منه الملائكة (٣) .

وأخرج البخاري في مناقب عثمان حديثاً وقال في ذيله: زاد عاصم إنَّ النبيَّ عَلَيْ كان قاعداً في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو ركبته فلمّا دخل عثمان غطاها. قال إبن حجر في فتح الباري ج ٧ ص ٤٣ : قال إبن التين : أنكر الداودي هذه الرواية وقال : هذه الرواية ليست من هذا الحديث بل دخل لرواتها حديث في حديث ، وإنَّما ذلك الحديث : إنَّ أبا بكر أتى النبيَّ عَلَيْ وهو في بيته قد انكشف فخذه فجلس أبو بكر ثمَّ دخل عمر ثمَّ دخل عثمان فغطّاها . الحديث .

قال الأميني: الحياء هو انقباض النفس عمّا لا يلائم خطّة الشرف من الناحية الدينيَّة أو الإنسانيَّة ، وأصله فطريُّ للإنسان ، وكماله اكتسابيُّ يتأتّى بالإيمان ، فهو يتدرَّج في الرقيّ بتدرُّج الإيمان والمعرفة ، فتنتهي إلى ملكة راسخة تأبى لصاحبهما التورّط في المخازي كلّها ، فيكون بها الإنسان محدوداً في أفعاله وتروكه وشهواته وميوله وتنبسط تلكم الحدود على الأعضاء والجوارح وعلى النفس والعقل ، فلا

<sup>(</sup>١) حيي كغني : ذو حياء . وفي شرح مسلم : أي كثير الحياء .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج ٧ ص ١١٧ ، مسند أحمد ج ١ ص ١٧ وج ٢ : ص ١٥٥ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ج ٦ ص ٦٢ ، صحيح مسلم ج ٧ ص ١١٦ ، مصابيح السنة ج ٢ ص ٢٧٣ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ٨٨ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢٠٢ .

يسع أياً منها الخروج عن حدِّه ، قال رسول الله مرائل : الإستحياء من الله حقّ الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ، وتذكر الموت والبلى (١) فكلّ عمل خارج عن حدود الدين والإنسانيّة مناف للحياء ، وهو الرادع الوحيد عن الفحشاء والمنكر ، وعن كلّ ما يلوّث ذيل الإنسانيّة والعقّة والإيمان من صغيرة أو كبيرة ، ومن لم يستح فله أن يفعل ما يشاء ، وجاء في الحديث النبويّ على المحدّث به وآله السّلام : إذا لم تستح فاصنع ـ فافعل ـ ما شئت (٢) .

وعلى هذا فكلَّ من الفحش والبذاء والكذب والخيانة والغدر والمكر ونقض العهد والتخلّع والمجون وما يجري مجراها أضداد للحياء ، وقد وقع التقابل بينها وبينه في لسان المشرّع الأعظم منها قوله مسلس : الحياء من الإيمان والإيمان في الجنَّة ، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار (٣) .

وقوله سلت : الحياء والعيّ من الإيمان وهما يقربان من الجنّة ويباعدان مِن النّار ، والفحش والبذاء من الشيطان وهما يقربان من النّار ويباعدان من الجنّة ، أخرجه الطبراني كما في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ١٦٥ .

وقوله مرسين : يا عائشة ! لو كان الحياء رجلًا كان رجلًا صالحاً ، ولو كان الفحش رجلًا كان رجل سوء . رواه الطبراني وأبو الشيخ كما في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ١٦٦ .

وقوله سنين : ما كان الفحش في شيء إلّا شانه ، وما كان الحياء في شيء إلّا زانه أخرجه ابن ماجة في سننه ج ٢ ص ٥٤٦ ، والترمذي في الصحيح .

وقوله مست : إنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء ، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً ، فإذا لم تلقه إلاّ مقيتاً ممقتاً نزعت منه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ، والمنذري في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه .

<sup>(</sup>٣) قال المنذري في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ١٦٥ : أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، والترمذي ، وابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

الأمانة ، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائناً مخوناً ، فإذا لم تلقه إلا خائناً مخوناً نزعت منه الرحمة ، فإذا نزعت منه الرّحمة لم تلقه إلا رجيماً مُلعّناً ، فإذا لم تلقه إلا رجيماً مُلعّناً ، فإذا لم تلقه إلا رجيماً مُلعّناً نزعت منه ربقة الإسلام .

أخرجه ابن ماجة كما في الترغيب والترهيب ج ٢ ص ١٦٧ .

وقال سرطاني : الحياء لا يأتي إلا بخير (١) وقال المناوي في شرحه في فيض القدير ج ٣ ص ٤٤٧ : لأن من استحيا من الناس أن يروه يأتي بقبيح دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربّه أشد فلا يضيع فريضة ، ولا يرتكب خطيئة ، قال ابن عربي : الحياء أن لا يفعل الإنسان ما يخجله إذا عرف منه أنّه فعله ، والمؤمن يعلم بأنّ الله يرى كلّ ما يفعله ، فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك ، وبأنّه لا بدّ أن يقرّره يوم القيامة على ما عمله فيخجل فيؤدّيه إلى ترك ما يخجل منه ، وذلك هو الحياء فمن ثمّ لا يأتي إلا بخير .

وقال : حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ، ويمنع من التقصير في حقّ الغير ، وقال بعض الحكماء : من كسا(٢) الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه .

إذن هلم معي لنسبر حياة الخليفة - عثمان - علنا نجد فيها مايصح للبرهنة على ثبوت هذه الملكة له إن لم يُكفئنا الأياس منها بخفي حنين ، فأرجع البصر كرَّتين فيما سردناه من أفعال الخليفة وتروكه ومحاوراته وأقواله ، ثمّ انظر هل تجد في شيء منها ما يُدعم هذه الدعوى له فضلًا عن أن يكون أحيى الناس ، أو أشدّ الامّة حياءً ، أو تستحيى منه الملائكة ؟

أيصلح شاهداً لذلك قوله لمولانا أمير المؤمنين علي على على الله ما أنت عندي أفضل من مروان ؟ هلا ان يعلم أنَّ الله عدَّ عليًا في كتابه نفس النبيِّ الأقدس وقد طهّره بنصِّ الذكر الحكيم ، ومروان طريد ابن طريد ، وزغ ابن وزغ ، لعين ابن لعين ؟ راجع الجزء الثامن ص ٣٠٦

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والمنذري .

<sup>(</sup>٢) لعل الصحيح: من كساه الحياء ثوبه.

أو اتّهامه ذلك الإمام الطاهر سيّد العترة بكتاب كتبه هو في قتل محمَّد بن أبي بكر وأصحابه وتعذيبهم وتنكيلهم ، فينكر ما كتب ويقول له عطيه : أتّهمك وأتّهم كاتبي مروان ؟ .

أو قوله للإمام عليه : لئن بقيت لا أعدم طاغياً يتخذك سُلماً وعضداً ويعدّك كهفاً وملجاً ؟ أو قوله له عليه لما كلمه في أمر عمّار ونفيه إيّاه : أنت أحقُّ بالنفي منه ؟.

أو قوله لأصحابه مروان ومن كان على شاكلته يستشيرهم في أمر أبي ذر: أشيروا علي في هذا الشيخ الكذّاب إمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله ؟ وملأ مسامع الصحابة قوله المسلم : ما أظلّت الخضراء ، وما أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر إلى كلمات أحرى له المسلم في الثناء عليه ، راجع الجهزء الشامن ص٣٦٣

أو قوله لعمّار لمّا سمع منه ـ رحم الله أبا ذر من كلِّ أنفسنا ـ : يا عاض أير أبيه أتراني ندمت على تسييره ؟ وأمر فدفع في قفاه ، وعمّار كما عرفته في هذا الجزء ص ٣٨ إلى ٤٦ جلدة ما بين عيني رسول الله وأنفه ، وهو الطيّب المطيّب ، ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه ، اختلط الإيمان بلحمه ودمه ، يدور مع الحقّ حيث دار ، وقد جاء الثناء عليه في الذكر الحكيم .

إذا كان حقّاً ما يدَّعيه عثمان لنفسه (١) من أنَّه لم يمسّ فرجه بيمينه منذ بايع رسول الله معري لماذا طفق يلوك بلسانه إسم أير ياسر أبي عمّار؟ وطالما لهج بأحاديث النبوَّة به ، ورتّل كتاب الله ترتيلًا ، أما كان عليه أن يكفَّ لسانه عن البذاءة كرامةً للكتاب والسنَّة ، كما ادّعي كلاءة نفسه عن مسّ فرجه كرامةً ليد النبوَّة ؟ إن لم يُداهمنا هنالك من يُنكر دعواه في اليد قياساً على ما شوهد منه في اللسان مرّة بعد أخرى .

أيصلح شاهداً لذلك قوله على صهوة المنبر بين ملأ المسلمين في ابن مسعود

<sup>(</sup>١) يأتى حديثه بتمامه .

٣١٦ ..... الغدير ج ـ ٩

لمّا قدم المدينة : ألا إنَّه قد قدمت عليكم دويبة سوء من يمشي على طعامه يقيء ويسلح ؟ وابن مسعود أحد الذين أطراهم الكتاب العزيز ، وكان أشبه الناس برسول الله منظرات هدياً ودلاً وسمتاً . راجع ما مرَّ في هذا الجزء ص ٢٠ - ٢٥ .

أو قوله لعبد الرّحمٰن بن عـوف : إنَّك منافق (١) ؟ وهو أحـد العشرة المبشّرة فيما يحسبون .

أو قوله لصعصعة بن صوحان : البجباج النفّاج ؟ وهو ذلك السيِّد الخطيب الفصيح الديّن كما مرَّ في ٦٣ جزء .

أو شتمه المغيرة بن الوليد المخزومي لمّا دافع عن عمّار حينما ضربه عثمان حتّى غُشى عليه ؟

أو قوله في كتابه إلى معاوية: إنَّ أهل المدينة قد كفروا ؟ أو قوله في كتاب آخر له: فهم كالأحزاب أيام الأحزاب أو من غزانا بأحد ؟ وهو يريد الأنصار الذين آووا ونصروا ، والمهاجرين الذين صدَّقوا واتّبعوا ، وهم الذين يحسب أتباع الخليفة أنَّ كلّهم عدول ، ولم يكن بينهم متخلّف عن النقمة عليه إلاّ ثلاثة أو أربعة حفظ التاريخ ترجمة حياتهم الموصومة .

أو قوله في كتابه إلى الأشتر وأصحابه: إنّي قد سيّرتكم إلى حمص ، فإنّكم لستم تألون الإسلام وأهله شرّاً .

أو قوله المسائن على منبر رسول الله سطت : إنَّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرٌ فلمّا تيقّنوا أنّه باطلٌ ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم ؟ يقول ذلك بعدما عهد على نفسه أن يعمل بالكتاب والسنّة ، وكتب بهذا كتاباً وشهد عليه أمّة من الصحابة بعدما اعترف بهناته بين الملأ وأظهر الندامة منها وتاب عنها ولذلك كلّه رجع المصريّون وغيرهم من الشائرين عليه إلى بلادهم ، وكان يحنث عهده وينقض توبته بتلبيس أبالسته مروان ونظرائه ، فهل يفعل مشل هذا من تردّى بأبراد الحياء ؟

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٨٧ ، الصواعق: ص ٦٨ .

أو مقارفته ليلة وفاة أُمّ كلثوم كريمة النبيِّ الأقـدس ؟ وكان ذلك ممقوتـاً جدّاً لرسول الله سَرَّ الله عن الله المح إليه بقولـه : هل فيكم من أحـد لم يقارف الليلة ؟ فمنعه بذلك عن دفن حبيبته ، وألصق به هوان الأبد .

أو تربّعه على صهوة منبر رسول الله سلين لمّا استخلف؟ وكان أبو بكر يجلس دون مقامه سلين بمرقاة ثمّ عمر دونه بمرقاة ، وكان من حقّ عثمان الذي كان أشدّ حياءً من صاحبيه أن لا يطأ ذلك المرتقى ، وأن يتبع ولا أقل سيرة الشيخين في الحياء والأدب ، لكنّه . . . . .

أو مخالفته الكتاب والسنّة ؟ كما كتب المهاجرون الأوّلون وبقيّة الشورى إلى من بمصر من الصحابة والتابعين: أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها فإنَّ كتاب الله قد بُدّل ، وسنّة رسوله قد غُيّرت (١) . وكتبوا إلى الصحابة في الثغور: إنَّ دين محمّد قد أفسده من خلفكم وترك ، فهلمُّوا فأقيموا دين محمّد عائشة نعل رسول الله سَيْلُهُ وهي تقول: تركت سنّة رسول الله صاحب هذا النعل. وتقول: ما أسرع ما تركتم سنّة نبيّكم وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد . وتقول: اقتلوا نعشلاً قتل الله نعثلاً إنَّهُ قد كفر . إلى كلمات أخرى لها ولغيرها في مخالفة الرجل الكتاب والسنّة .

أو إعرابه عن تلكم الأراء الشاذة عن الكتاب والسنّة في الصّلاة والصّلات والصدقات والأخماس والزكوات والحجّ والنكاح والحدود والديات بلهجة شديدة بمثل قوله: هذا رأيٌ رأيته. وقوله: لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام هذا مال الله أعطيه من شئت وأمنعه من شئت فأرغم الله أنف من رغم. فقال له عليٌ إذن تُمنع من ذلك ويحال بينك وبينه. وقال عمّار: أشهد الله إنّ أنفي أوّل راغم من ذلك. أو قال: أنا والله أوّل من رغم أنفه من ذلك. راجع صفحة من هذا الجزء.

<sup>(</sup>١) راجع ما مرَّ ص ١٩٢ من هذا الجزء .

أو حثّه الناس على الأخذ بتلكم الآراء المنتئية عن ناموس الإسلام المقدّس حتى قال له أمير المؤمنين لمّا قال له عثمان : لا تراني أنهى الناس عن شيء وتفعله أنت ؟ لم أكن لأدع سنّة رسول الله على لقول أحد من الناس ؟ أو قال له : لم أكن لأدع قول رسول الله على لقولك . وكاد أمير المؤمنين يُقتل من جرّاء تلك الاحدوثة ، مرّ حديثه في ج ٦ ص ٢٦١ وج ٨ ص ١٦٢

وقد فتح بذلك باب الجرأة على الله والتقوُّل عليه بمصراعيه فجاء بعده معاوية ومروان وأبناء أبيه الآخرون يلعبون بدين الله لعبة الصبيان بالدُوّامة(١).

أو إيواؤه عبيدالله بن عمر لمّا قتل نفوساً أبرياء ولم يقتصّ منه ونقم عليه بذلك جلُّ الصحابة \_ لو لم نقل كلّهم \_ ممّن يُؤْبه به وبرأيه ؟!

أو تعطيله الحدَّ على الوليد بن عقبة لرحمه وقرابته منه وقد شرب الخمر وقاء في محراب المسجد الأعظم بالكوفة ، حتى وقع التحاور والتحارش بين المسلمين ، واحتدم الحوار والمكالمة وتضاربوا بالنعال ؟ مرَّ في الجزء الثامن ص١٥١ ـ ١٥٥ .

أو تسليطه بني أُميَّة رجال العيث والفساد أبناء الشجرة الملعونة في القرآن على رقاب الناس ونواميس الإسلام المقدَّسة وتوطيده لهم الملك العضوض؟ وتأسيسه بهم حكومة أمويَّة غاشمة في الحواضر الإسلاميَّة؟ كما فصَّلنا القول فيه في الجزء الثامن ص٣٣٦\_٣٧٠

أو ردَّه إلى المدينة وإيواؤه عمَّه وأبناؤه وكان قد طردهم رسول الله سلمين تنزيهاً لتلك الأرض المقدَّسة من أولئك الأدناس الأرجاس ؟.

أو تفويضه الصالح العام إلى مروان المهتوك؟ وتطوّره في سياسة العباد بتقلّباته؟ كأنَّ بيده مقاليد أمور الامَّة حتّى قال له مولانا أمير المؤمنين: أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلّا بتحويلك عن دينك وعقلك مثل جمل الظعينة يُقاد

<sup>(</sup>١) لعبة من خشب يلف الصبيّ عليها خيطاً ثمّ ينقضه بسرعة فتـدوم أي تدور على الأرض. وفي اللغة الدارجة : مرصع . وشاخة .

حيث يُسار به ؟ وقال : ما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بإفساد دينك وخديعتك عن عقلك ، وإنّي لأراه سيوردك ثمّ لا يُصدرك .

أو كتابه إلى وُلاته في قتل صلحاء الأمَّة وحبسهم وتنكيلهم وتعذيبهم ؟.

أو تسييره عباد الله الصالحين من الصحابة الأوَّلين والتابعين لهم بـإحسان من معتقل إلى معتقل ، ونفيهم عن عقر دورهم من المدينة والبصرة والكوفة ، وإيذائهم بكلِّ ما يمكنه من ضرب ووقيعة وتنكيل ؟

مشرَّدين نفوا عن عقر دارهم كأنّهم قد جنوا ما ليس يغتفر

حتى هلك في تسييره سيّد غفار أبو ذر الصدّيق المصدّق بعدما تسلّخ لحوم أفخاذه من الجهد في تسييره .

هذه نبذٌ يسيرة قرأناها في صحيفة حياء الخليفة ليعطي الباحثُ الممعن فيها للنصفة حقها ، فيصدق السائل في جوابه ، فهل يجد في شيء منها دلالة على تلفُّح الرجل بشيء من أبراد الحياء ؟ أو يجدها أدلَّة واضحة على فقده لهاتيك الملكة الفاضلة ؟ ويجده متردِّياً بضدً هذه الغريزة في كلِّ تلكم الأحوال ؟ وعلى هذه فقس ما سواها .

على أنَّ أبا بكر كان أولى بالإستحياء منه إن صحَّ ما مرَّ في الجزء السابع ص ٢٨٠ من رواية استحياء الله منه ، وتكذيبه نبيَّه استحياءً من أبي بكر (١) ؟ فكيف لم يهتش ميلين له ولم يُبال به ويهتش لعثمان .

لنا كرَّةٌ ثانية لرواية الحياء من ناحية أُخرى فإنَّ مختلق هذه الأفيكة أعشاه الحبُّ المعمي والمصمّ حيث أراد إثبات فضيلة رابية للخليفة ذاهلاً أو متذاهلاً عن أنَّ لازم ذلك سلب تلك الفضيلة عن نبيِّ الإسلام مبلك والعياذ بالله عن نسب إليه مبلك الكشف عن أفخاذه بمنتدى من صحابته غير مكترث لحضورهم حتى إذا إليه مبلك النبي تستحي منه الملائكة فاستحى منه وسترها ، ونحن نقول أوَّلاً : إنَّ هذا جاء الذي تستحي منه الملائكة فاستحى منه وسترها ، ونحن نقول أوَّلاً : إنَّ هذا

<sup>(</sup>١) من المخازي المفتعلة كما مرَّ تفصيله .

الفعل ممّالا يرتكبه عظهاء الناس ورجالات الامم وإنّما تجيء بمثله الطبقات الواطئة من أذناب الأعراب، فنبيّ العظمة الذي يهزأ بالطود في وقاره، ويُزري بالبحر في معارفه، وكان كما وصفه أبو سعيد الخدري، أشدُّ حياءً من العذراء في خدرها(١) وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. وقد أدّبه الله تعالى فلم يدع فيه من شائنة، وهذّبه حتّى استعظم خلقه الكريم بقوله تعالى: ﴿إنّك لعلى خُلق عظيم ﴾، لا يستسيغ ذو لبّ مؤمن به وبفضله أن يعزو إليه مثل هذا التخلّع الشائن.

على أنَّ الشريعة التي صدع بها جعلت الأفخاذ عورة وأمرت بسترها ، أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده ج ٥ ص ٢٩٠ بالإسناد عن محمّد بن جحش ختن النبيِّ عَلَيْ موَّ على معمّر بفناء المسجد محتبياً كاشفاً عن طرف فخذه فقال له النبيُّ عَلَيْ : خمِّر فخذك يا معمَّر! فإنَّ الفخذ عورة .

وفي لفظ بإسناد آخر من طريق ابن جحش قال: مرَّ النبيُّ سِمِلَكِ وأنا معه على معمَّر وفخذاه مكشوفان ، فقال : يا معمَّر ! غطّ فخذيك فإنَّ الفخذ عورة .

وأخرجه البخاري بهذا الطريق وطريقي إبن عبّاس وجرهد في صحيحه باب ما يذكر في الفخذ ج ١ ص ١٣٨ ثمّ ذكر من طريقي أنس أنّ النبيّ سني حسر عن فخذه ، فقال : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ، وأخرجه من طريق ابن جحش في تاريخه ج ١ «قسم» ١ ص ١٢ ، وأخسرجه البيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٢٨ ، والحاكم في المستدرك ج ٤ ص ١٨٠ .

قال إبن حجر في الإصابة ج ٣ ص ٤٤٨ : أخرجه أحمد والحاكم وصحَّحه ، وأخرجه ابن قانع من وجه آخر عن الأعرج عن معمَّر أنَّ النبيَّ مرَّ به وهو كاشف عن فخذه . الحديث .

وقال العسقلاني في فتح الباري ج ١ ص ٣٨٠ : رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعةً لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل ، وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضاً . ووقع لي حديث محمَّد بن جحش مسلسلاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه باب صفة النبي ج ٥ ص ٢٠٣ ، ومسلم في صحيحه ج V ص V .

بالمحمَّدين من ابتدائه إلى انتهائه وقد أمليته في الأربعين المتباينة .

وذكره الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٥٢ عن أحمد والطبراني في الكبير فقال : رجال أحمد ثقات .

٢ ـ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : لا تُبرز فخذك ـ فخذيك ـ ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت أخرجه البيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٢٨ ، والحاكم في المستدرك ج ٤ ص ١٨٠ والبزّار كما في نيل الأوطار ج ٢ ص ٤٨ .

٣ ـ عن جرهد الأسلمي قال : مرَّ رسول الله ﷺ وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذى وقال : غطّ فخذك فإنَّ الفخذ عورة .

أخرجه البخاري في صحيحه كما سمعت تعليقاً ، ورواه مالك في الموطًا وأبو داود وأحمد والترمذي وقال : حسن . وذكره القسطلاني في إرشاد الساري عن مالك والترمذي فقال : وصحَّحه ابن حبّان ، وذكر الشوكاني في نيل الأوطار ج ٢ ص ٢٦٨ من ص ٥٠ تصحيح ابن حبّان إيّاه ، وأخرجه البيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٢٨ من طريقين ، والحاكم في المستدرك ج ٤ ص ١٨٠ .

٤ ـ عن إبن عبّاس : مرّ رسول الله ﷺ على رجل وفخذه خارجة . فقال : غطّ فخذيك ، فإنّ فخذ الرجل من عورته .

أخرجه البخاري تعليقاً كما مرَّ ، ورواه الترمذي وأحمد في مسنده ج ١ ص ٢٧٥ ، والبيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٢٨ فقال : قال الشيخ : وهذه (١) أسانيد صحيحة يُحتجُّ بها ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ١٨١ .

٥ ـ أخرج الدارقطني في سننه من طريق عبدالله بن عدر قال: قال رسول الله على مروا صبيانكم بالصّلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوَّج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرَّة وفوق الركبة، فإنَّ ما تحت السرَّة إلى الركبة من العورة.

<sup>(</sup>١) يعني أسانيد حديث ابن جحش وجرهد وابن عباس

٣٢٢ .... الغدير ج ـ ٩

وأخرجه أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٨٧ ولفظه: فلا ينظرنَّ إلى شيء من عورته فإنَّما أسفل من سرَّته إلى ركبتيه من عورته . وذكره الزيلعي في نصب الراية ج ١ ص ٢٩٦ نقلًا عن الدارقطني وأبي داود وأحمد والعقيلي فقال: وله طريق آخر عند ابن عدي في الكامل . وأخرجه البيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٢٩ من أربعة طرق ، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري ج ١ ص ٣٨٩ .

٦- أخرج الدارقطني في سننه ص ٨٥، والبيهقي في سننه ج ٢ ص ٢٢٩ من طريق أبي أيُّوب مرفوعاً: ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرَّة من العورة .

وذكره الزيلعي في نصب الراية ج ١ ص ٢٩٧ .

هذه الأحاديث أخذها الأعلام أئمة الفقه والفتيا وذهبوا إلى أنَّ الفخذ عورة وهو رأي أكثر العلماء كما قال النووي() والجمهور كما قاله القسطلاني والشوكاني() قال ابن رشد في بداية المجتهدج ١ ص ١١١ : ذهب مالك والشافعي إلى أنَّ حدَّ العورة مِن الرجل ما بين السرّة إلى الركبة وكذلك قال أبو حنيفة . وقال قوم : العورة هما السوءتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت ، أحدهما حديث جرهد : انَّ النبيَّ عَلَىٰ قال : الفخذ عورة . والشاني : حديث أنس أنَّ النبيَّ عَلَىٰ حسر عن فخذه وهو جالسٌ مع أصحابه . ثمَّ ذكر قول البخاري المذكور .

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ١ ص ٣٨٩: قال الجمهور من التابعين وأبو حنيفة ومالك في أصح أقواله ، والشافعي وأحمد في أصح روايتيه ، وأبو يوسف ومحمّد: الفخذ عورة . وذهب ابن أبي ذئب وداود وأحمد في إحدى روايتيه والاصطخري من الشافعية وابن حزم إلى أنّه ليس بعورة .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ١٤٢ : أمّا عورة الرجل خارج الصَّلاة فهي ما بين سرَّته وركبته فيحلُّ النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقاً عند

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ١ ص ٣٨٢ ، نيل الأوطار ج ٢ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري ج ١ ص ٣٨٩ ، نيل الأوطار ج ٢ ص ٥٠ .

أمن الفتنة . وفيه : قال المالكيَّة والشافعيَّة : إنَّ عورة الرجل خارج الصَّلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم والرجال هي ما بين سرَّته وركبته ، وبالنسبة للأجنبيَّة منه هي جميع بدنه ، إلاّ أنَّ المالكيّة استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان فيجوز للأجنبيَّة النظر إليها عند أمن التلذّذ ، وإلاّ منع ، خلافاً للشافعيَّة فإنَّهم قالوا : يحرم النظر إلى ذلك مطلقاً .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج ٢ ص ٤٩ بعد ذكر حديث علي أمير المؤمنين المذكور مرفوعاً ، والحديث يدلّ على أنَّ الفخذ عورة ، وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة ، قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الفخذ عورة وعن أحمد ومالك في رواية : العورة القبل والدبر فقط «إلى أن قال :» والحقّ أنَّ الفخذ مِن العورة ، وحديث عليّ هذا وإن كان غير منتهض على الإستقلال ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للإحتجاج به على المطلوب . وقال بعد ذكر حديث جرهد : الحديث من أدلَّة القائلين بأنَّ الفخذ عورة وهم الجمهور . اه. .

هب أنَّ النهي عن كشف الأفخاذ تنزيهي إلاّ أنَّه لا شكَّ في أنَّ سترها أدب من آداب الشريعة ، ومن لوازم الوقار ، ومقارنات الأبهة ، ورسول الله على أولى برعاية هذا الأدب الذي صدع به هو ، قال ابن رشد في تمهيدات المدوَّنة الكبرى ج ١ ص ١١٠ : والذي أقول به إنَّ ما روي عن النبي عليه الصّلاة والسّلام في الفخذ ليس باختلاف تعارض ومعناه أنَّه ليس بعورة يجب سترها فرضاً كالقبل والدبر وأنَّه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها ، فلا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات ولا عند ذوي الأقدار والهيئات ، فعلى هذا تستعمل الآثار كلها واستعمالها كلها أولى من اطِّراح بعضها . اه.

فعلى كِلا التقديرين نحاشي نبيَّ العظمة والجلال أن يكشف عن فخذيه في الملأ غير مكترث للحضور ـ وهو أشدُّ حياءً من العذراء ـ ولا يأبه بهم حتّى أن يأتي رضيع ثدي الحياء ، وربيب بيت القداسة ، وليد آل أُميّة ، أشدُّ الامّة حياءً ، وقد قتلته أفعاله النائية عن تلك الملكة الفاضلة .

ولا يهولنّك وجود الرواية في الصحيحين فإنّهما كما قلنا عنهما علبتا السفاسف وعيبتا السقطات وفيهما من المخازي والمخاريق ما شوَّه سمعة التأليف ،

وفت في عضد علم الحديث ، ولعلنا سوف ندعم ما ادّعيناه بالبرهنة الصادقة إن شاء الله تعالى ، وليتهما اقتصرا من الخزاية على رواية كشف الفخذ فحسب ولم يُخرجا تعرّيه الله بين الناس ، أخرج البخاري في صحيحه باب بنيان الكعبة ج ٦ ص ١٨٠ ، ومسلم في صحيحه ج ١ ص ١٨٤ من طريق جابر بن عبدالله قال : لمّا بُنيت الكعبة ذهب النبي على وعبّاس ينقلان حجارة ، فقال العبّاس للنبي على المحمد إلى الأرض وطمحت إجعل إزارك على عاتقك يقيك مِن الحجارة . ففعل ، فخرّ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السّماء ، ثمّ قام فقال : إزاري إزاري فشدّ عليه إزاره .

وفي لفظ لمسلم: إنَّ رسول الله عَلَيْ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له العبّاس عمّه: يا بن أخي! لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحلّه فجعله على منكبيه فسقط مغشيّاً عليه ، قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عرياناً.

وفي قصّة لابن هشام في السيرة ج ١ ص ١٩٧ قال : كان رسول الله بَيْلِيْ فيما ذكر لي ، يُحدِّث عمّا كان يحفظه به في صغره وأمر جاهليّته أنّه قال : لقد رأيتُني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان ، كلّنا قد تعرَّى وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة ، فإنِّي لأقبل معهم كذلك وأدبر ، إذ لكمني لاكم ما أراه لكمةً وجيعة ثمَّ قال : شدَّ عليك إزارك ، قال : فأخذته وشددته عليً ، ثمَّ جعلت أحمل الحجارة على رقبتي ، وإزاري عليَّ من بين أصحابي .

هلمُّوا معي أيُّها المسلمون جميعاً نسائل هذين الرجلين وصاحبي الصحيحين المداعزة بي العظمة على جهوده ؟ وحق شكره على إصلاحه ؟ الصحيحين المخال من إكباره وتعظيمه ؟ أصحيح أنَّ محمّداً مراه المراه عن المحضور عورته ؟ وكان عارياً قد نضا عنه ثيابه ، وألقى عنه إزاره ، غير ساتر عن المحضور عورته ؟ وكان عمره مراه يومنذ خمساً وثلاثين سنة كما قال ابن اسحاق (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع سيسرة ابن هشمام ج ۱ ص ٢٠٩ ، السروض الأنف ج ۱ ص ١٢٧ ، عيمون الأثمر ج ١ ص ٥١ ، وما في فتح الباري ج ٧ ص ٥ نقلًا عن ابن إسحاق أنَّ عمره كمان خمساً وعشمرين سنة فغير صحيح والذي صحّ عنه خمس وثلاثون .

هب أنَّ رواة السوء أخرجوه لغاية مستهدفة لكن ما المبرِّر للرجلين أن يستصحّاه ويُثبتاه في صحيحهما كأثر ثابت ؟ من أنَّه من يستبيح هذه الخلاعة ؟ لاها الله ، لا ها الله .

أو يحسبان صاحب هذا المجون غير نبي الإسلام الذي نهى جرهدا ومعمّراً عن كشف فخذيهما لأنهما عورة ؟ أو ينهى مرسلة عن كشف الفخذ يوماً ويكشف هو عمّا فوقها يوماً آخر ؟ أو من الهيّن أن نعتقد أنَّ الفخذ عورة لكن ما يعلوها من السوءة ليس بعورة ؟.

هلم معي نعطف النظرة بين ما أثبته الصحيحان على رسول الله منته وبين ما جاء به أحمد في مسنده ج ١ ص ٧٤ عن الحسن البصري أنّه ذكر عثمان وشدّة. حياته فقال: إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الشوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه(٢) انظر إلى حياء نبيّ العصمة والقداسة ، وحياء وليد الشجرة الملعونة في القرآن ، وشتّان بينهما ؟.

أو ليس هذا النبيُّ الأعظم هو الذي سأله معاوية بن حيدة فقال له: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال سلاه : إحفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحدٌ فلا يرينها . قال : فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يُستحيا منه (٣) .

لقد أغرق المسلم نزعاً في ستر العورة حتى انّه لم يرض بكشفها والمرء خال حياة من الله تعالى ، واستدل به من قال: إنّ التعرّي في الخلاء غير جائز مطلقاً (٤)

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في هذا الجزء صفحة ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ج ١ ص ١١٧ ، والمحب الطبري في الرياض ج ٢ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن تيميةٍ في المنتقى : رواه الخمسة إلا النسائي . نيل الأوطار ج ٢ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) راجع نيل الأوطارج ٢ ص ٤٧ .

لكن من عذيري من صاحبي الصحيحين حيث يحسبان أنَّه سِلَت كشفها بملاً مِن الأشهاد ؟ والله من فوقهم رقيب. وعلى فرضه \_ وهو فرض محال \_ فأين الحياء المربي على حياء العذراء ؟ وأين الحياء من الله ؟ غفرانك اللهمَّ هذا بهتانٌ عظيم .

هل يحسب الشيخان أنَّ ذلك الحياء فاجأه المراب بعد هذه الوقائع أو الفظائع ، وما كان غريزة فيه منذ صيغ في بوتقة القداسة ؟ إن كانا يزعمان ذلك ، فبئس ما زعما ، وإنَّ الحقَّ الشابت أنَّه المرابي كان نبيًا وآدم بين الروح والجسد (١) وقد اكتنفته الغرائز الكريمة كلّها منذ ذلك العهد المتقادم ، شرع سواء في ذلك وهو في عالم الأنوار ، أو : في عالم الأجنَّة ، وفي أدوار كونه رضيعاً وطفلاً ويافعاً وغلاماً وكهلاً وشيخاً ، المرابية يوم وُلد ويوم مات ويوم يبعث حيّاً .

أو ليس مسلم هو الذي يروي من طريق المسور بن مخرمة أنّه قال: أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعليّ إزارٌ خفيفٌ قانحلّ إزاري ومني الحجر لم استطع أن أمنعه حتّى بلغت به إلى موضعه ، فقال رسول الله عليه : إرجع إلى إزارك فخذه ولا تمشوا عراة (٢).

أفمن المستطاع أن يقال : إنَّ م سِمِلَكِ ينهى مسوراً عن المشي عارياً ويـزجره عن حمل الحجر كذلك ويرتكب هو ما نهى عنه ؟ إنَّ هذا لشيء عجاب .

وأعجب منه أنَّه على الله على الله على الله على المسرك إذا شاهد الناظر المحترم لم يكشف عن عورته فكيف هو بنفسه ، جاء في السير في قصَّة الغار: إنَّ رجلاً كشف عن فرجه وجلس يبول فقال أبو بكر: قد رآنا يا رسول الله! قال: لو رآنا لم يكشف عن فرجه.

#### [فتح البناري ج ٧ ص ٩]

<sup>(</sup>۱) لهذا الحديث عدّة ألفاظ من طريق ميسرة وأبي هريرة وابن سارية وابن عبّاس وأبي الجدعاء ، وأخرجه ابن سعد ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري في التاريخ ، والبغوي ، وابن السكن ، والطبراني ، وأبو نعيم في الحلية والدلائل ، وصحّحه الحاكم ، والترمذي حسنه وصححه ، وابن حبان في صحيحه ، وابن عساكر ، وابن قانع ، والمدارمي في السنن ، راجع كشف المخفا للعجلوني ج ٢ ص ١٢٩ ، والجامع الكبير كما في ترتيبه ج ٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج ١ ص ١٠٥ : وفي ط مشكول ج ١ ص ١٧٤ .

وأعجب من الكلِّ أنَّه مرسلة كان يرى لعورة الصغير حرمة كما جاء في صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٢٥٧ من طريق محمَّد بن عياض قال : رُفعت إلى رسول الله على صغري وعليَّ خرقة وقد كشفت عورتي فقال : غطُّوا حرمة عورته فإنَّ حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ، ولا ينظر الله إلى كاشف عورة .

وأنّى يصحُّ حديث الشيخين إن صحَّ ما مرَّ عن ابن هشام ص ٢٨٦ من قصَّة لعبه مينات مع الغلمان في صغره وقد حلَّ إزاره وجعله على رقبته ، إذ لكمه لا كمّ فأروعه ، وهتف بقوله : شدَّ عليك إزارك ؟ أبعد تلكم اللكمة وذلك الهتاف عاد عليك إلى ما نُهي عنه لمَّا كبر وبلغ مبلغ الرجال ؟

وكيف يتّفق حديث الشيخين مع ما أخرجه البزّار من طريق ابن عبّاس قـال: كان ﷺ يغتسل وراء الحجرات وما رأى أحدٌ عورته قطّ ، وقال: إسناده حسنٌ(١).

وأبلغ من ذلك ما رواه القاضي عياض في الشفاج ١ ص ٩١ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت فرج رسول الله ﷺ قطُّ .

كوني أنتِ يا أُمَّ المؤمنين حكماً عدلاً بيننا وبين رُواة السفاسف ، واحكمي قسطاً فيمن يعزو إلى بعلك المقدَّس ممّا يُربي بنفسه عنه كلّ سافل ساقط ، ويقولون : إنَّ رجلاً لم ير عورته قطُّ أحدٌ حتى حليلته ، وأنتِ من أطلع النّاس على خلواته وسرّيّاته كان يحمل الحجر بين العمّال عارياً وقد حلّ إزاره وجعله على منكبيه .

أيُّهما صحيحٌ عنكِ يا أُمَّ المؤمنين ممَّا أسندوه إليك ؟ أحديثك هذا ؟ أم ما حددُّثت به ـ إن كنتِ حددُّثت به ـ من حديث عثمان مشفوعاً بما ثبت عن بعلكِ معلن من أنَّ الفخذ عورةٌ ؟.

وكأنِّي بأُمَّ المؤمنين تقول: حسبك أيَّها السائل لقد مُنيت بالكذابة كما مُني بعلي مين قبلي ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلَّا كذباً.

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري ج ٦ ص ٤٥٠ ، شرح المواهب للزرقاني ج ٤ ص ٢٨٤ .

وسيعلم المبطلون غبَّ ما فرطوا في جنب رسول الله ملين غلواً في فضائل أناس آخرين ، ونعم الحكم الله غداً والخصيم محمَّد ملين .

ليت شعري هل كانت عائشة تعتقد باستقرار ملكة الحياء في عثمان في كلً تلك المدّة التي روت عن اولياتها حديث الفخذين ، وطفقت في أخرياتها تثير الناس على عثمان وتقول فيه تلكم الكلم القارصة الفظّة التي أسلفناها في هذا الجزء صفحة ١٠١ ـ ١١١ ولم تفتأ حتّى أوردته حياض المنيَّة ، وهل كانت ترى استمرار حياء الملائكة منه طيلة ما بين الحدين ؟! أو أنها ترتئي انفصام عراه بتقطع حلقات ما أثبتت له من ملكة الحياء ؟ ولذلك قلبت عليه ظهر المجن ، فإن كان الوَّل فما المبرِّر للهجاته الأخيرة ؟ وإن كان غيره ، فالحديث باطل أيضاً لأنَّ تبجيل عالم الملكوت لا يكون إلا على حقيقة مستوعبة لمدَّة حياة الإنسان كلّها ، والتظاهر بالفضل المنصرم لا حقيقة له تكبرها الملائكة وتستحي من جهتها ، هذا إن لم تُعد بالفضل المؤمنين علينا جوابها الأوَّل مرَّة أُحرى من أنَّها مُنيت بالكذابة كما أنّه جوابها المطرد في كلِّ ما يُروى عنها من فضل عثمان وأنَّ كلّها من ولائد عهد معاوية المحشوِّ بالأكاذيب والمفتريات طمعاً في رضائخه .

٣- أخرج الطبراني من حديث أبي معشر البراء البصري عن إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان بن عثمان عن أبيه عمر بن أبان عن أبيه أبان بن عثمان بن عثمان عن أبيه عمر بن أبان عن أبيه أبان بن عثمان بن عثمان عن أبيه عمر يقول: بينما رسول الله على جالس وعائشة وراءه إذ استأذن أبو بكر فدخل، ثم استأذن سعد بن مالك فدخل، ثم استأذن عثمان بن عقان فدخل ورسول الله على يتحدّث كاشفاً عن ركبته فرد ثوبته على ركبته حين استأذن عثمان وقال لامرأته: استأخري فتحدّثوا ساعة ثم خرجوا فقالت عائشة: يا نبي الله دخل أبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك على ركبتك ولم تؤخرني عنك ؟ فقال النبي على أبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك على ركبتك ولم تؤخرني عنك ؟ فقال النبي الله دخل أبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك على ركبتك ولم والذي نفسي بيده إن الملائكة لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله، ولو دخل وأنت قريبٌ مني لم يتحدّث، ولم يرفع رأسه حتّى يخرج.

ذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢٠٣ فقال : هذا حديثٌ غريبٌ وفي سنده ضعفٍ وأوعز الذهبي إليه في الميزان ج ٢ ص ٢٥٠ فقال : قال البخاري : في

حديث عمر بن أبان نظر .

قال الأميني: هذه الرواية لـدة ما أسلفناه من مسلم وأحمد مشفوعاً بتفنيده وإبطاله ونزيدك ها هنا: إنَّ البراء أبا معشر البصري ضعَفه ابن معين ، وقال أبو داود: ليس بـذاك(١) وفيها ابراهيم بن عمر بصريٍّ أمويٌّ حفيد الممدوح قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه فلم يقرأه علينا. وقال ابن حبّان: لا يحتج بخبره إذا انفرد(٢) وقال ابن عدي: حدَّثنا أبو يعلى عن المقدمي عن أبي معشر عن ابراهيم بن عمر بن أبان بأحاديث كلّها غير محفوظة منها: إنّ النبيَّ علي أسر إلى عثمان أنه يقتل ظلماً ٣٠٠).

أخرج الطبراني من طريق أبي مروان محمّد بن عثمان الأموي العثماني عن أبيه عثمان بن خالد حفيد عثمان بن عفان عن مالك عن أبي الزناد (مولى بنت عثمان) عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله عليه قال : عثمان حييٌ تستحي منه الملائكة(٤).

قال الأميني : في الإسناد أبو مروان محمّد قال صالح الأسدي : يروي عن أبيه المناكير ، وقال ابن حبّان : يخطىء ويخالف(°) .

وفيه عثمان بن خالد قال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم. وقال أبو أحمد: منكر الحديث: وقال ابن عدي: أحاديثه كلّها غير محفوظة. وقال الساجي: عنده مناكير غير معروفة. وقال الحاكم وأبو نعيم: حدّث عن مالك وغيره بأحاديث موضوعة (٢) وقال ابن حبّان: يروي المقلوبات عن الثقات لا يجوز الإحتجاج بهد (٧)، وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة ج ١ ص ٥٣ في حديث

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج ١١ ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الإعتدال ج ١ ص ٢٤ ، لسان الميزان ج ١ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ج ٤ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن کثير ج ٧ : ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٦) روايته هذه عن مالك من تلكم الموضوعات .

<sup>(</sup>۷) تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۱۱۶ .

يأتي : إسناده ضعيفٌ فيه عثمان بن خالد وهو ضعيفٌ باتِّفاقهم .

وقد فصّلنا القول قُبيل هذا في حياء الرّجل بما لا مزيـد عليه وبـذلك تعلم أنّ الحديث باطلٌ وإن صحّ إسناده فكيف به وإسناده أوهن من متنه .

٥ ـ أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١ ص ٥٦ من طريق هشيم أبي نصر التمار عن الكوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : أشدُّ أُمَّتي حياءً عثمان بن عفان .

قال الأميني: تغمرني الحيرة في حياء أُمَّة محمّد على الله ومبلغها منه بعد أن كان عثمان أشدها حياءً وبين يديك أفعاله وتروكه ، فعلى الأمَّة العفا إن صدقت الأحلام . نعم : هذا لا يكون ، ونبيُّ العظمة لا يسرف في القول ، ولا يجازف في الإطراء ، والإسناد باطلُ لا يعوَّل عليه لمكان كوثر بن حكيم قال أبو زرعة : الإطراء ، وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه بواطيل ليس بشيء . وقال الدارقطني وغيره : مجهولٌ . وقال أبو طالب : سألت أحمد عنه فقال : ليس هو من عيالنا ، وكان أحمد إذا لم يرو عن رجل قال : ليس هو من عيالنا ، وكان أحمد إذا لم يرو عن رجل قال : ليس محفوظة . وقال الجوزجاني : لا يحلُ كتابة حديثه عندي لأنّه متروكٌ . وقال ابن عدي : عامَّة ما يرويه غير محفوظة . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ضعيف الحديث . قلت : هو متروكٌ ؟ متوك الحديث . وقال البرقاني والدارقطني : متروك الحديث . وقال أبو الفتح والساجي : ضعيف . وقال البرقاني والدارقطني : متروك الحديث . وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء . ميزان الحديث . وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء . ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٣٥٩ ، لسان الميزان ج ٤ ص ١٩٩٤ .

٦ ـ أخرج أبو نعيم في الحلية ج ١ ص ٥٦ من طريق زكريا بن يحيى المقري (٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ :عثمان أحيى أمَّتي وأكرمها .

قال الأميني: ما خطر أُمَّة محمَّد مرسلات إن كان أحياها وأكرمها قتيل الصحابة العدول إثر هناته وموبقاته ، وليد الشجرة الملعونة في القرآن ، وليد أبي العاص

<sup>(</sup>٢) في النسخة : المنقري .

وقد صعَّ عنه سَلَّت في ولده قوله: إذا بلغوا ثلاثين رجلًا اتَّخذوا مال الله دولًا ، وعباده خولًا ، ودينه دخلًا . وقد كان بلاغهم ثلاثين يـوم عثمان وهـو أحـدهم ورأسهم ، وأسلفنا في ذلك قـول أبي ذر الناظر إليه وإليهم من كَثب . فهـل يثمر الشوك العنب؟ لاها الله .

أيحسب الباحث أنَّ النبيّ ملك أسرً بهذه المنقبة الرابية إلى ابن عمر فحسب من بين الصحابة ؟ أم أعلن بها في ملأ من أصحابه وكان في الأذان وقر ؟ أم سمعوها ونسوها من يومهم الأوّل ؟ أم حفظوها ونبذوها وراء ظهورهم يوم تركوا جثمان أحيى الأمّة وأكرمها منبوذاً ثلاثة أيّام في مزبلة من غير دفن ؟ ثمّ دفنه عدّة أناس ليلاً وما أمكنهم تغسيله وتكفينه وتجهيزه والصّلاة عليه ، دُفن في مقبرة اليهود بعدما رُجم سريره وكُسر ضلعٌ من أضلاعه ، وعُفي قبره خوفاً عليه من النبش .

على أنَّ الإسناد لا يصحُّ لمكان زكريـا بن يحيى وهو ضعيفٌ وشيخـه يخطىء في الإسناد والمتن وقد أخطأ في أحاديث كثيرة ، وغرائب حديثه وما ينفرد به كثيرٌ . راجع تاريخ الخطيب البغدادي وميزان الإعتدال ولسانه .

٧ ـ أخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريق أبي هريرة مرفوعاً: الحياء من الإيمان وأحيى أُمّتي عثمان.

ضعَّفه السيوطي في الجامع الصغير وأقرَّه المناوي راجع فيض القدير ج ٣ ص ٤٢٩ .

لفت نظر: يُعطينا سبر التاريخ والحديث خُبراً بأنَّ السيرة المطَّردة لرجال الموضع والإختلاق في شنشنة التقوَّل والإفتعال في الفضائل هي العناية الخاصَّة بالملكات التي كان يفقدها الممدوح رأساً. والمبالغة والإكثار في كلّ غريزة ثبت خلافها ممّا عُلم من تاريخ حياة الرجل ومن سيرته الشابتة المشهورة، فنجدهم يبالغون في شجاعة أبي بكر بما لا مزيد عليه حتى حسبوه أشجع الصحابة، وقد شهد مشاهد النبيِّ مُرِينُ كلّها وما سلَّ فيها سيفاً، ولا نزل في معترك قتال، ولا تقدَّم لبراز أيِّ مجالد، وما رئي قطّ مناضلاً، وما شوهد يوماً في ميادين الحراب منازلاً، فأكثروا القول فيها وجاؤوا بأحاديث خرافة في شجاعته رجاء أن يثبت له منها

شيءٌ تجاه تلك الدراية الثابتة بالمحسوس المشاهد(١) .

ويبالغون في زهده وتقواه وجعلوا كبده مشوية من خوف الله والدخان يتصاعد مِن فمه إلى السّماء مهما تنفَّس ، ولم يثبت له ميـزٌ في العبادة ولم يُـروَ عنه الإكثـار مِن الصَّوم والصّلاة ومن كلِّ ما يقرِّبه إلى الله زلفى(٢) .

ويبالغون في علم عمر وجعلوه أعلم الصحابة في يومه على الإطلاق وأفقههم في دين الله ، وحابوه تسعة أعشار العلم ، راجحاً علمه علم أهل الأرض ، علم أحياء العرب في كفَّة الميزان ، وجاؤوا فيه بكثير لدة هذه الخرافات(٣) والرجل قد ألهاه الصَّفق بالأسواق عن علم الكتاب والسنَّة ، وكلُّ النّاس أفقه منه حتّى ربّات الحجال أخذاً بقوله وهو الصّادق المصدَّق فيه(٤) .

ويبالغون في إنكاره الباطل وبغضه الغناء ونكيره الشديد عليه ، وقد ثبت مِن شكيمته أنَّه كان يتعاطاه ويجوِّزه (°).

ولمّا وجدوا أنَّ التاريخ الصحيح وما ثبت من سيرة عثمان ينفي عنه ملكة الحياء ويُمثّله للمجتمع بما يضادُها ، نسجوا له هذا النسج المبرم ، وأتوا بالمخازي ووضعت يد الإفتعال فيها ما سمعت من الأفائك ، حتى جعلوه أشدَّ أمّة محمّد حياء وأحياها وأكرمها ، حيياً تستحي منه الملائكة . فحياء عثمان كشجاعة أبي بكر وعلم عمر سالبة بانتفاء موضوعاتها ، وهي فيهم تُضاهي أمانة معاوية وعلمه الواردين فيما يُعزى إليه مرسلة من قوله : كاد أن يبعث معاوية نبياً من كثرة علمه وائتمانه على كلام ربي . وقوله : الأمناء سبعة : اللوح والقلم وإسرافيل وميكائيل وجبريل ومحمّد ومعاوية (١) .

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص ٢٢٧ ـ ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص ٢٤٧ ــ ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) راجع ما مرّ في الجزء السادس ص١٠٧، ٣٨٧ ، والجزء الثامن ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) راجع ما أسلفناه في الجزء السادس من «نوادر الأثر في علم عمر».

<sup>(</sup>٥) راجع ما مرَّ في الجزء الثامن ص ٨٩ ـ ١٠٨ ، ١١٢ ، ١٢٢ \_ ١٢٤

<sup>، (</sup>٦) راجع الجزء الخامس من الغدير ص٧٤ م

ويُعرب عن أمانة معاوية ومبلغه من هذه الملكة الفاضلة ما رواه أبو بكر الهذلي قال: إنَّ أبا الأسود الدؤلي كان يُحدِّث معاوية يوماً فتحرَّك فضرط فقال لمعاوية استرها علي . فقال: نعم . فلمّا خرج حدَّث بها معاوية عمرو بن العاص ومروان بن الحَكم ، فلمّا غدا عليه أبو الأسود قال عمرو: ما فعلت ضرطتك يا أبا الأسود بالأمس ؟ قال: ذهبت كما تذهب الريح مقبلة ومدبرة من شيخ ألان الدهر أعصابه ولحمه عن إمساكها ، وكلّ أجوف ضروط . ثمَّ أقبل على معاوية فقال: إنَّ امرأ ضعفت أمانته ومروءته عن كتمان ضرطة لَحقيقٌ بأن لا يؤمن على أمور المسلمين .

الأغاني ج ١١ ص ١١٣ ، حياة الحيوان للدميري ج ١ ص ٣٥١ . محاضرات الرَّاغب ج ٢ ص ١٢٥ .

٨- أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٠٢ من طريق الدارمي عن سعيد بن عبد الله الجرجسي عن محمَّد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أبان بن عثمان (الممدوح) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مرسلة أري الليلة رجلٌ صالح أنَّ أبا بكر نيط برسول الله مرسلة ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر . فلمّا قمنا من عند رسول الله مرسلة قلنا: أمّا الرجل الصالح فرسول الله ، وأمّا ما ذكر من نوط بعضهم ببعض فهم وُلاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيّه مرسلة .

قال الحاكم : قال الدارمي : سمعت يحيى بن معين يقول : محمَّد بن حرب يسند هذا الحديث والناس يحدِّثون به عن الزهري مرسلًا إنَّما هو عمرو بن أبان ولم يكن لأبان بن عثمان إبنٌ يقال له عمرو .

قال الأميني: ألا تعجب من رؤياً رآها رسول الله برالية وحدَّث بها في ملأ الصحابة ولم يسمعها منه برالية إلاّ جابر بن عبدالله وهو لم يرتب عليها أيّ أثر عمليّ، ولم يروها عنه إلاّ حفيد عثمان عمرو بن أبان الذي لم يكن له وجودٌ، أو اختلف في أنّه كان أو لم يكن ؟ نعم: ينبغي حقّاً أن يكون مستدرك الصحيحين أمثال هذه التافهات.

# رجال الإسناد :

١ ـ أبو مروان مرَّ الإِيعاز إليه ص ٣٢٩ .

٢ - عثمان بن خالد ، أسلفنا في هذا الجزء ص ٣٢٩ كلمات الحقاظ فيه وأنه ليس بثقة ، وأحاديثه كلها غير محفوظة ، وحدَّث بأحاديث موضوعة لا يجوز الإحتجاج به . ورواه الترمذي من طريق طلحة بن عبيدالله وقال : غريبٌ ليس إسناده بالقويٌ وهو منقطعٌ .

٣ - عبدالرَّحمٰن بن أبي الزناد ، قال يحيى بن معين : ليس ممّن يحتجُ به أصحاب الحديث ليس بشيء . وقال ابن صالح وغيره عن ابن معين : ضعيفٌ . وقال الدوري عن ابن معين : لا يحتجُ بحديثه . وقال صالح بن أحمد عن أبيه : مضطرب الحديث . وعن ابن المديني : كان عند أصحابنا ضعيفاً . وقال النسائي : لا يُحتجُ بحديثه . وقال ابن سعد : كان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن أبيه .

### [تهذیب التهذیب ج ۲ ص۱۷۱]

وبع ذلك كلّه فإنّي أستغرب هذه الرفاقة وانّ الرجل بماذا اختصّ بها وحصل عليها من دون الصحابة المقدّمين ذوي الفضائل والماثير، وفي مقدّمهم صنوه عبير أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه وهو نفسه في الذكر الحكيم، وأخوه المخصوص به في حديث المواخاة المعربة عن المجانسة بينهما في النفسيّات، وهو الذابُ الوحيد عنه في حروبه ومغازيه، ومثله الأعلى في العصمة والقداسة بصريح آية التطهير، وباب مدينة علمه في الحديث المتواتر.

فبماذا اختصَّ عثمان بهذه الرفاقة دون عليّ أمير المؤمنين ؟ ألمشاكلته مع صاحب السوالة العظمى في النسب أو الحسب في العلم والتقوى والملكات الفاضلة ؟ أو لاتباعه ما جاء به سيلين من كتاب أو سنّة ؟ وأنت متى استشففت ما تلوناه في هذا الكتاب من موارد الخليفة ومصادره ، وأخذه وردّه ، وأفعاله وتروكه ، تعلم مبوَّأه من كلّ هاتيك الفضائل وتجد من المستحيل ما أثبتته له هذه الرواية الواهية بإسنادها الساقط ، تعالى نبيُّ العظمة عن ذلك علوًا كبيراً .

ولست أدري لماذا ردَّ الله دعاء نبيِّه الأعظم في أبي بكر الوارد فيما أخرجه ابن عدي من طريق الزبير بن العوام قال: قال رسول الله ﷺ: اللَّهمَّ إنّـك جعلت أبا بكر رفيقي في الخار فاجعله رفيقي في الجنَّة(١).

نعم: هذا كحديث ابن ماجة هما سواسية في البطلان، في إسناده محمَّد بن الوليد القلانسي البغدادي . كذّابٌ يضع الحديث كما مرَّ في سلسلة الكذّابين ج ٥ ص ٣٢٣ ، ومصعب بن سعيد يحدَّث عن الثقات بالمناكير ويصحّف ، وكان مدلّساً لا يدري ما يقول وستوافيك ترجمته ، وعيسى بن يونس مجهولٌ لا يعرف .

• ١ - أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٩٧ من طريق عبيدالله بن عمرو القواريري البصري عن القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري عن أبي عبادة الزرقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شهدت عثمان يوم حصر في موضع الجنائز فقال: أنشدك الله يا طلحة! أتذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله عرائه في مكان كذا وكذا وليس معه من أصحابه غيري وغيرك فقال لك: يا طلحة! إنه ليس من نبيّ الا وله رفيق من أمّته معه في الجنّة وإنّ عثمان رفيقي ومعي في الجنّة ؟ فقال طلحة: اللهمّ نعم. قال: ثمّ انصرف طلحة.

وفي لفظ أحمد في مسنده ج ١ص ٧٤ بالإسناد نفسه عن أسلم قال : شهدت عثمان رضي الله عنه يوم حُوصر في موضع الجنائز ولو ألقي حجر لم يقع إلاّ على رأس رجل فرأيت عثمان رضي الله عنه أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل الله فقال : أيّها الناس أفيكم طلحة ؟ فسكتوا . ثمّ قال : أيّها النّاس أفيكم طلحة ؟ فسكتوا . ثمّ قال : أيّها النّاس أفيكم طلحة ؟ فقام طلحة بن

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ج ٥ ص ٤١٨ .

عبيدالله فقال له عثمان رضي الله عنه: ألا أراك ههنا ما كنت أرى أنّك تكون في جماعة تسمع ندائي آخر ثلاث مرّات ثمّ لا تجيبني أنشدك الله يا طلحة! تذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله على موضع كذا كذا ليس معه أحدُ من أصحابه غيري وغيرك؟ قال: نعم. فقال لكرسول الله على : يا طلحة! إنّه ليس مِن نبيّ إلا ومعه مِن أصحابه رفيقٌ مِن أمّته معه في الجنّة ، وإنّ عثمان بن عفّان رضي الله عنه هذا يعنيني رفيقي معي في الجنّة ؟ قال طلحة : اللهمّ نعم. ثمّ انصرف.

صحَّحه الحاكم وعقَّبه الذهبي فقال : قلت : قاسم هذا قال البخاري : لا يصحُّ حديثه . وقال أبو حاتم : مجهولٌ . وذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣١٢ وحكى عن البخاري وأبي حاتم ما ذكره الذهبي .

وفي الإسناد عبيدالله القواريري روى عنه البخاري خمسة أحاديث فحسب ، ومسلم أربعين حديثاً (١) وقد سمع منه أحمد بن يحيى مائة ألف حديث (٢) فما حُكم ذلك الحوش الحائش ممًا جاء به القواريري بعدما لم يأخذ البخاري ومسلم منه إلا عدّة أحاديث وضربا عن كلِّ ذلك صفحاً ؟ ومن المستبعد جداً عدم وقوفهما عليها.

وفيه: أبو عبادة الزرقي عيسى بن عبدالرَّحمٰن الأنصاري قال أبو زرعة: ليس بالقويِّ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث شبية بالمتروك لا أعلمه روى عن الزهري حديثاً صحيحاً. وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث. وقال إبن حبّان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحقَّ الترك. وقال العقيلي: مضطرب الحديث. وقال الأزدي: منكر الحديث مجهولٌ. وقال إبن عدي: عامَّة ما يرويه لا يُتابع عليه. وقال ابن حبّان أيضاً: لا ينبغي أن يحتجَّ بما انفرد به (٣).

قال الأميني: ولا يكاد يصحُّ انصراف طلحة مع إصراره الثابت في التشديد على عثمان إلى آخر نفس لفظه الرجل، ولم يقنعه الإجهاز عليه حتّى انَّه منعه عن الدفن في مقابر المسلمين، وجعل ناساً هناك أكمنهم كميناً ورموا حملة جنازته

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٢١٨ ، لسان الميزان ج ٤ ص ٤٠٠ .

بالحجارة وصاحوا: نعثل نعثل . وقال طلحة : يُدفن بديـر «سلع» يعني مقابـر اليهود ، ولذلك قال مـروان لمّا قتـل طلحة لأبـان بن عثمان : قـد كفيتك بعض قتلة أبيك ، ومروان كان شاهداً عليه من كثّب(١) .

ومن العجيب أنَّ هذه المناشدة كانت في ذلك المحتشد الرحيب بمسمع مِن أُولئك الجمِّ الغفير وكان لو أُلقي الحجر لم يقع إلاّ على رأس رجل لكنَّها لم تكفىء أحداً منهم ، فهل كانوا معترفين بها معرضين عنها ؟ فأين العدالة المزعومة فيهم ؟ أو أنَّهم عرفوا بطلانها وما صدَّقوا الرجلين في دعواهما فتركوها في مِدحرة الإعراض ؟ أو لم تكن هنالك مناشدة قطُّ ؟ وهو أقرب الوجوه إلى الحقِّ .

ولو فرضنا أنَّها أكفأت طلحة كما يحسبه مختلق هذه الرواية فإنَّه لم يكن إلاّ إكفاءً وقتيًا ثمَّ راجع طلحة رشده فعرف أنّها حجَّة داحضة فاستمرَّ على ما ثار له ، وثبت عنه من الثبات على عمله وتضييقه .

هذه غاية ما يمكن أن يقال متى تجشَّمنا لوضع هذه المزعمة في بقعة الإمكان ، ومن المستصعب ذلك أو المتعذّر ، وقد أسلفنا أنَّ الرفاقة المزعومة ليس من السَّهل تصديقها لعدم المجانسة بين الرفيقين قطّ ولو كان من جهة .

والرفاقة كالأخوَّة والصحبة ـ المنبعثة ثلاثتها عن التجانس في الخُلل والمزايا ـ تخصُّ بعليّ أمير المؤمنين على كما جاء مرفوعاً: يا عليُّ أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنَّة (٢) وهذا التخصّص تعاضده البرهنة الثابتة ، ويؤيَّد بالإعتبار .

11 - أخرج أبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر في تاريخه ج ٧ ص ٦٥ ، والحاكم في المستدرك ج ٣ ص ٩٧ من طريق شيبان بن فروخ عن طلحة بن زيد الدمشقي عن عبيدة (٣) بن حسان عن عطاء الكيخاراني عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: بينما نحن في بيت ابن حشفة في نفر من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرَّحمٰن بن عوف وسعد بن أبي وقاص

<sup>(</sup>١) راجع ما مرَّ في هذا الجزء ص ١١٦ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخطيب ج ١٢ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) في النسخة ها هنا وفيما يأتي : عبيد . والصحيح ما ذكرناه .

صحّحه الحاكم وعقّبه الذهبي في تلخيصه وقال: قلت: بل ضعيفٌ فيه طلحة بن زيد وهو واه عن عبيدة بن حسان شويخ مقلٌ عن عطاء. وقال السيوطي في السلالي ج ١ ص ٣١٧: موضوعٌ ، طلحة لا يحتـجُ به ، وعبيدة يروي الموضوعات عن الثقات . ١ هـ .

وذكره المحبُّ الطبري في رياضه النضرة ج ٢ ص ١٠١ ، وابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢١٢ ساكتين عمّا في إسناده من الغمز شأنهما في فضائل مَن يحبّانه ويواليانه ، ولا يخفى عليهما قول أحمد : طلحة بن زيد ليس بذاك قد حدَّث بأحاديث مناكير . وقوله : ليس بشيء كان يضع الحديث لا يعجبني حديثه . وقول البخاري والنسائي : منكر الحديث . وقول النسائي أيضاً : ليس بثقة متروك . وقول صالح بن محمّد : لا يكتب حديثه . وقول ابن حبّان : منكر الحديث لا يحلّ الإحتجاج بخبره . وقول الدارقطني والبرقاني : ضعيفٌ . وقول أبي نعيم : حدّث بالمناكير لا شيء . وقول الأجري عن أبي داود : يضع الحديث . ونسبة ابن المدائني ايّاه إلى وضع الحديث . وقول الساجي : منكر الحديث(١) .

كما لا يخفى على الرجلين رأي الحفّاظ في عبيدة بن حسان قال أبوحاتم : منكر الحديث . وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الثقات . وقال الدارقطني : ضعيف .

## [لسان الميزان ج ٤ ص ١٢٥]

والغرابة في هذه المماثلة والولاية المنبعثة عنها في الدنيا والآخرة ، وهي ليست بأقلَّ من الرفاقة التي أسلفنا القول فيها قُبيل هذا ، وإنَّ من المؤسف جدًا المقارنة بين رسول العظمة وبين من لم يقم الصحابة الأوّلون ـ كلّهم فيما يرتاون ـ له وزناً ، ولا رأوا لحياته قيمة ، ولا حسبوا لتسنَّمه عرش الخلافة مؤهّلًا ، فلم يزل

<sup>(</sup>۱) تاريخ ابن عساكرج ٧ ص ٦٥ ، تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٦ ، اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٨١ ، ١١ . اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٨١ ، ٣١٧ .

ممقوتاً عندهم حتى كبت به بطنته ، وأجهز عليه عمله ، كما قالمه مولانا أمير المؤمنين (١) ولم يفتأ الصحابة مصرين على مقته حتى أوردوه حياض المنيّة ، ولم تبرح أعماله مؤكّدة لعقائد الملأ الديني في همزه ولمزه حتى وقع من الأمر ما وقع .

ولا يسع قطُّ لعارف عرفان وجه المكافأة بين نبيِّ العظمة وبين عثمان ، فإنَّها إن كانت من ناحية النسب ، فأنَّى هي ؟ هذا من شجرة طيّبة أصلها ثابتُ وفرعها في السماء ، وذلك من شجرة ملعونة في القرآن .

وإن كانت من حيث الحسب ، ففرق بينهما فيه بُعد المشرقين ولا حرج ، هذا حسيب . وذلك مُقشَّب الحسب ؟ وإن كانت من جهة الملكات الفاضلة والنفسيّات الكريمة ، فالمشاكلة منتفيةً وهما طرفا نقيض ، هذا ناصح الجيب ، واري الزند(٢) لعلى خلق عظيم ، والآخر يحمل منها بين جنبيه ما عرَّفناك حديثه .

ونحن إن أخذنا ما جاء به القوم من قضايا الملكات فالبون بينهما شاسعٌ أيضاً ، فالنبيُّ الأقدس مثلًا عندهم كما مرَّ كان يكشف في الملأ عن ركبتيه وعن فخذيه وعمَّا هو بينهما وبين سرَّته ولم يكن يبالي . وعثمان إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلقٌ ، فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء ، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه ، كما مرَّ في حديث الحسن ص ٣٢٦ .

وإن فرضت المشاكلة من جانب الأخذ بالدين والعمل بما فيه من أفعال أو تروك ، فالتباين بينهما ظاهر وأيَّ تباين ، ﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ، ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً ﴾ ؟ (٣) هذا رسول التوحيد أسلم وجهه لله وهو محسن ، يعبد ربَّه مخلصاً له الدين تحت راية لا إلّه إلاّ الله ، وقُرط أذنه قوله تعالى : ﴿قل الله ثمَّ ذرهم ﴾ ، وورد لسانه : ﴿وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكلت ﴾ .وأمّا عثمان فهو أسير هوى مروان ومعاوية وسعيد ومن شاكلهم من أبناء

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفناه في الجزء السابع ص٩٨

<sup>(</sup>٢) رجل ناصح الجيب أي صادق أمين ، نقي القلب لا غش فيه . ويقال . واري الزند . في المبالغة في الكرم والخصال المحمودة .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ؛ الآية : ٢٨ .

بيته ، يسير مع ميولهم وشهواتهم ، حتى قال مولانا أمير المؤمنين : ما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك، وإنَّ مَثلك مثَل جمل الطعينة سار حيث يُسار به (١) قدم ربَّه وقد خلط عملاً صالحاً وآخر سيِّئاً ، كسب سيِّئة وأحاطت به خطيئته .

إيه إيه يا نبي العظمة أنزلك الدهر ثم أنزلك حتى جعلك كُفو عثمان بعدما اختارك ربّك واصطفاك من بريّته وجعلك لسان صدق نبيّاً ، هذا جزاؤك من أمّتك جزاء سنمار ، ﴿وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون﴾ .

#### لفت نظر:

أخرجه أحمد في مسنده ج١ ص ٣٣١ بإسناد صحيح رجاله كلّهم ثقات كما مرّ الإيعاز إليه في الجزء الأوّل ص ٧٥ ، وفي الجزء الثالث ص ٢٤٥ رجاله :

١ ـ يحيى بن حمَّاد أبو بكر البصري ، أحد رجال الصحيحين ، وثَّقه ابن سعد وأبو حاتم وابن حبان والعجلى .

٢ ـ أبو عوانة الوضّاح اليشكري ، من رجال الصحيحين . وثّقه أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد وابن حبّان وابن سعد والعجلي وابن شاهين . وقال ابن عبد البرّ : أُجمعوا على أنّه ثقةٌ ثبتٌ حُجّة .

٣ ـ أبو بلج يحيى بن سليم الواسطي . وثَّقه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني وابن حبّان وأبو الفتح الأزدي .

٤ \_ عمروبن ميمون أبو عبدالله الكوفي ، أدرك الجاهلية ولم يلق

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في هذا الجزء ص ٢٠٥.

منقبة صحيحة لأمير المؤمنين ..... المؤمنين المؤمن

النبيّ مبلك وثّقه العجلي وابن معين والنسائي وغيرهم . عن ابن عبّاس .

- وأخرجه جمعٌ من الحفّاظ وذكره غير واحد من المؤلِّفين ومنهم .
- ١ ـ الحافظ أبو عبدالرحمٰن النسائي المتوفّى سنة ٣٠٣ في الخصائص
   ص ٧ .
- ٢ ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفّى سنة ٣٦٠ كما في الفرائد والمجمع وغيرهما .
- ٣ \_ الحافظ أبو يعلى النيسابوري المتوفّى سنة ٣٧٤ كما في البداية والنهاية .
- ٤ الحافظ أبو عبدالله الحاكم المتوفّى سنة ٤٠٥ في المستدرك ج٣
   ص ١٣٢ وصحّحه .
- ٥ ـ الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفّى سنة ٤٥٨ كما في المناقب للخوارزمي .
  - ٦ \_ أخطب خوارزم أبو المؤيد المتوفّى سنة ٥٦٨ في المناقب ص ٧٥ .
- ٧ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفّى سنة ٧١٥ في الأربعين الطوال والموافقات .
- ٨ ـ الحافظ أبو عبدالله الكنجي المتوفّى سنة ٦٥٨ في كفاية الطالب
   ص ١١٥ .
- ٩ ـ الحافظ المحب الطبري المتوفّى سنة ١٩٤ في الرياض النضرة ج ٢
   ص ٢٠٣ ، ذخائر العقبى ص ٨٧ .
  - ١٠ ـ شيخ الإسلام الحموئي المتوفّى سنة ٧٢٧ في فرائد السمطين .
- ١١ \_ الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفّى سنة ٧٧٤ في البداية والنهاية ج٧ ص ٢٣٧ .
- ١٢ ـ الحافظ أبو الحسن الهيثمي المتوفّى سنة ٨٠٧ في مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٠٨ وصحَّحه من طريق أحمد .

٣٤٢ .... الغدير ج ـ ٩

١٣ ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفَّى سنة ٨٥٢ في الإصابة ج٢ ص ٥٠٩ .

1 ٤ \_ أبو حامد محمود الصالحاني كما في (توضيح الدلائل) لشهاب الدين أحمد .

١٥ ـ السيِّد شهاب الدين أحمد في (توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل) .

١٦ ـ الشيخ أحمد بن الفضل باكثير المتوفّى سنة ١٠٤٢ في وسيلة المآل .

١٧ ــ ميرزا محمَّد البـدخشاني المتـوفّى سنة ١١٢٣ في نــزل الأبرار ص ١٦
 ومفتاح النجا .

١٨ ـ شـاه وليّ الله الهندي المتوفّى سنة ١١٢٦ في إزالـة الخفـاج ٢ ص ٢٦١ .

١٩ ـ الأمير محمَّد بن اسماعيل اليمني الصنعاني في الروضة النديَّة .

٢٠ المولوي وليّ الله الهندي المتوفّى سنة ١٢٧٠ في مرآة المؤمنين .
 وغيرهم .

هذا ما صحَّ عن النبيِّ الأعظم من قوله : أنت وليِّي في الدنيا والآخرة . فبدَّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم .

١٢ ـ أخرج البزّار من طريق خارجة بن مصعب عن عبدالله بن عبيد الحميري البصري عن أبيه قال : كنت عند عثمان حين حُصر فقال : ها هنا طلحة ؟ فقال طلحة : نعم . فقال : أنشدتك الله أما علمت أنّا كنّا عند رسول الله على فقال : ليأخذ كلَّ رجل منكم بيد جليسه فأخذت بيد فلان ، وأخذ فلان بيد فلان ، حتّى أخذ كلَّ رجل بيد صاحبه وأخذ رسول الله على بيدي وقال : هذا جليسي في الدنيا ووليّي في الآخرة ؟ قال : اللهم نعم .

وذكره ابن حجر في فتح الباري ج ٥ ص ٣١٥ عن ابن منده من طريق عبيد الحميري المذكور ساكتاً عمَّا في إسناده من العلّة ، كأنَّه ليس هو الـذي حكى تلكم الأراء الواردة في جرح خارجة بن مصعب عن الحفّاظ وأئمّة الجرح والتعديل قال

في تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٧٨: قال الأثرم عن أحمد: لا يكتب حديثه. وقال عبدالله بن أحمد: نهاني أبي أن أكتب عنه شيئاً من الحديث. وقال الدوري ومعاوية وعبّاس عن ابن نمير: ليس بثقة ، ليس بشيء ، كذّابٌ ، ضعيفٌ . وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الأحاديث ، ليس بثقة ، ضعيفٌ . وقال ابن سعد: إتَّقى النّاس حديثه فتركوه . وقال ابن خراش وأبو أحمد : متروك الحديث . وقال الدارقطني : ضعيفٌ . وقال يعقوب : ضعيف الحديث عند جميع أصحابنا . وقال ابن المديني : هو عندنا ضعيفٌ . وقال أبو داود : ضعيفٌ ليس بشيء . وقال ابن حبّان : وقع في حديثه الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الإحتجاج بخبره . وذكره ابن الجارود والعقيلي وابن السكن وأبو زرعة وأبو العرب وغيرهم في الضعفاء .

وقـال السيوطي في الـلآلي ج ١ ص ٣١٧ : قال ابن حبّـان : خارجـة يدلِّس عن الكذَّابين ووقع في حديثه الموضوعات .

ولو كان طلحة سمع هذه المزعمة منه المراعمة منه المراعمة منه المراعمة منه المراعمة منه المراعمة منه المراعمة الم

لو كان طلحة يعرف شيئاً من هذه الرواية لَما استسهل ركوب ذلك المركب الصعب الجموح وهو صحابي عادل أحد العشرة المبشّرة كما يحسبون .

١٣ ـ أخرج ابن ماجة في سننه ج ١ ص ٥٣ عن أبي مروان محمّد بن عثمان الأموي العثماني عن أبيه عثمان بن خالد حفيد عثمان بن عفّان عن عبدالـرَّحمٰن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة : إنَّ النبيَّ ﷺ لقي عثمان عند بـاب

المسجد فقال: يا عثمان! هذا جبريل أخبرني انَّ الله قد زوَّجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. ورواه ابن عساكر كما في تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢١١.

قال الأميني: أسلفنا فيما مرَّ صفحة ٣٢٩ أنَّ محمَّد بن عثمان يخطيء ويخالف ويروي عن أبيه مناكير، وإنَّ أباه ليس بثقة وأحاديثه غير محفوظة، وإنَّه حدَّث بأحاديث موضوعة لا يجوز الإحتجاج به، ومرَّ في صفحة ٣٤٣ أنَّ عبدالرَّحمٰن بن أبي الزناد: ليس ممَّن يحتجُّ به أصحاب الحديث، وأنَّه ضعيف مضطرب الحديث لا يُحتجُّ بحديثه، وعليك مراجعة ما فصَّلناه في الجزء الثامن ص ٢٧٤ ـ ٢٧٧

1 ٤ \_ أخرج ابن عدي قال: حدَّثنا محمَّد بن داود بن دينار حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن حباب البصري حدَّثنا عمرو بن فائد البصري عن موسى بن سيار البصري عن البصري عن أنس مرفوعاً: إنَّ لله تعالى سيفاً مغموداً في غمده ما دام عثمان بن عفَّان حيَّا، فإذا قُتل جُرِّد ذلك السَّيف فلم يُغمد إلى يوم القيامة. ورواه ابن عساكر بالإسناد.

قـال السيوطي في الـلآلي ج ١ ص ٣١٦ : موضـوعٌ آفتـه عمـرو بن فـائـد ، وشيخه كذّابٌ أيضاً .

قال الأميني : ألا تعجب من السيوطي ؟ يحكم ها هنا على الرواية بالوضع ويكلِّب راويه ويذكرها في تاريخ الخلفاء ص ١١٠ في عدِّ فضائل عثمان ويقتصر على قوله : تفرَّد به عمرو بن فائد وله مناكير . نعم هكذا يموِّهون على الحقائق ويغرون الناس بالجهل ، كان على الرجل أن يلغيها عن سياق عدِّ الفضائل ـ التي من طبعها أن يُحتجُّ بها ـ بعدما رآها موضوعة رواها كذّابٌ عن كذّاب ، غير أنه لو اقتصر على ما يحتجُّ به في باب الفضائل ، وألغى ما لا يصحُّ منها سنداً أو متناً ، لما يجد هو وغيره فضيلة قطُّ لعثمان ، وهذا ممّا لا يروقه هو ولا يحبّذه قومه .

وللدارقطني ، وابن المديني ، والعقيلي ، وابن عدي ، والنسائي ،

والذهبي ، كلمات في جرح عمرو بن فائد وبطلان حديثه . راجع لسان الميزان ج ٤ ص ٣٧٢ .

وليحيى القطّان ، وأبي حاتم ، وابن عدي ، وابن معين ، والذهبي ، أقوال في تفنيد موسى بن سيار البصري وتكذيبه وبطلان حديثه . راجع ميزان الإعتدال ج٣ ص ٢١١ ، ولسان الميزان ج ٣ ص ١٢٠ .

وفي الإسناد محمَّد بن داود الفارسي ، قال النهبي في الميان ج ٣ ص ٥٤ : من شيوخ ابن عدي ذكره فقال : كان يكذب . وذكر ابن حجر في اللسان ج ٥ ص ١٦١ حديثاً في فضل عليّ أمير المؤمنين فقال : هو من وضع محمّد بن داود بن دينار .

هذا شأن هذه المكذوبة غير أنَّ أناساً من الغالين في الفضائل كالسيوطي والقرماني (١) وأحمد زيني دحلان (٢) إتَّخذوها حجَّة عند ذكرهم فضائل عثمان مرسلين ايّاها إرسال المسلّم شأنهم في الموضوعات المفتعلة في الثناء على رجالاتهم.

10 ـ وأخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٠٣ من طريق أحمد بن كامل القاضي عن أحمد بن محمّد بن عبدالحميد الجعفي عن الفضل بن جبير الورّاق عن خالد بن عبدالله الطحّان المزني عن عطاء بن السَّائب عن سعد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : كنت قاعداً عند النبيِّ من الله عنه الله عنهما قال : كنت قاعداً عند النبيِّ من الله عنه فلمّا دنا منه قال : يا عثمان ! تُتتل وأنت تقرأ سورة البقرة فتقع قطرة من دمك على ﴿فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ﴾ وتبعث يوم القيامة أميراً على كلّ مخذول يغبطك أهل الشرق والغرب ، وتشفع في عدد ربيعة ومضر .

قال الأميني: سكت الحاكم عن صحّة الحديث وأنصف اللهبي فقال في تلخيصه: كذبٌ بحت، وفي الإسناد أحمد بن محمّد بن عبد الحميد الجعفي وهو المتّهم به . ا هـ .

<sup>(</sup>١) في أخبار الدول هامش الكامل لابن الأثير ج ١ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) في الفتوحات الإسلاميّة ج ٢ ص ٤٩٨ .

وشيخ الجعفي أيضاً لا يتابع على حديثه كما قاله العقيلي وحكاه عنـه الذهبي في الميزان وابن حجر في لسانه ج ٤ ص ٤٣٨ .

إنَّ ممًّا يُقضى منه العجب أنَّ أحداً من الصحابة العدول لم يسمع هذا الحديث عن النبيِّ مُسِلِّكِ ، كأنَّ المجلس الذي ألقى مُسِلِّكِ، فيه هذه الكلمة كان خلواً عنهم جميعاً ومن العجيب أيضاً أنَّه لم يروه أحدٌ منهم لصاحبه ـ إن كان سمعه أحدٌ \_ حتّى تتداوله الألسن فعسى أن يكون رادعاً عن التجمهر على عثمان والإتفاق على نبذه والجرأة على قتله ، نعم : لم يسمعه أحدّ منه مطلك عدا ابن عبّاس الذي كان صبيًا في عهد النبوَّة لم يبلغ الحلم وقد توفي سليك وابن عبّاس ابن ثلاثة عشر سنة كما قاله الواقدي والزبير وصحَّحه أبو عمر في «الإستيعاب» أو عشر سنين كما روي عن إبن عبّاس نفسه من وجوه(١) أو أكثـر منها ، وربمـا يُشكُّ في أنَّـه هل كان يحسن التحمّل عندئذ اأو لا؟ ولعلّه هو أيضاً كان شاكّاً في تحمّله هذا الحديث حيث جاءته استغاثة عثمان(٢) وهو يخطب الحاجّ يـوم عرفة فتلاهـا نافع بن طريف فلمّا أتمُّها مضى ابن عبَّاس في خطبته غير مكترث لاستغاثة الخليفة وهـو بين الناب والمخلب ، على حين أنّه كان منصوباً من قِبله لإمارة الحاجِّ ، فلم يعرض لشيء من شأنه ولا للزوم الدفاع عنه ، وما ذلك إلا لإصفاقه مع المجهزين عليه في الرأي وإلَّا لكان من واجبه الحتُّ على الذبِّ عنه ، وبيان وجوب إغاثته ، وملأ سمعه هذا الحديث الذي عُزي إليه وملا فيه روايته \_ وحاشاه عن روايته \_ وكأنَّ الحضرة النبويّة نصب عينيه يتلقّى فيه الرواية ، وهو الذي يقتضيه عدله وتقواه .

وهناك شاهد آخر لعدم إخباته إلى مضمون هذه الرواية وهو أنَّه لمّا بعثه عثمان أميراً على الحاجِّ لقيته عائشة في بعض المنازل فقالت له: يابن عبّاس! إنَّ الله قد آتاك عقلاً وفهماً وبياناً فإيّاك أن تردّ الناس عن هذا الطاغية (٣) تعني عثمان ، فلم يُبد ابن عبّاس لها تجاه تلك الشدّة تجهماً ولا قولاً ليّناً كمن يوافقها على النزعة ، كما ردّ عليها في حثّها على عدم التخذيل عن طلحة وجنوحها إلى تولّيه

<sup>(</sup>١) راجع مسند أحمد ج ١ ص ٢٥٣ ، الإستيعاب ج ١ ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مضى في هذا الجزء صفحة ١٦٣ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع ما مرَّ في هذا الجزء صفحة ١٠٢ .

الأمر ، فلو كان إبن عبّاس يعرف في شأن عثمان شيئاً من هذه الرواية لرواه لها واتّخذه مستنداً في الدفاع عنه ، فجامع القول إنّ الحبر لم يسمع ممّا تُقوّل عليه شيئاً ، وإنّما هو من مواليد العهد الأموي بعد عهد ابن عبّاس .

وليس من المستسهل الكشف عن إمارة المخذولين يوم القيامة ، كما أنَّ مِن المستصعب جدّاً عرفان أعيانهم وأشخاصهم ، أفيهم أولئك الصفوة الأبرار من الصحابة والتابعين أمثال أبي ذر وعمّار وابن مسعود ومالك الأشتر وزيد وصعصعة إبني صوحان وكعب بن عبدة وعامر بن قيس وآخرين من صلحاء المدينة والكوفة والبصرة الذين خذلهم عثمان وأبناء بيته ؟ .

ولعلَّ في المخذولين الحكم ومروان وآلهما وعبدالله بن أبي سرح وأبا سفيان وولده وأضرابهم اللذين خذلهم الإسلام وآواهم عثمان وعزَّرهم وسلّطهم على صلحاء الامَّة من الصحابة الأوَّلين والتابعين لهم بإحسان .

ونحن على يقين من أنَّ الشفاعة المزعومة التي لا تصدِّقها سيرة عثمان ولا تساعدها البرهنة ويضادُّها نداء الكتاب الكريم إن حقَّقت تُدنس ساحة الجنَّة المقدَّسة بإدخال عثمان أرجاس آل أُميَّة فيها كما يعرب عنه قوله الثابت المذكور في الجزء الثامن ص ٣٤٠ : لو أنَّ بيدي مفاتيح الجنَّة لأعطيتها بني أُميَّة حتى يدخلوا من عند آخرهم .

17 - أخرج الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٠٣ عن عبدالله بن إسحاق بن ابراهيم العدل(١) عن يحيى بن أبي طالب عن بشار بن موسى الخفاف البصري عن الحاطبي عبد الرَّحمٰن(٢) بن محمّد عن أبيه عن جدِّه قال : لمَّا كان يوم الجمل خرجتُ أنظر في القتلى قال : فقام عليَّ والحسن بن عليّ وعمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر وزيد بن صوحان يدورون في القتلى قال : فأبصر الحسن بن عليّ قتيلًا مكبوباً على وجهه فقلبه على قفاه ثم صرخ ثمَّ قال : إنَّا لله وإنّا إليه راجعون فرخُ قريش والله . فقال أبوه : مَن هو يا بُنيَّ قال : محمّد بن طلحة بن

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والصحيح: المعدل.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والصحيح : عبد الرَّحمٰن بن عثمان بن محمد .

عبيدالله . فقال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، أما والله لقد كان شابّاً صالحاً ثمّ قعد كثيباً حزيناً فقال له الحسن : يا أبت ! قد كنت أنهاك عن هذا المسير فغلبك على رأيك فلان وفلان . قال : قد كان ذاك يا بُنيّ ! ولَوَددت أنّي متّ قبل هذا بعشرين سنة . قال محمّد بن حاطب : فقمت فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنّا قادمون المدينة والناس سائلونا عن عثمان فماذا نقول فيه ؟ قال : فتكلّم عمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر فقاما وقالا فقال لهما عليّ ، يا عمّار ويا محمّد ! تقولان : إنّ عثمان استأثر وأساء الأثرة وعاقبتم والله فأسأتم العقوبة ، وستقدمون على حَكم عدل يحكم بينكم ثمّ قال : يا محمّد بن حاطب ! إذا قدمت المدينة وسئلت عن عثمان فقل : كان والله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثمّ اتّقوا وآمنوا ثمّ اتّقوا وأحسنوا والله يحبّ المحسنين وعلى الله فليتوكّل المؤمنون .

قال الأميني: سكت الحاكم عمّا في إسناد هذه الاكذوبة من العلل ولم يصحّحه ولم ينبس فيه بكلمة غمز ولا تصحيح، واكتفى الذهبي فيه بقوله: بشّار بن موسى واهٍ ونحن نقول:

عبدالله بن إسحاق بن ابراهيم . قال الدارقطني فيه لين ، وذكره بذلك الخطيب البغدادي في تاريخه ج ٩ ص ٤١٤ .

ويحيى بن أبي طالب قال فيه موسى بن هارون : أشهد أنّه يكذب عنّي . وقال مسلمة بن قاسم : تكلّم فيه الناس .

[لسان الميزان ج ٦ ص ٢٦٢]

وبشّار بن موسى البصري ، قال ابن معين : ليس بثقة . وقال : إنّه من المحديث . وقال البخاري : منكر الحديث وقد رأيته وكتبت عنه وتركت حديثه . وقال أبو داود : ضعيفٌ . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال أبو زرعة : ضعيفٌ . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وذُكر عند الفضل بن سهل فأساء القول فيه (١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الخطيب ج ٧ ص ١١٩ ، تهذيب التهذيب ج ١ ص ١٤٤٠ .

وعبد الرَّحمٰن الحاطبي ضعَّفه أبو حاتم الرازي كما في ميزان الإعتدال للذهبي . ووالده عثمان لم أقف على ثناء عليه في معاجم التراجم .

فأيّ عبرة بما يرويه أو يرتئيه أمثال هؤلاء الدجّالين ؟ على أنَّ مولانا أمير المؤمنين بين كان على بصيرة من مسيره إلى حروبه كلّها ومنقلبه عنها وفي جميع ما ارتكبه فيها أو تركه ، وكلّ ذلك كان بأمر من رسول الله بين وعهد منه إليه بين ، وقد عُدَّ ذلك من فضائله ، وكان بين يحتُّ أصحابه على مناصرته يومئذ كما مرَّ تفصيله في الجزء الثالث ص٢٣٦ ـ ٢٤٥ وكان بين يقول : سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً على الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه ، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه ، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ، ليس وراء ذلك بشيء (١) . وكان أبو أيوب الأنصاري وغيره من الصحابة يقول : عهد إلينا رسول الله بين في أن نقاتل مع علي الناكثين (١) .

وكان رسول الله مسلمات يحذّر أُمَّ المؤمنين عائشة عن ذلك التبرُّج تبرُّج الجاهليَّة الاولى ويقول لها: يا حميراء! كأنِّي بك تنبحك كلاب الحوأب تقاتلين عليًا وأنتِ له ظالمة (٣) وقد صحَّ عنه مسلمات كما مرَّ في ج٣ ص ٢٤١ قوله للزبير: إنك تقاتل عليًا وأنت ظالمٌ له.

فكان مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه مندفعاً إلى ما ناء به من أعباء تلكم الحروب بالأمر النبوي ، ولم يكن قطَّ قد غلب على رأيه فلان وفلان ، ولم يكن الإمام المجتبى المعصوم عن كلِّ زلَّة وهفوة بالذي ينهى أباه عمّا أمر به جدَّه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، ولا أمير المؤمنين سلان بالذي يندم على ما نهض به من قمِّ جذور الفساد وقلع جذومه ، ولو سوَّغنا عليه الندم في هذه لسوَّغنا عليه في مغازي الرسول سينه من أشياع الكفر وزبانية الشرك والإلحاد ، فإذ كان سلام الله عليه في المقامين جميعاً منبعثاً بباعث إلهي ومصلحة

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الثالث ص ٢٤٧، ٢٤٥

<sup>(</sup>٣) راجع الجزء الثالث ص ٢٣٨

دينية من استئصال شأفة العيث وقطع جراثيم الإلحاد ، فلا يطرق ساحته المقدَّسة الندم في أيّ من الحالين .

وأيَّ صلاح في محمَّد بن طلحة ؟ وقد شهر سيفه يُحارب إمام المسلمين وقد أمر بنصرته والجهاد معه ، فحاله حال أبيه في الزيغ والنكوص عن السنن اللاحب . هذه حقيقة الأمر لكن مهملجة الخلاف الوضّاعين شاؤوا أن يختلقوا ما يبرِّر أعمال الوائبين مع الهودج فقالوا ، ولكن أين ؟ وأنَّى ؟ . . .

وكيف يصحُّ عن مولانا أمير المؤمنين ما اختلقوا عليه من قوله لمحمَّد بن حاطب ، وقد صدر عنه من فعل وقول قبل هذا الموقف وبعده ما يُعرب عن رأيه في عثمان ، ولا يصدِّق الخبر الخبر ، راجع ما مرَّ في هذا الجزء ص ٩٢ - ١٠٠، وفي الجزء الثامن ص ٣٣٥ ، ٣٤٧ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، وفي الجزء السابع ص ٩٨

وهل تساعد سيرة الرجل أن يراه أمير المؤمنين من الذين ﴿ آمنواوعملوا الصالحات ثمّ اتّقوا وآمنوا ثمّ اتّقوا وأحسنوا ﴾ . الآية . وهي التي أركبته النهابير، وسقته كأس المنيّة ، والصحابة الأوّلون وفي مقدَّمهم سيّدنا الإمام على كانوا مطبقين عن النكير والنقمة عليها ، ولأجلها تمخّضت البلاد عليه ، وهي التي أقعدت الصحابة عن نصرته والذبّ عنه ، وهي التي زحزحت الأمّة الصالحة عن تجهيزه وتكفينه والصّلاة عليه ، وهي التي دفنته في مقابر اليهود بعدما بقي جثمانه في مزبلة أيّاماً وليالي تمرّ به عواصف الذلّ والهوان والملأ الديني ينظر إليه من كثب ، والناس قد بايعوا أمير المؤمنين عليّاً على وبيده مقاليد الامور يُسمع قوله ويطاع ، وهو الذي يتحمّس لأمر ما ، يراه النّاس هيّناً وهو عنده عظيم ، فيعاتب أصحابه ويقول في خطبته له : لقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقُلبها وقلائدها ورعائها(١) ما تمتنع منه المسلمة والإسترجاع والإسترحام ثمّ انصرفوا وافرين ، ما نال رجلًا منهم كلمُ ، ولا أريق لهم دمٌ ، فلو أنَّ إمراً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به

<sup>(</sup>١) القلب : السوار . الرعاث جمع رعثة بالفتح : القرط .

عندي جديراً (١) هذا أمير المؤمنين وهذا مبلغ غيرته على الإسلام وأهله ولكن:

وابن عفّان حوله لم يجهّز ه ولا كفّ عنه كفُّ أذاها كلست أدري أكان ذلك مقتاً من عليّ ؟ أم عفّة ونزاها ؟

فاحكم بين النّاس بالحقّ ولا تتَّبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله . ولئن اتَّبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من وليّ ولا واقٍ .

17 - أخرج ابن أبي الدنيا من طريق فرج بن فضالة الدمشقي عن مروان بن أميّة عن عبدالله بن سلام قال: أتيت عثمان لأسلّم عليه وهو محصورٌ فدخلت عليه فقال: مرحباً بأخي، مرحباً بأخي، رأيت رسول الله عليه الليلة في هذه الخوخة ـ قال: وخوخة في البيت ـ فقال: يا عثمان! حصروك؟ قلت: نعم. قال: عطشوك؟ قلت: نعم، فأدلى دلواً فيه ماء فشربت حتّى رويت حتّى إنّي لأجد برده بين ثديي وبين كتفي وقال لي: إن شئت نصرت عليهم، وإن شئت أفطرت عندنا، فاخترت أن أفطر عنده، فقتل ذلك اليوم (٢).

قال الأميني: هذه السفسطة من آفات فرج بن فضالة الدمشقي قال أحمد: يحدّث عن الثقات أحاديث مناكير. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف لا أحدّث عنه. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف . وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أبو أحمد: حديثه ليس النسائي، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وذكر البرقاني حديثاً للدارقطني من طريق فرج بن فضالة فقال الدارقطني: هذا باطل . فقال البرقاني: من جهة الفرج؟ قال: نعم. وقال عبدالرَّحمٰن بن مهدي: حدّث بأحاديث منكرة مقلوبة. وقال الساجي: ضعيف الحديث. وقال الخطيب: لا يغترُّ أحدُ بالحكاية المرويّة في توثيقه عن ابن مهدي فإنّها من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو كذّاب، وقد قال البخاري: تركه ابن مهدي. وقال ابن حبّان: فرج بن فضالة كذّاب، وقد قال البخاري: تركه ابن مهدي. وقال ابن حبّان: فرج بن فضالة

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ج ١ ص ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) الأنساب للبلاذري ج ٥ ص ٨٢ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٨٢ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٨٧ .

يقلّب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحلُّ الإحتجاج به . وقال الحاكم : هو ممَّن لا يُحتجُّ به (١) .

هذا فرج بن فضالة وأمّا شيخه مروان فلست أدري أيّ هيّ بن بيّ هو<sup>(۲)</sup> لم أقف في المعاجم على ترجمته ولم أجد له ذكر اً لا في مشايخ ابن فضالة ولا فيمن يروي عن ابن سلام ، ولعلّه لم يولد بعدوكم في سلسلة أسانيد الفضائل أمثاله من أناس لا تعرفهم أمّ الدنيا ، وما صوَّرهم قلم التصوير ، وإنّما اختلق أسماءَهم الغلوُ في الفضائل .

ولست أدري هل أسرَّ عثمان بهذه المكرمة إلى ابن سلام فحسب؟ أو أخبر بها هو أو ابن سلام جمهور الصحابة فوجدوها رؤياً لا تنهض للحجّة ، أو بلغتهم حينما مسَّ الحزام الطبيين ، وبلغ السيل الزبى ، واتَّسع الخرق على الراقع ، حينما فاتت الخليفة نهزة الحجاج ، وتمَّت عليه الحجّة وأصبح محجوجاً ، والأمَّة مجتمعة على مقته ، وقطع أصول حياته وهي لا تجتمع على خطأ .

وفي الرواية موقع نظر أيضاً من ناحية صوم عثمان عند مَن أرّخ قتله بثاني أيام التشريق ـ كما في رواية أبي عثمان النهدي في أنساب البلاذري ج ٥ ص ٨٦، وقد رواه الواقدي أيضاً ، واختاره المبرّد في «الكامل» ج ٢ ص ٢٤١ ، وذكره أبو عمر في «الإستيعاب» ج ٢ ص ٤٧٧ ، وابن الجوزي في صفة الصفوة ج ١ ص ١١٧، في «الإستيعاب» ج ٢ ص ١١٧، وابن الجوزي في صفة الصفوة ج ١ ص ١١٧، وابن حجر الهيثمي في الصواعق ص ٦٦، والعسقلاني في تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٤١، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١٠٩ والدياربكري في تاريخ الخميس ج ٢ ص ١٤٨، ومن مؤلفي اليوم الأستاذ على فكري في أحسن القصص ج ٣ ص ١٦٤ ـ وذلك أنَّ الصوم في أيام التشريق محظورٌ عند القوم ، وهو قول أبي ج ٣ ص ١٦٤ ـ وذلك أنَّ الصوم في أيام التشريق محظورٌ عند القوم ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وعند مالك لغير المتمتع (٣) وقال ابن العماد الحنبلي في الشذرات ج ١ ص ٤١٤ : قوله : قال لي النبيُّ ﷺ : وتفطر عندنا . معناه أوَّل شيء تستعمله ج ١ ص ٤١ : قوله : قال لي النبيُّ عَلَيْهُ : وتفطر عندنا . معناه أوَّل شيء تستعمله

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٢٦٠ ـ ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) يقال : هيّ بن بيّ أو ؛ هيّان بن بيّان : أي مجهول لا يعرف هو ولا أبوه .

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم ج ٧ ص ٢٨ ، نيل الأوطار ج ٤ ص ٣٥٣ .

على الريق يكون عندنا لا أنّه فطر صائم إذ لم يكن يومئذٍ صائماً ، فإنّ يوم قتله كان ثاني أيّام التشريق ولا يجوز صومه . ا هـ .

وهذا التأويل يخالف ما أثنى به المؤرِّخون على عثمان من أنَّه كان يوم قتله صائماً ، وهو من المتسالم عليه عند القوم سلفاً وخلفاً حتى اليوم كما ذكره الأستاذ على فكري في أحسن القصص ج ٣ ص ١٦٤ . ويضادُّ أيضاً صريح ما أخرجه ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ١٨٢ من طريق ابن عمر عن عثمان قال : رأيت النبيُّ عَيْقُ في المنام فقال : يا عثمان ! أفطر عندنا . فأصبح صائماً وقتل من يومه .

وكذلك لا يلتئم هـو وما أخرجه الهيثم بن كليب بالإسناد عن نائلة بنت الفرافصة «امرأة عثمان» قالت: لمّا حصر عثمان ظلّ اليوم الذي كان فيه قتله صائماً ، فلمّا كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فأبوا عليه ، وقالوا : دونك ذلك الركي ـ وركيّ في الدار الذي يلقى فيه النتن ـ قالت : فلم يفطر فرأيت جاراً على أحاجير متواصلة ـ وذلك في السحر ـ فسألت الماء العذب . فأعطوني كوزاً من ماء فقال : فأتيته فقلت : هذا ماء عذب أتيتك به ، قالت : فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال : إنّي أصبحت صائماً ، قالت فقلت : ومن أين ولم أرّ أحداً أتاك بطعام ولا شراب ؟ فقال : إنّي رأيت رسول الله علي الله علي من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال : إشرب يا عثمان ! فشربت حتى رويت ثمّ قال : ازدد فشربت حتى نهلت ، ثمّ قال : أما إنّ القوم سينكرون عليك فإن قاتلتهم ظفرت ، وإن تركتهم أفطرت عندنا . قالت : فدخلوا عليه من يومه فقتلوه (۱) .

نعم: إنّ الحديثين لا يعوّل عليهما أيضاً لما في إسنادهما من داعية إلى الإرجاء يبغض أهل بيت نبيه ، ومن مجهول منكر لا يُعرف ، ومن متحامل على أمير المؤمنين من الفئة الباغية ، فالحديثان كرواية ابن أبي الدنيا باطلان ، وما ذهب إليه القوم من أنّ الرّجل كان يوم قتله صائماً منقبة مفتعلة لا تصحّ لاستنادهم فيها إلى تلكم الأباطيل التي اختلقتها يد الغلوّ في الفضائل .

١٨ ـ أخرج الحاكم وابن عساكر وغيرهما من طريق محمَّد بن يونس الكديمي

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن كثير البداية والنهاية ج ٧ ص ١٨٣ .

أبي العباس البصري ، عن هارون بن اسماعيل الخزّاز أبي الحسن البصري ، عن قرة بن خالد السدوسي البصري ، قال : سمع الحسن البصري عن قيس بن عباد البصري قال : شهدت عليًا رضي الله عنه يوم الجمل يقول كذا : اللّهم إنّي أبرأ إليك من دم عثمان ، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وأرادوني على البيعة فقلت : والله إنّي الأستحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول الله من الله الله المستحيي منه الملائكة . وإنّي الأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيلٌ على الأرض لم يُدفن بعد ، فانصرفوا فلمّا دُفن رجع النّاس إليّ فسألوني البيعة فقلت : اللّهم إنّي مشفقٌ لما أقدم عليه ثمّ جاءت عزيمة فبايعت فلقد قالوا : يا أمير المؤمنين ! فكأنّما صدع قلبي ، فقلت : اللّهم خذ منّي لعثمان حتى ترضى . وفي لفظ ابن كثير : فلمّا قالوا : أمير المؤمنين . كان صدع قلبي وأمسكت (١) .

قال الأميني: ألا تعجب من الحاكم يذكر مثل هذه الأضحوكة ويعدُّها ممّا استدرك به على الصّحيحين ويمرُّ بما فيها من اللغو كريماً ، ولعلّ الذّهبي عرف بطلانها غير أنّه لمّا وجدها في منقبة عثمان سكت عنها نهائياً ولم يلخّصها ولم ينبس فيها ببنت شفة ، ويدّخر ما في علبة علمه أو في كنانة جهله إلى تزييف حديث «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» وأمثاله من الصحيح الوارد في فضائل مولانا أمير المؤمنين فيجابهها بكلّ جلبة ولغط ، ولا تقصر عن أشواطهما خُطى ابن كثير في تاريخه فيستند إليها مستدلًا على ما يرومه من دحض الحقّ وترصيف الباطل ، ونحن أسلفنا في الجزء الخامس ص ٢٤٤ في سلسلة الكذّابين والوضّاعين نزراً من أقوال في الحديث وقد وضع أكثر من ألف حديث وها هنا نبسط القول فيها :

قال الآجري: سمعت أبا داود ابن الأشعث يتكلّم في محمَّد بن سنان وفي محمَّد بن يونس يطلق فيهما الكذب. وقال ابن التمّار: ما أظهر أبو داود السجستاني تكذيب أحد إلّا في رجلين: الكديمي وغلام خليل. وقال أبو سهل

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٠٣ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ١٩٣ .

القطَّان : كان موسى بن هارون ينهى النَّاس عن السماع من الكديمي ويقول : قله تقرَّب إليَّ بأنِّي كتبت عن أبيك في مجلس محمّد بن القاسم الأسدي وما حدَّث أبي قطّ عن محمّد بن القاسم الأسدي . وعن موسى بن هارون أنّه كان يقول ـ وهـو متعلقٌ بأستار الكعبة . : اللهمَّ إنِّي أشهدك أنَّ الكديمي كذَّابٌ يضع الحديث . وقال الشاذكوني : الكديمي وأخو الكديمي وابن الكديمي بيت الكذب . وقال أبو بكر الهاشمي : كنّا يوماً عند القاسم المطرَّز وكـان يقرأ علينـا مسند أبي هـريرة فمـرًّ في كتابه حديث عن الكديمي فامتنع عن قراءته فقام إليه محمَّد بن عبد الجبّار ـ وكان قد أكثر عن الكديمي - فقال : أيُّها الشيخ أُحبُّ أن تقرأه فأبي وقال : أنا أحاسبه بين يدي الله يوم القيامة وأقول: إنَّ هذا كان يكذب على رسول الله عليه وعلى العلماء . وقال الدارقطني : الكديمي يُتَّهم بوضع الحديث وقال : ما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله ، وقال ابن حبّان : كان يضع الحديث لعلّه قد وضع على الثقات أكثر من ألف حديث . وقال ابن عدي : قد أتّهم بالوضع وادّعى الرواية عمَّن لم يرهم ، ترك عامّة مشايخنا الـرواية عنه ، ومن حدَّث عنه نسبه إلى جدّه لئلا يُعرف (١) وقال ابن عدي أيضاً : روى الكديمي عن أبي هريرة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر حديثاً باطلاً ، وكان مع وضعه الحديث وادّعائه ما لم يسمع علَّق لنفسه شيـوخاً . وكـان ابن صاعـد وعبدالله بن محمَّـد لا يمتنعـان من الرواية عن كلّ ضعيف كتبا عنه إلّا عن الكديمي فـإنَّهما كـانا لا يـرويان عنـه لكثرة مناكيره ، ولو ذكرت كلَّما أنكر عليه وادَّعاءَه ووضعه لـطال ذلك . وقـال الحاكم أبـو أحمد : الكديمي ذاهب الحديث تركه ابن صاعد وابن عقدة وسمع منه خريمة ولم يحدّث عنه ، وقد حفظ فيه سوء القول عن غير واحد من أئمَّة الحديث(٢) .

وذكر السيوطي في اللآلي المصنوعة عدَّة أحداديث في شتّى الأبحاث من طريق الكديمي فحكى فيها عن الحفّاظ الحكم بوضعها وقولهم: إنَّ آفتها الكديمي وإنَّه كذّابٌ وضّاعٌ. وكأنّه نسي كلّ ما ذكره هنالك فأورد هذه الأكذوبة في

<sup>(</sup>١) كما أن الحاكم يعرّفه بالقرشي ولم يذكر نسبته إلى الكديم لئلا يعرف .

<sup>(</sup>٢) راجع تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٥٣٩ ، والمصادر التي مرت في ج ٥ ص ٣٢٤

تاريخ الخلفاء ص ١١٠ محذوفة الإسناد وقال: أخرجه الحاكم وصحَّحه. ألم تكن تلك الأقوال الجارحة في الكديمي نصب عينه عند عدِّ فضائل عثمان؟ أم أن فضائل الرجل لها حساب آخر يسوِّغ الغلوُّ فيها كلَّ كذب واختلاق؟ على أن الحاكم سكت عن هذه الأكذوبة ولم يُصحَّها فنسبة التصحيح إليه لمحض إخراجه إيّاها في مستدرك الصحيحين وإلاّ فلا صراحة فيه بالتصحيح.

وبعد هذه كلّها فإنَّ المعلوم من نظريَّة مولانا أمير المؤمنين في عثمان كآراء بقيّة الصحابة فيه يفنّد نسبة هذه الأقاويل المختلقة إليه ، أليس من المضحك ما ينسب إليه صلوات الله عليه من قول : ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان . . الخ ؟ ليته على بدل هذه الكلمة كان يخطو خطوة في التحفّظ على حرمة الرّجل وكرامته ، ويأمر ولده وذويه بتجهيزه وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، وليته كان يقيم له مأتماً ويؤبّنه ويذكره بالخير بعدما تسنّم منصّة الخلافة ، أو كان يحضر عند تربته ويقوم على قبره ويقرأ له الفاتحة ويأتي بسنة الله التي جاءت في زيارة قبور المسلمين ، وأيّ مسلم لم تكن له معاظم واجبة المراعاة (۱) ؟ .

وليته كان يسكت عنه يوم قام به وقعد (٢) وقال على رؤوس الأشهاد: قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ، إلى أن انتكث فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته .

وقال في اليوم الشاني من بيعته في خطبة له: ألا إنَّ كلِّ قطيعة أقطعها عثمان ، وكلِّ مال أعطاه من مال الله فهو مردودٌ في بيت المال ، فإنَّ الحقَّ القديم لا يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء ، وفرّق في البلدان ، لرددته إلى حاله . الخ .

وليته كان لم يجابهه بقوله : ما رضيت من مروان ولا رضي منك إلّا بتحرّفك

<sup>(</sup>١) يقال: له معاظم واجبة المراعاة . أي حقوقاً مستعظمة .

<sup>(</sup>٢) يقال : قام به وقعد : أي نشر عنه أخبار السوء .

مناقب عثمان والنظر فيها ...... ٢٥٧

عن دينك وعقلك ، وإنّ مثَلكَ مَثَل الظعينة سار حيث يُسار به .

وليته كان لم يكتب إلى المصريِّين بقوله: إلى القوم الله عن غضبوا لله حين عُصي في أرضه وذُهب بحقِّه، فضرب الجور سرادقه على البرِّ والفاجر، والمقيم والظاعن، فلا معروف يُستراح إليه، ولا منكر يتناهى عنه.

وليته كان لم يقل : ما أحببت قتله ولا كرهته ، ولا أمرت به ولا نهيت عنه . أو كان لم يقل : ما أمرت ولا نهيت ، ولا سرَّني ولا ساءني .

وليته كان لم يخطب بقوله : من نصره لا يستطيع أن يقول : خذله من أنا خيرٌ منه ، ومن خذله لا يستطيع أن يقول : نصره من هو خيرٌ منّي .

وليته كان لم ينفر أصحابه إلى قتال طالبي دم عثمان بقوله على صهوة المنبر: يا أبناء المهاجرين انفروا إلى من يقاتل على دم حمّال الخطايا. الخ.

وليته لمَّا قال له حبيب وشرحبيل: أتشهد أنَّ عثمان قُتـل مظلومـاً. كان لم يجب بقوله: لا أقول بذلك(١) وليته وليته . . .

والعجب كلّ العجب من قول عليّ صلوات الله عليه «فلمّا قالبوا: أمير المؤمنين صدع قلبي» لماذا صدع قلبه صلوات الله عليه ولم تكن لهذه التسمية جِدَّة ؟ وإنَّما سمَّاه رسول الله مسلّ بذلك وحكاه عن الله تعالى وعن جبرائيل سنة وما صدع قلبه يوم ذاك ، فعليٌّ من أوَّل يومه هو أمير المؤمنين بنصٌّ من الصادع الأمين ، وما أنزل الله آية فيها يا أيَّها الذين آمنوا إلاّ وعليٌّ رأسها وأميرها(٢) .

19 \_ أخرج ابن سعد في الطبقات ج ٣ ص ٤٧ /ط ليدن عن محمَّد بن عمر عن عمرو بن عمرو بن عبدالله بن عنبسة بن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن ابن لبيبة قال : إنَّ عثمان بن عفَّان لمَّا حُصِرَ أشرف عليهم من كوَّة في الطمار فقال : أفيكم طلحة ؟ قالوا : نعم . قال : أنشدك الله هل تعلم أنَّه لمَّا آخى

<sup>(</sup>۱) راجع ما مر في ج ۷ ص ۹۸، وج ۸ ص ۳۳۵، وج ۹ ص ۹۲، ۹۵، ۹۵، ۹۷، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۲۰۵.

<sup>(</sup>٢) راجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص١١٥، ١١٧

٣٥٨ ..... الغدير ج ـ ٩

رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين نفسه ؟ فقال طلحة : اللّهمُّ نعم . فقيل لطلحة في ذلك فقال : نشدني وأمر رأيته ألا أشهد به ؟

رجال الإسناد:

١ ــ محمَّد بن عمر . هــ و الواقــ دي ، راجع تــرجمته في ميــزان الاعتدال ج ٣
 ٠ ١١٠ .

٢ \_ عمرو بن عبدالله الأموي حفيد عثمان ، لم أجد لـه ذكراً في المعـاجم ،
 ولعل فيه تدليس .

٣ \_ محمَّد بن عبدالله الأموي حفيد عثمان ، قال البخاري : عنده عجائب ، وقال ابن الجارود : لا يكاد يُتابع على حديثه . وقال النسائي مرَّة : ثقةٌ . وأُخرى : ليس بالقويِّ . راجع تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٢٦٨ .

\$ - ابن لبيبة ويقال: ابن أبي لبيبة محمّد بن عبدالرَّحمٰن. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال الدارقطني: ضعيفٌ. وقال آخر: ليس بالقويِّ<sup>(۱)</sup> على أنَّ ابن لبيبة لم يشهد حصر عثمان ولم يرو عن صحابيّ فحديثه عن عثمان وعليّ وسعد مرسلٌ، يروي عن سعيد بن المسيّب وعبدالله بن عمرو بن عثمان وطبقتهما، فالرواية مرسلة، وابن سعد جِدُّ عليم بأنَّ مثل هذه المفتعلة لا يخفى بطلانه على أيِّ أحدٍ سواءٌ أرسله أو أسنده.

وهلا يعلم مفتعل هذه الاضحوكة أنَّ أئمَّة الحديث وحفّاظه ورجال التاريخ أصفقت على أنَّ رسول الله عبين لم يتَّخذ لنفسه أخاً يوم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إلا ابن عمِّه عليّ بن أبي طالب؟ وهذا الذي يقتضيه الإعتبار بعدما نصَّ الكتاب العزيز على أنَّ عليّاً سلام الله عليه نفس النبيِّ الأقدس . وإنّهما من أهل بيت أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً ، وإنَّ ولاية عليّ مقرونة بولاية الله ورسوله (٢) .

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٨٩ ، تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مرّ في ج ٢ ص ٦٥ ، وج ٣ ص ١٩٨ - ٢١٠

وبعدما ثبت أنّه سلام الله عليه صنو النبيّ الأعظم في الفضائل ، وشاكلته في النفسيّات ، ورديفه في الملكات الفاضلة ، ونظيره من أمّته كما جاء عنه مرسّرة الالهروم وهو منه مرسّرة بمنزله رأسه من بدنه نصّاً منه مرسّرة واحدة وسائر الناس من شجر ربّه كما ورد عن أبي بكر مرفوعاً (٣) وهو الذي قوله مرسّرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى كما روي عنه مرسّرة والذي ثبت فيه قوله مرسّرة وأنا منك (٥) وهو الذي أنزله مرسّرة من نفسه بمنزلة هارون من موسى ولم يستثن له ممّا اختصّه الله به إلا النبوّة (١) .

لقد أدَّينا البحث عن حديث المؤاخاة حقَّه في الجزء الثالث ص ١٤٨ - ١٦٤ وذكرنا هنالك خمسين حديثاً ممّا وقفنا عليه من أحاديث الإخاء الثابت بين النبيًّ الأعظم وأخيه أمير المؤمنين ، وقد صحَّ عنه مرسلة قوله : أنت أخي في الدنيا والآخرة . من طريق عمر وأنس وابن أبي أوفى وابن عبّاس ومحدوج بن زيد الذهلي وجابر بن عبدالله وعامر بن ربيعة وأبي ذر وغيرهم .

إنّما فدحت هذه المأثرة أهل الأهواء كبقيَّة مآثر الإمام صلوات الله عليه فوضعوا تجاهها أُكذوبةً في أبي بكر وأنّه هو أخو رسول الله سلام (١) وأخرى في عثمان وأنَّ رسول الله سلام آخى بينه وبين نفسه . وثالثة في عليّ سلام أن النبيّ عَلَيْ آخى بينه وبين علمون أنَّ رسول الله سلم آخى النبيّ عَلَيْ آخى بينه وبين عثمان (٨) ورواة السوء يعلمون أنَّ رسول الله سلم آخى

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ج ٢ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخطيب البغدادي ج ٧ ص ١٢ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ١٦٢ ، مصباح الظلام للدمياطي ج ٢ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ج ٢ ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سيوافيك حديثه إن شاء الله تعالى بألفاظه ومصادره .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب المناقب ج ٥ ص ٢١٩ ، مسند أحمد ج ٥ ص ٢٠٤ ، ٣٥٦ ، ٣٥ ، صحيح الترمذي في المناقب ج ٢ ص ٢١٣ ، خصائص النسائي ص ٢٠ ، ٢٤ ، ٣٦ ، تاريخ الخطيب ج ٤ ص ١٤٠ ، وراجع ما مضى في الجزء السادس ص ٣٩٠ ـ ٤٠٨

<sup>(</sup>٦) حديث المنزلة أخرجه أثمة الحديث بطرق صحيحة في الصحاح والمسانيد .

<sup>(</sup>٧) راجع ج ٣ من كتابنا هذا ص ١٤٨، والإصابة ج ١ ص ٣٥ وضّعفه .

<sup>(</sup>٨) الرياض النضرة ج ١ ص ١٧ .

بين أبي بكر وبين عمر في المؤاخاة الاولى بمكّة (١) وبينه وبين خارجة بن زيد الأنصاري في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بالمدينة (٢) وآخر بين عثمان وبين عبد السُّمان بن عوف في المؤاخاة بمكّة (٣) وبينه وبين أوس بن ثابت يوم المؤاخاة بالمؤاخاة بالمؤاخاة بمكّة (٣) وبينه وبين أوس بن ثابت يوم المؤاخاة بالمؤاخاة بالمؤاخرة بالمؤاخاة بالمؤاخاة

ن ان قطُّ لا يُنشد بالمكذوب ، وطلحة لا يدّعي رؤية ما لم يره ، ولا يشهد بخلاف ما شاهده وعاينه ، إن كانا من عدول الصَّحابة صدقاً ، ومن المبشّرين بالجنّة حقّاً ، وأنت تعرف حكم هذه الدعاوي من الصحيح الشابت عن مولانا أمير المؤمنين علين الله كان يقول : أنا عبدالله وأخو رسوله لا يقولها أحدٌ غيري إلاّ كذّاب . قال ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٣٣٥ : وقد جاء من غير وجه . وقال ابن حجر : رويناه من وجوه (٥) وكان قول أمير المؤمنين هذا أخذاً بما قال له رسول الله عن من قوله : أنت أخي وأنا أخوك فإن ناكرك أحد ـ وفي لفظ : فإن حاجًك أحد ـ فقل : أنا عبدالله وأخو رسول الله لا يدّعيها بعدك إلاّ كذّاب (٢) .

وأوَّل من فتح باب التجرّي بمصراعيه على هذه الفضيلة الرابية هو عمر بن الخطاب يوم قادوا صاحب الفضيلة إلى البيعة كما يُقاد الجمل المخشوش ، وقال : إن أنا لم أفعل فمه ؟ قالوا : إذن والله الذي لا إلّه إلّا هو نضرب عنقك . قال :

<sup>(</sup>۱) راجع تاريخ ابن عساكرج ٦ ص ٩٠، اسد الغابة ج ٢ ص ٢٢١، عيون الأثرج ١ ص ١٩٩، الرياض النضرة ج ١ ص ١٥، ١٧، فتح الباري ج ٧ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) راجع سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۱۲۶ ، تــاريـخ ابن كثيـر ج  $\overline{P}$  ص ۲۲۲ ، عيــون الأثر ج ۱ ص ۲۰۱ ، الرياض النضرة ج ۱ ص ۱۹ ، فتح الباري ج ۷ ص ۲۱۲ ، ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ ابن عساكر ج ٦ ص ٩٠ ، عيون الأثر ج ١ ص ١٩٩ ، الرياض النضرة ج ١ ص ١٥ ، ١٧ ، فتح الباري ج ٧ ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) راجع سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٢٥ ، تاريخ ابن كثير ج ٣ ص ٢٢٧ ، عيون الأثـرج ١ ص ٢٠١ ، الرياض النضرة ج ١ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٣٣٧ ، وراجع ج ٣ من كتابنا هذا ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ص١٥٢

إذن تقتلون عبدالله وأخا رسوله . قال عمر : أمّا عبدالله فنعم وأمّا أخو رسوله فلا (١) .

أنا لست أخدش العواطف بالإعراب عن حكم إنكار عمر الأخوَّة الثابتة بتلكم النصوص الصريحة الأكيدة وقد سمعها هو من الصَّادع الكريم في ذلك اليوم المشهود غير أنِّي جدُّ عليم بأنَّ حجاج مولانا أمير المؤمنين كان أخذاً بما مرَّ قُبيل هذا عن رسول الله مرسية من قوله: فإن ناكرك أحد فقل: أنا عبدالله وأخو رسول الله . وهل قرع هذا سمع عمر أيضاً وجابهه مع ذلك بالشدَّة في النكير عليه؟ أنا لا أدري ، ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تُعرض عنهم فلن يضرُّ وك شيئاً ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إنَّ الله يحبُّ المقسطين ﴿٢) .

٢٠ ـ أخرج ابن عدي من طريق مصعب بن سعيد المصيصي عن عيسى بن يونس عن واثل بن داود عن البهي عن الزبير رضي الله عنه مرفوعاً : لا يُقتل قرشي بعد اليوم صبراً إلا قاتل عثمان فإن لم يفعلوا فابشروا بذبح مثل ذبح الشاة .

قل الأميني: ذكره الذهبي في الميزان ج ٣ ص ١٧٣ مع حديثين من طريق مصعب بن سعيد فقال: ما هذه إلا مناكير وبلايا.

وقال ابن عدي : يحدِّث مصعب عن الثقات بالمناكير ويصحّف وهو حرّاني (٣) نزل المصيصة (٤) وله غير ما ذكر والضعف على رواياته بيِّن . وقال ابن حبّان : كان مدلساً . وقال صالح بن جزرة : شيخٌ ضريرٌ لا يدري ما يقول (٥) .

وفي الإسناد عيسى بن يونس قال الدارقطني : مجهولٌ . والبهيّ هـو عبدالله أبو محمَّد مولى مصعب بن الزبير ولا يصحُّ روايته عن الزبير بل يروي عن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) راجع ما مضى في الجزء السابع: ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ؛ الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) حران : قرية من قرى حلب .

<sup>(</sup>٤) مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم .

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان ج ٦ ص ٤٣ .

٣٩٢ ..... الغدير ج ـ ٩

الزبير ، وقال أبو حاتم في العلل : لا يحتجُّ بالبهيِّ وهو مضطرب الحديث .

المروزي عن عبدالله بن المبارك عن سفيان عن عثمان بن غياث البصري عن أبي المروزي عن عبدالله بن المبارك عن سفيان عن عثمان بن غياث البصري عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع رسول الله على في حائط من تلك الحوائط إذ جاء رجلٌ فاستفتح الباب فقال: افتح له وبشره بالجنّة على بلوى تصيبه. فإذا هو عثمان فأخبرته فقال: الله المستعان.

قال الأميني: هلا يعرف أبو نعيم مفتعل هذه الاكلوبة حامد بن آدم؟ أو يعرفه بعُجَره وبُجَره غير أنَّ الغلوَّ في الفضائل يسوِّغ له ولقومه رواية كلِّ كذب مختلق في فضائل المستخلفين بالإنتخاب الدستوري الذي لم تره عين الدُّنيا صححاً قطُّ.

أنَّى يخفى على مثل أبي نعيم أنَّ حامد بن آدم كذَّبه الجوزجاني وابن عدي ، وعدَّه أحمد بن علي السليماني فيمن اشتهر بوضع الحديث . وقال أبو داود السبخي : قلت لابن معين : عندنا شيخٌ يقال له : حامد بن آدم . الخ . فقال : هذا كذَّاتٌ لعنه الله (١) .

على أنَّ عثمان لو كان مبشَّراً بالجنَّة ومصدِّقاً بوعد النبيِّ الأقدس لما كان في نفسه خيفة من أن يكون هو ذلك الملحد بمكّة الذي أُخبر مرطب بأنَّ عليه عذاب نصف أهل الأرض كما مرَّ في صحيحة أحمد . وأعجب من هذا مهزأة جاء بها الخطيب ألا وهي :

٢٢ ـ أخرج الخطيب البغدادي في تماريخه ج ٨ ص ١٥٧ من طريق الحسين بن حميد بن موسى العكّي قال : حدثنا حمّاد بن المبارك البغدادي قال : حدّثنا اسماعيل بن أُميَّة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : ما صعد النبيُّ عَلَيْ المنبر قطُّ إلاّ قال : عثمان في الجنّة . قال : قال الدارقطني : كذا قال حمَّاد بن المبارك عن عبدالله بن ميمون عن اسماعيل بن أُميّة عن ابن جريج ، وهذا الحديث

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ١ ص ٢٠٨ ، لسان الميزان ج ٢ ص ١٦٣ .

إنّما يُعرف من رواية اسماعيل بن يحيى بن عبيدالله التيمي عن ابن جريج والله أعلم . وفال الذهبي في الميزان ج ١ ص ٢٨١ : خبرٌ غير صحيح . راجع لسان الميزان ج ٢ ص ٣٥٣ .

قال الأميني: لا تعجب من الخطيب يذكر مشل هذه السفسطة بهذا الإسناد الوعر ولم ينبس ببنت شفة ، ولم يُعرب عن حال رجاله عادته في فضائل كلِّ من أعماه حبُّه وأصمّه ، وأنت تجد نقضه وإبرامه ، وجرحه وتعديله ، وتصويبه وتصعيده في مناقب آل الله صلوات الله عليهم .

أيخفى على مثل الخطيب قول مسلمة بن قاسم في الحسين العكي: إنّه مجهول ؟ أم لا يهمّه وجود حمّاد بن المبارك في الإسناد ؟ وهو المجهول الذي لا يعرف(١) أم عزب عنه قول البخاري في عبدالله بن ميمون: إنّه ذاهب الحديث؟ وقول أبي زرعة: إنّه واهي الحديث؟ وقول أبي حاتم والترمذي: إنّه منكر الحديث؟ وقول ابن عدي: إنّ عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه ؟ وقول النسائي: إنّه ضعيف ؟ وقول أبي حاتم أيضاً: يروي عن الأثبات الملزقات ، لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد؟ وقول الحاكم: إنّه يروي أحاديث موضوعة ؟ وقول أبي نعيم: إنّه روى المناكير(٢) ؟ .

أم لا يروق الخطيب الجرح في اسماعيل بن أميّة العبشمي الأموي وهو ابن عمَّ عثمان وقد جاء بالرّواية مختلقة في ابن عمَّه الخليفة ؟ أم لا ينبّهه ما حكاه عن الدارقطني إلى أنَّ اسماعيل لا يروي عن ابن جريج ؟ وإنّما الراوي اسماعيل بن يحيى التيمي . أم أراد حفظ سمعة الصدِّيق أبي بكر في حفيده اسماعيل بن يحيى التيمي (٣) والستر على قول صالح بن جزرة فيه : إنّه كان يضع الحديث . وقول الأزدي : إنّه ركنّ من أركان الكذب لا تحلُّ الرواية عنه . وقول أبي علي الخروي على

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ١ ص ٢٨١ ، لسان الميزان ج ٢ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله بن طلحة بن عبدالرُّحمٰن بن أبي بكر بن أبي قحافة .

٣٦٤ ..... الغدير ج ٩- ٩

النيسابوري والدارقطني والحاكم إنَّه كذّابٌ . وقول الحاكم : روى أحاديث موضوعة . وقول الدارقطني : إنّه كان يكذب على مالك والثوري وغيرهما . وقول ابن حبّان : إنَّه كان يروي الموضوعات عن الثقات لا تحلُّ الرواية عنه بحال (١)؟ .

نعم: هذه كلّها بين يدي الخطيب غير أنَّ الغلوّ في الفضائل أبكمه فبكم (٢) وذكر الذهبي هذه الرواية في «ميزان الإعتدال» في ترجمة حمّاد بن المبارك، وقال: خبرٌ غير صحيح.

ولو كان لهذا الخيال مقيلٌ من الصحة لاستدعى أن يكون ما اختلق فيه من كون عثمان في الجنَّة أهم ما صدع به رسول الله عبين من المعارف والأحكام والحِكَم فإنّا لم نجد ولا وجد واجدٌ شيئاً منها يهتم عبين له هذا الإهتمام ويصدع به على كلّ منبر صعده ، نعم كان يكرّر بعض ما يصدع به في عدّة مقامات للكشف عن أهميّته غير أنّها ممّا تعدّه الأنامل ، حتّى انَّ الصَّلاة التي هي عماد الدين لم يكرّرها هذا التكرار المملّ .

وليت شعري هل كون عثمان في الجنّة من أصول الدِّين وأسس الإسلام التي لا تتمُّ الشريعة إلا بها فطفق مرضية يبالغ في تبليغه هذه المبالغة في كلِّ حين ؟ فهل هو حكمٌ شرعيّ ؟ أو حكمةٌ بالغة ؟ أو ملكةٌ فاضلة ؟ أو ناموس إلّهيّ يستحق هذا التأكيد والإصرار ؟

ثمَّ لو كان عثمان من المؤمنين لكفاه تبشير الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الجمَّة لهم بالجنّة ، فما الحاجة إلى هذا التهالك في تخصيصه بالذكر تهالكاً لم يشاهد له نظيرٌ في شيء ممّا بلّعه مستنت عن ربّه ؟

على أنَّه لوكان مُرِمَلِيْتُ مُرتكباً ذلك لوجب أن يسمعه منه جميع الصحابة حتى من حظي بالإصاخة إلى قيله ولو مرَّة واحدة طيلة حياته ، ووجب أن يتواتر الحديث منه مُرِمِّدَتُ فلا يختصُّ بعزوه المختلق جابر ، ولم يك يسنده عنه أُناسُ دجّالون ،

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ١ ص ١١٧ ، لسان الميزان ج ١ ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) بكم بكامة : سكت تعمداً .

وإنَّ من أهم تلكم المنابر منبر يوم الغدير وقد حضره مائة ألف أو يزيدون ، فهل سمع أحد من أحدهم من الأعالي والساقة يحدّث أنَّه مراب همتف عليه بأنّ عثمان في الجنّة ؟ وهذه خُطب النبي الأعظم هل تجد في شيء منها عمّا تقوَّلوه حسيساً أو تسمع منه ركزاً ؟ وهل هؤلاء الصحابة البالغون مئات الالوف الذين سمعوا هذا المقال ووعوه تركوه وراء ظهورهم يوم الدار ؟ يوم قالوا له : والله أحل الله دمك(١) يوم كتبوا إليه يدعونه إلى التوبة وحاجّوه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يمسكون عنه أبداً حتى يقتلوه(٢) يوم سلم عليهم فما سمع أحداً مِنَ النّاس يردُّ عليه ، وكان فيهم مِن عُمد الصحابة من فيهم(٣) يوم رفعت أُمّهم عقيرتها وهي تقول : اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفر ، إلى أيّام قصصنا عليك حوادثها ، أو أنّهم كلّهم نسوه فنالوا من الرجل ما نالوا ؟ وهل حصل لهم مُذكّرٌ من عند أنفسهم فلم يوافقوه على السماع ؟ الرجل ما نالوا ؟ وهل حصل لهم مُذكّرٌ من عند أنفسهم فلم يوافقوه على السماع ؟ الكلمة نفس عثمان فلماذا كان يخاف من القفول إلى مكّة حذار أن يكون هو الذي الكلمة نفس عثمان فلماذا كان يخاف من القفول إلى مكّة حذار أن يكون هو الذي سمع فيه عن رسول الله مرسلة من أنّه يُلحد بمكّة رجلٌ عليه عذاب نصف أهل الأرض ؟

٢٣ ـ ذكر ابن كثير في تاريخه عند عد مناقب عثمان عن اسماعيل بن عبدالملك عن عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله على وافعاً يديه حتى يبدو ضبعيه إلا لعثمان بن عفّان إذا دعا له .

قال الأميني: حذف ابن كثير وغيره ممَّن ذكر هذه المهرزأة إسنادها وأرسلوها إرسال المسلّم ذاهلين عن أنَّ في ذكر اسماعيل بن عبدالملك كفاية من عرفان بقيّة رجاله قال ابن عمّار وأبو داود: ضعيف . وقال ابن الجارود وابن معين والنسائي وأبو حاتم: ليس بالقوي . وقال عبدالرَّحمٰن بن مهدي : أضرب على حديثه . وقال الفلاس وأبو موسى : كان عبدالرَّحمٰن ويحيى لا يحدّثان عنه . وقال ابن

<sup>(</sup>١) تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مِرّ في هذا الجزء ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع ما أسلفناه في حديث طلحة بن عبيدالله ص ١٢١

٣٦٦ ..... الغدير ج ـ ٩

حبّان : كان يقلّب ما يروي (١) .

وأنا لا أدري أنَّ عائشة متى روت هذه الرواية ، قبل تكفيرها الرجل وتأليب الناس عليه ، ثمَّ نسيتها ؟ وسرعان ما تنسى أُمُّ المؤمنين ما حفظته كما نسيت أقوال رسول الله ميمان لها في مناوة أمير المؤمنين علي مانان وعن كلاب الحواب ونباحها ، أم أنَّها روتها حين كانت تثير العواطف على عثمان وترهج عليه نقع الحروب حتى أوردته موارد الهلكة ؟ فاعجب إذن بالمناقضة بين روايتها وعملها دواليك وهي صحابيَّة عادلة أُمُّ الصحابة العدول كما يزعمون .

أم أنّها أسندتها بعد تلكم المعامع ؟ بعد أن سوَّل لها الناكثان النهضة للطلب بثاراته . فخرجا يجرّان حرمة رسول الله عليه على أبرزا حبيس رسول الله عن بها إلى البصرة ، فحبسا نساءهما في بيوتهما ، وأبرزا حبيس رسول الله عليه عن خدرها(٢) فثارت لتتدارك ذلك الحوب بما هو أكبر منه ، فخالفت القرآن الكريم فيما خص زوجات النبي عبيله بقوله : ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرّ جن تبرّ ج الجاهليّة للولى الكولى فكان من استقرارها في بيتها أن ركبت الجمل وقادت العساكر ، وباشرت الحرب بنفسها ، وعاشرت الرجال الأجانب ، ونبذت الكتاب وراء ظهرها ، ولم ترع لبعلها حرمة ولا كرامة .

وخالفت رسول الله ميلية في نواهيه المتعاقبة عن خصوص موقف الجمل كما مرتّ في الجيزء الثالث ص ٢٣٧ - ٢٤٠ ، وعن مطلق مناوءة أمير المؤمنين ملئية ومحاربته فيما روي عنه ميلية مستفيضاً كما أسلفنا نزراً منه في ج ١ ص ٣٩١ ، ٣٩١ وج ٢ ص ٣٤٨ - ٣٥١ ، وج ٣ ص ٤٧ ، ٣٣١ - ٢٣٦ وج ٤ ص ٣٦٢ - ٣٦٥

نعم خالفت رسول الله مبلات في وصاياه المؤكّدة بوصيّه الطاهر حتّى جاء في حديث معمّر: عائشة كانت لا تطيب نفساً لعليّ بخير. وفي حديث آخر: لكنّها لا

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ج ۱ ص ۳۱٦ .

<sup>(</sup>٢)) راجع ما مضى في هذا الجزء ص ١١٧ .

تقدر على أن تذكره بخير (١).

والحديث صحيحٌ رجاله كلّهم ثقات أخرجه أحمد في مسنده ج ٦ ص ٢٢٨ من طريق معمَّر عن الزهري عن عبيدالله بن عتبة أنَّ عائشة أخبرته قالت: أوَّل ما الشتكى رسول الله على في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عبّاس ، ويد على رجل آخر ، وهو يخطُ برجليه في الأرض . قال عبيدالله فحدَّثت به ابن عبّاس فقال: أتدرون مَن الرجل الآخر الذي لم تسمّ عائشة ؟ هو عليٌ ، ولكن عائشة لا تطيب له نفساً .

وأخرجه البخاري في صحيحه في باب حدِّ المريض أن يشهد الجماعة ، غير أنّه حذف منه قول ابن عبّاس : «ولكنَّ عائشة لا تطيب له نفساً» وهذا شأن البخاري في كلِّ ما لا يروقه .

نعم عائشة لا تقدر أن تسمي عليّاً وتذكره بخير ، غير أنّها كانت تصيخ إلى مَن نال مِن عليّ عليّ ملك وتأنس بالوقيعة فيه ولا تنهى عنها كما في صحيحة رجالها كلّهم ثقات أخرجها أحمد في مسنده ج ٦ ص ١١٣ من طريق عطاء بن يسار قال : جاء رجلٌ فوقع في عليّ وفي عمّار رضي الله تعالى عنهما عند عائشة فقالت : أمّا عليّ فلست قائلةً لك فيه شيئاً ، وأمّا عمّار فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يخيّر بين أمرين إلّا اختار أرشدهما .

لِمَ يا أُمَّاه لست قائلة شيئًا في عليّ ؟ أما سمعت أُذناك من بعلك حديثًا واحداً في فضله مثل ما سمعت في عمّار؟ أما تجدين في كتاب الله ممّا نزل في عليّ ما يعادل حديثكِ في عمّار؟ وفضل عليّ الله على عمّار كما قال حذيفة اليماني: فوالله لعليّ أفضل من عمّار أبعد ما بين التراب والسحاب، وإنّ عمّاراً من الأخيار(٢).

لِم يا أُمَّاه لا تكرهين أن يُقذع عندكِ عليٌّ عليٌّ ، وأنت التي كنت كارهة أن

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ٢ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال ج ٧ ص ٧٣ .

٣٦٨ ..... الغدير ج ـ ٩

يُسبَّ عندكِ حسّان بن ثابت ؟ وقد أخبر بذلك عروة قال : كانت عائشة تكره أن يُسبَّ عندها حسّان وتقول : إنَّه الذي قال :

# فإنّ أبى ووالده وعرضي لعرض محمّد منكم وقاء(١)

أما كانت عندك لمواقف علي المشكورة في مغازي رسول الله مطن ولمبيته على فراشه ليلة هجرته من مكّة وقد باهى الله به ملائكته ، قيمة وكرامة مقدار بيت شعر لحسّان ؟ وحسّان أنتِ أدرى به منّي . أي يا أُمّاه ؟ شنشنةٌ أعرفها من أخزم .

ومن رشحات ما كانت تحمله أمَّ المؤمنين بين جنبيها من الضغينة على أوَّل المسلمين وأولاهم بهم من أنفسهم قولها يوم سمعت بيعة الناس له: لوددت أنَّ السّماء انطبقت على الأرض إن تمّ هذا .

وخالفت العقيدة الراسخة من حرمة قتال خليفة الوقت ، وليتني علمت ماذا يكون جواب أمّ المؤمنين لو أحفيت السؤال عن خطيئتها أيّهما أعظم ؟ إجهازها على عثمان أم محاربتها الإمام أمير المؤمنين عليّاً عليّاً عليه ؟ غير أنّها اليوم وقد كشف عنها الغطاء تجيب بأنَّ الخطيئة كانت واحدة مرتكزة على سنام الجمل وتحت أستار الهودج ، وهل كانت روايتها هذه لتبرير عملها الأخير ؟ وقد جعلتها معذرة لها في ثورتها أو أنّها اختلقت عليها فأخرجتها رواة السفاسف أو حملة الأضغان على البيت النبوي الطاهر ، أو سماسرة البيت الأموي الذين حاولوا نشر الفضيلة لهم ولو بالأفائك ؟

وكانت أمّ المؤمنين عالمة جدّاً بأنّ قتل عثمان كان هيّناً عند الله ورسوله في جنب خروجها من عقر دارها كما قال لها جارية بن قدامة السعدي الصحابي: يا أمّ المؤمنين! والله لقتل عثمان بن عفّان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عُرضة للسّلاح، إنّه قد كان لكِ من الله ستر وحرمة، فهتكت سترك، وأبحت حرمتك، إنّه من رأى قتالك فإنّه يرى قتلكِ، إن كنتِ أتيتينا طائعة، فارجعي إلى منزلك، وإن كنتِ أتيتينا مستكرهة، فاستعيني بالناس (٢).

<sup>(</sup>١) راجع مسند أحمد ج ٦ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٧٦ ، الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٩٠ .

ثم هل كان رسول الله مرضي يدعو لعثمان بالثبات على الحق من اتباع الكتاب والسنّة ؟ فلماذا لم يُستجب ذلك المدعاء فخالفهما ؟ وظهر ذلك منه حتّى عرفته عامّة الصحابة فأنكروه عليه حتّى قتلوه .

أو أنَّه كان يـدعو لـه بالتـوفيق للتوبـة ؟ فلماذا لم يـوفّق ؟ فكلّما تـاب رجع ، وكلّما عهد حنث ، حتّى عرف ذلك الثائرون عليه فلم يجدوا بُدّاً من إعدامه .

أو أنَّـه كان يبدعو له بالمغفرة وإن لم تكن توبته نصوحاً ؟ فذلك إغراء اللجهل ، وترخيصٌ في المعصية ، وهو محالٌ على النبيِّ ميرات .

أو أنَّـه كان يدعو لـه بدفع عادية الناس عنه على ما هـو عليه من طاعة أو معصية ؟ فهبني قلت : إنَّه جائزٌ لكنَّ الدعاء لم يُستجب ، ومـا غناء بقـاء رجل هـو هكذا سالمـاً ؟ وهو لا يُقتصُّ أثـره في صلاح ، ولا يُقتفى في طـاعة ، ولا يُتبع في خير ، وإنَّـمـا تـورث سلامته تجرِّياً على المعاصي وولعاً بالميول والشهوات .

أو أنَّ كان يدعو له باليسار والثروة ليرغد عيشه ويُرغد عيش من لفَّ لفّه واحتفَّ به ولو كان بالأثرة لنفسه وذويه على المسلمين عامة متعدِّياً حدود الله المأثورة في الأموال والصدقات ؟ فهل الدعاء لمثل هذا جائزٌ في الشريعة ؟ وهل يستسيغ العقل السليم الدعاء للحصول على المآثم ؟

أو أنّه كان يدعو له بنيل الخلافة ؟ وهذا إنْ صحّ قد استجيب غير أنَّ النبيَّ الأعظم مراتب كان بواسع علم النبوَّة بصيراً بمايؤول إليه أمر الرّجل وينوء به ممّا لا تحمده شريعة أو عقيدة ، ولا يستتبع خلافته إلاّ وهناً في الدِّين ، وذهاباً لأبهة الإمامة ، وقلقاً في مستوى الإسلام وعاصمة النبوَّة ، وتعكيراً لصفو الألفة بين أفراد المسلمين ، وفتاً في عضدهم ، وهواناً على صلحاء الامّة في الحواضر الإسلامية ، وتعطيلاً للأحكام ، وتعدياً للحدود ، ومن يتعدَّ حدود الله فاولئك هم الظالمون ، وكلُّ هذه ممّا عرفته منه الصحابة فتألبوا عليه ، فما كان حاجة النبيِّ مراتب في خليفة هو هكذا ؟ .

هذه محتملات الدعاء المزعوم ، ولنا ها هنا مساءَلةٌ أُخرى عن السبب الموجب لهذا الدعاء أوّلًا وعن ظرفه ثانياً ، أهل كان الموجب له أعماله السابقة

على الدعاء؟ أو ما ارتكبه في أخريات أيّامه؟ فجرً على نفسه ومن اكتنفه الويلات من جرّائه ، أمّا الأخيرة فقد عرفت أنّها لا تنهض موجباً لذلك ، وأمّا سوابقه فسل عنه يوم بدر وتخلّفه عنه وكان يُعيّر بذلك طيلة حياته ، ووقع فيه عبدالرّحمٰن بن عوف لذلك في أخريات خلافته بملأ من الناس فأنهى إليه ذلك الوليد بن عقبة السكير الفاسق بلسان الوحي المبين(١) هنالك نحت له عذراً من تمريض رقيّة بنت النبيّ المنات الحريف المبين (١) هنالك نحت له عذراً من تمريض رقيّة بنت النبيّ المنات الكن الصحابة ما كانوا يعرفون ذلك العذر المفتعل حتى أولى الناس به أخوه بالمؤاخاة بمكة عبدالرّحمٰن بن عوف ، ولو كان ما يقوله صحيحاً لعرفوه وهو بين ظهرانيهم غير منتأى عنهم .

وسل عنه يوم أحد وفراره من الزحف وقد نزل فيه وفيمن فرَّ قوله تعالى «في سورة آل عمران ؛ الآية : ١٥٥» : ﴿إِنَ الَّذِينَ تُولُوا مَنْكُم يُومِ الْتَقَى الْجَمَعَانَ إِنَّمَا اسْتَرَلَّهُمُ الشَيْطَانُ بِبَعْضُ مَا كَسَبُوا﴾ الآية (٣) .

وسل عنه ليلة وفاة أم كلثوم واقترافه اللذنب فيها ، وهتك رسول الله سلت حرمته في صبيحتها بملأ من الصحابة بحرمانه من دفنها وهي زوجته وهو أحقُّ الناس بدفنها ، راجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص ٢٧٥

وسل عنه ايواءه عبدالله بن أبي سرح وقد ارتدَّ عن الإسلام ولحق بالمشركين فأهدر رسول الله سلم يوم الفتح وأمر بقتله ولو وُجد تحت أستار الكعبة ، لكنّه فرَّ إلى أخيه من الرضاعة «عثمان» فآواه وغيّبه ، وكان من واجبه قتله أينما وجده ، لكنه بدلاً عن ذلك أتى به إلى رسول الله فاستأمنه له فصمت رسول الله سلم طويلاً رجاء أن يقتله أحدٌ من الحضور لأنّه ما كان يروقه سلم إسعافه ولا يرى لحياة ابن أبي سرح قيمة . راجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص ٣٢٧

وسل عنه ايواءه ابن عمِّه المشرك معاوية بن المغيرة بن أبي العاص يوم حمراء

<sup>(</sup>۱) مرّ تفصیل ذلك في ج ۸ ص ۳۲۱ ۳۲۳

<sup>(</sup>۲) راجع مسند أحمد ج ۱ ص 7 ، 9 ، الرياض النضرة ج ۲ ص 9 ، تاريخ ابن كثير ج ۷ ص 9 .

<sup>(</sup>٣) راجع مسند أحمد ج ١ ص ٦٨ ، تفسير القرطبي ج ٤ ص ٢٤٥ ، تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤١٩ ، الرياض النضرة ج ٢ ص ٩٧ .

الأسد لَمّا ظفر به رسول الله سلط في خروجه منها فأمر بضرب عنقه صبراً فلجأ إلى عثمان فاستأمن له رسول الله سلط فأمنه على أنّه إن وُجد بعد ثلاث قتل فأقام بعد ثلاث وتوارى فبعث سلط عمّار بن ياسر وزيد بن حارثة وقال: إنّكما ستجدانه بموضع كذا وكذا فوجداه فقتلاه (١).

وما أشبه فعلته هذه بايوائه الحكم وابنه مروان في خلافته وهما طريدا رسول الله ولعيناه(٢) ؟ فأمره سواسية في المبدأ والمنتهى .

هذا كلُّ ما علمناه من سوابق الرجل ولواحقه ، وشيءٌ منها لا يصلح أن يكون باعثاً للحبِّ والدعاء ، كما أنَّ شيئاً منها لا يترك للدعاء المزعوم ظرفاً يُستساغ له الدعاء فيه ، فزبدة المخض أنَّه من مختلق الدور الأمويِّ الذي لم يأل العبشميّون فيه جهداً في وضع الفضائل أو الرذائل .

نعم ذكروا له سلي دعوات عديدة لعثمان عند تجهيزه جيش العسرة ، ولعل المتهالك في حبّ عثمان ينحته موجباً لتلكم الدعوات ، والباحث جِدُّ خبير بأنه لا يعدو شيئاً منها وهن في الإسناد لضعف في رجاله أو إرسال فيه ، على اضطراب الروايات في كيفية التجهيز وكمية ما أنفقته يده فيه ، اضطراباً لا يعدوه الحكم بالبطلان في جميعها :

قال ابن هشام في السيرة ج ٤ ص ١٧٢ : أنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها . حدَّثني من أثق به أنَّ عثمان بن عفّان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار . إلى آخر ما يأتي من حديثه .

وأخذ الطبري الجملة الاولى من قول ابن هشام وترك حديثه .

وعند الكلبي مرسلًا كما في أسباب النزول للواحدي ٦١ جهّز بألف بعير بأقتابها وأحلاسها .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ج ٣ ص ٥٧ ، تاريخ ابن كثير ج ٤ ص ٥١ ، عيون الأثر لابن سيد الناس ج ٢ ص ٥١ ، عيون الأثر لابن سيد الناس ج ٢ ص ٣٧ ، ٣٨ ، شرحالأشخر على بهجة المحافل ج ١ ص ٢١٣ . (٢) راجع ترجمة الحكم وابنه مروان في الجزء الثامن من كتابنا هذا .

وعند قتادة مرسلًا: حمل على ألف بعير وسبعين فرساً. وعند البلاذري بإسناد ضعيف مرسل: جهّزهم بسبعين ألفاً.

وعند الطبراني بإسناد ضعيف: مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها ومائتا أوقية الذهب .

وعند أبي يعلى بسند ضعيف : جاء بسبعمائة أوقية ذهب .

وعند ابن عدي بسند واهٍ ضعيف جدّاً : جاء بعشرة آلاف دينار .

وعند أبي نعيم بإسنادين باطلين : جاء بألف دينار .

وعند أحمد وأبي نعيم بإسناد معلول : ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها .

وعند ابن عساكر مرسلًا : جهَّز ثُلث ذلك الجيش مؤنتهم .

وعند ابن الأثير ما ذكره الطبري وزاد عليه : قيل كانت ثلاثمائة بعير و دينار .

وعند عماد الدين العامري دعوى مجرَّدة : أنفق ألف دينار ، وحمل · تسعمائة وخمسين بعيراً ، وخمسين فرساً .

وعند الحلبي صاحب السيرة قولاً بلا دليل: جهّز عشرة آلاق دينار غير الوالخيل وهي تسعمائة بعير ومائة فرس والزاد وما يتعلّق بذلك حتى ما تربع الأسقية.

وعند بعض كما في السيرة الحلبيّة : أعطى ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقت وخمسين فرساً .

وفي رواية عند الحلبي: جاء بعشرة آلاف دينار إلى رسول الله فصبت يديه. فقال: لعلَّ هذه العشرة آلاف غير التي جهَّز بها العشرة آلاف إنسان.

فترى كلّ واحــد يكل ويــزن ما أنفقــه الرجــل في جيش العسرة بكيلة مــر، وميزان كرامته ، وما تستدعيه سعة صدره ، ورحب ذات يده .

على أنَّ هناك أناساً آخرين شاركوا مَن جهَّز الجيش وأربوا ، فلا أدري الموجب لاختصاص عثمان بتلكم الأدعية دونهم ؟ فمن أولئك المجهِّ

العباس بن عبدالمطلب فإنه حمل مالاً يقال إنَّه تسعون ألفاً (١) وقال سلطت : العبّاس عمَّ نبيّكم أجود قريش كفّاً وأحناه عليها . وفي حديث : أوصلها لها «مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٣٢٨» وأوَّل من حمل ماله كلّه هو أبو بكر على زعم القوم فإنَّه جاء بماله كلّه فقال له رسول الله سلطت : هل أبقيت شيئاً ؟ قال : الله ورسوله (٢) .

وهبْ أنَّ ما حمله أبو بكر كان نزراً يسيراً لكنّه أنفق بكلِّ ماله إن صدق الحديث وكمال الجود بذل الموجود. فما الذي أرجاه من الحظوة بالدعاء له ورسول الله مرسلة يسراه أمنَّ الناس عليه بماله ؟ وقد جاء عنه مرسة فيما رواه أحمد في مسنده ج ١ ص ٢٧٠ قوله: ليس أحد أمنَّ عليَّ في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة.

على أنَّ طبع الحال يستدعي أن يكون هناك منفقون آخرون لأنَّ عدد الجيش كان ثلاثين ألفاً وعشرة آلاف فرس وإثنا عشر ألف بعير عند كثير من المؤرِّخين ، وعند أبي زرعة كانوا سبعين ألفاً ، وفي رواية أربعين ألفاً ") وما ذكروه من النفقات لعثمان وغيره لا تفي بتجهيز هذا الجيش اللجب ، فلماذا حرم اولئك كلهم من الدعاء وحظي به عثمان فحسب ؟ أنا أُنبئك لماذا ، وجد عثمان بعدما خُذل وقُتل أنصاراً ينحتون له الفضائل ، وتصرَّمت أيّام اولئك من غير نصير مفتعل .

وإليك جملةٌ ممّا روي في الباب وافية للنهوض بإثبات بطلان ما يُهتف به مِن المبالغة في أمر التجهيز المذكور، منها:

٢٤ ـ أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١ ص ٥٩ من طريق حبيب بن أبي حبيب أبي محمّد البصري ـ كاتب مالك ـ عن مالـك عن نافع عن ابن عمر قال: لمّا جهّز النبيُّ عَلَيْ جيش العسرة جاء عثمان بألف دينار فصبّها في حجر النبيِّ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) إمتاع المقريزي ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ١١٠ ، شرح المواهب للزرقاني ج ٣ ص ٦٤ ، السيرة الحلبية ج ٣ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد رقم التسلسل ٦٨٣ ، تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ١١١ ، إمتاع المقريزي ص  $7 \cdot 7$  ، فتح الباري ج ٨ ص ٩٣ ، المواهب اللدنية ج ١ ص  $7 \cdot 7$  ، شرح بهجة المحافل ج ٢ ص  $7 \cdot 7$  .

٣٧٤ ..... الغدير ج ـ ٩

فقال النبيُّ عَلَيْ : اللَّهمُّ لا تنس لعثمان ، ما على عثمان ما عمل بعد هذا .

قال الأميني: أتخفى على مثل الحافظ أبي نعيم أقوال أئمَّة الفنِّ من قومه في حبيب كاتب مالك؟ قال عبدالله بن أحمد \_ إمام الحنابلة \_ عن أبيه إنَّه قال: حبيب ليس بثقة قدم علينا رجلٌ أحسبه قال من خراسان كتب عنه كتاباً. إلى أن قال: قال أبي : كان يكذب ، ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه وأثنى عليه شرّاً وسوءاً.

وقال أبو داود: كان من أكذب الناس كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة. وقال النسائي والأزدي، متروك الحديث، وقال ابن حبّان: كان يُدخل على الشيوخ الثقات ما ليس من حديثهم. وقال: أحاديثه كلّها موضوعة وذكر له عدّة أحاديث عن هشام بن سعد وغيره وقال: كلّها موضوعة ، وعامّة حديثه موضوع المتن ، مقلوب الإسناد، ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثقات ، وأمره بيّن في الكذب. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال سهل بن عسكر: كتبنا عنه عشرين حديثاً وعرضناها على ابن المديني فقال: هذا كلّه كذبٌ ، وقال النسائي: متروك أحاديثه كلّها موضوعة عن مالك وغيره (١).

وأخرجه أحمد من طريق ضمرة بن ربيعة الدمشقي الرملي ، قال الساجي : صدوقٌ يهم عنده مناكير ، وجاء ضمرة عن الشوري عن إبن دينار عن إبن عمر بحديث فأنكره أحمد وردَّه ردّاً شديداً ، وقال : لو قال رجلٌ إنَّ هذا كذب لَما كان مخطئاً .

وأخرجه الترمذي وقال: لا يتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل الحديث. راجع تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٤٦١ . (ومنها):

٢٥ ـ أخرج أحمد في مسنده ج ١ ص ٧٤ من طريق محمَّد بن أبي بكر المقدمي البصري عن محمَّد بن عبدالله الأنصاري البصري عن هلال بن حقً

<sup>(</sup>۱) راجع ميزان الإعتدال ج ۱ ص ۲۱۰ ، تذكرة الموضوعات للمقدسي ص ۹۰ ، مجمع النوائد للهيثمي ج ۹ ص ۷۶ ، تهذيب التهذيب ج ۲ ص ۱۸۱ ، اللآلي المصنوعة ج ۱ ص ۸۰ ، ۲۳۰ ، خلاصة الكمال ص ۲۰ ، أسنى المطالب ص ۲۱۲ .

البصري عن سعيد الجريري<sup>(۱)</sup> البصري عن ثمامة القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان رضي الله عنه فطلع عليهم إطلاعة فقال: أُدعوالي صاحبيكم اللّذين (۲) ألباكم علي قدُعيا له فقال: نشدتكما الله أتعلمان أنَّ رسول الله سَلَيْ مَا لم الله علي فالله علي فقال: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله ؟ فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنَّة. فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين ؟ وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين. ثمَّ قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله على لم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا رومة فقال رسول الله على : من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلى المسلمين ؟ وله خير منها في الجنَّة. فاشتريتها من خالص مالي ؟ فأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثمَّ قال هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم نعم.

وذكره البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٥ ، ٦ من طريق يحيى بن أبي الحجاج البصري عن سعيدالجريري وزاد: فأنشدكما الله هل تعلمان أنّي جهّزت جيش العسرة من مالي ؟ قالا: اللهمّ نعم . قال: أنشدكما الله هل تعلمان أنّ رسول الله على كان بثبير ، أو قال: بحرّاء . فتحرّك الجبل حتى تساقطت حجارته إلى الحضيض فركضه برجله فقال: أسكن فما عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد ؟ قالا: اللهم نعم .

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ١٦٨ من طريق يحيى بن أبي الحجّاج عن الجريري عن ثمامة .

# رجال الإسناد:

١ ـ محمَّد بن عبدالله الأنصاري : قال العقيلي : منكر الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم : روى يحيى بن خدام عنه عن مالك بن دينار أحاديث منكرة والله أعلم الحمل فيه عليه أو على يحيى . وقال ابن حبّان : منكر الحديث جدّاً يروي

<sup>(</sup>١)الجريري بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جرير بن عباد .

<sup>(</sup>٢) يعني طلحة والزبير ، وقعت التسمية في غير واحد من أحاديث المناشدة وكلها أكاذيب .

عن الثقات ما ليس من حديثهم ، لا يجوز الإحتجاج به وقال ابن طاهر: كذّابٌ . وقال الحاكم النيسابوري : يروي أحاديث موضوعة . وقال أبو الفضل الهروي : ضعيفٌ . وقال الأزدي : منكر الحديث جدّاً روى عن مالك بن دينار أحاديث معاضيل .

#### [تهذیب التهذیب ج ۹ ص ۲۵٦]

لا يحسب الباحث أنَّ محمد بن عبدالله الأنصاري هذا هو عبدالله البصري محمَّد بن عبدالله بن المثنَّى فإنّه يروي عن سعيد الجريري بلا واسطة كما في تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٦ وج ٩ ص ٢٧٤ والذي يروي عنه بالواسطة هو هذا الأنصاري المترجم له .

٢ ـ سعيد أبو مسعود الجُريري وهو وإن كان ثقة في نفسه لكنّه لا تصحُّ روايته لاختلاطه ثلاث سنين من عمره ، قال أبو حاتم : تغيَّر حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديماً فهو صالحٌ . وقال يزيد بن هارون ربَّما ابتلانا الجريري وكان قد أنكر . وقال ابن معين عن ابن عدي : لا نكذب الله سمعنا من الجُريْري وهو مختلط . وقال ابن حبّان : اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين . وقال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس : أسمعت من الجريري ؟ قال : نعم . قال : لا ترو عنه ، يعني لأنّه سمع منه بعد اختلاطه . وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله إلا أنّه اختلط آخر عمره .

### [تهذیب التهذیب ج ٤ ص ٦]

٣ ـ يحيى بن أبي الحجّاج البصري في طريق البلاذري . قال النسائي وابن معين : ابن أبي الحجّاج ليس بشيء . وقال أبو حاتم : ليس بالقويِّ .

ونحن لو غاضينا العثمانيِّين على صحَّة هذه الرُّواية وأمثالها فإنها تعود وبالاً على عثمان أكثر منها منقبة فإنَّ في صريحها أنّ الرجلين وهما من العشرة المبشَّرة ومن الستَّة أصحاب الشوري وفي الجبهة والسنام من الصحابة العدول «عند القوم» إعترفا له بما استنشدهما لكنَّهما لم يأبها بما حاوله عثمان من مفاد الرَّواية فاستمرّا على التأليب عليه والضغط والتشديد ، فهل هو مجابهة منهما لما ثبت عن الرسول عليه والضغط والتشديد ، فهل هو مجابهة منهما أنَّ الشيء حدث الرسول على الربية على الربية عدلهما وكونهما من العشرة» أو أنَّهما علما أنَّ الشيء حدث بعده شيءٌ أزاح موضوعه ؟ وإنَّما كان قول رسول الله مينية في مرحلة الإقتضاء من

آثار تلكم الأعمال الطبيعيَّة إذا استمرَّ صاحبها على ما هو عليه في هاتيك الأحوال ، ولم يحدث موانع فإنَّهما كانا يرتئيان حدوث موانع هنالك سالبة لأثر الإقتضاء . وبهذا الإعتقاد مضيا مصرّين على ما ارتكباه من أمر الخليفة ، وهما يريانه حائداً عن الصِّراط السويِّ .

ولعل عثمان نفسه ما كان جازماً ببقاء تلكم الآثار التي كان نوه بها النبي الأعظم بين نظراً منه لما أحدث بعد ذلك من الحوادث ، ولذلك كان يحاذر أن يكون هو الرجل الذي أخبر عنه رسول الله سين من أنّه يُلحد بمكّة رجل عليه نصف عذاب أهل الأرض كما مرّ حديثه الصحيح في ص ١٨١ من هذا الجزء .

ويشبه طلحة والزبير بل وعثمان نفسه بقيَّة الصحابة المجهزين عليه فيما بيّناه من الإعتقاد في حقِّ الرجل . فراجع ما قدَّمناه من أقوالهم وأعمالهم المذكورة في البحزء الثامن وفي هذا الجزء ص ٩٢ ـ ١٩٢ ، ولا تنس قولهم له في مناشدته المذكورة في ص ٣٣٦ : وأمَّا ما ذكرت من قِدمك وسبقك مع رسول الله فإنَّك قد كنت ذا قدم وسلف وكنت أهلًا للولاية ، ولكن : بدَّلت بعد ذلك وأحدثت ما قد علمت .

وقولهم له: وأمّا قولك: إنّه لا يحلُّ إلا قتل ثلاثة فإنّا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سمّيت: قتل من سعى في الأرض فساداً، وقتل من بغى ثمّ قاتل على بغيه، وقتل من حال دون شيء من الحقِّ ومنعه ثمّ قاتل دونه وكابر عليه، وقد بغيت، ومنعت الحقَّ، وحُلت دونه، وكابرت عليه. الخ.

ونظير هذه الأقوال الكثير المعرب عن آراء الصحابة فيه وفي أحداثه ، وكلّها تكذّب القول بأن يكون رسول الله ملم الله الله الله الله عن الرّجل شهيداً . نعوذ بالله من الإختلاق بلا تدبُّر (ومنها) :

77 ـ أخرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق صعصعة بن معاوية التيمي قال : قال عثمان وهو محصور إلى علي وطلحة والزبير وغيرهم : فقال : احضروا غداً فأشرف عليهم وقال : أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي المستم الستم تعلمون أن رسول الله عليه قال : من حفر رومة فله الجنّة . فحفرتها ؟ ألستم

٣٧٨ ..... الغدير ج ـ ٩

تعلمون أنَّه قال : من جهَّز جيش العسرة فله الجنَّة . فجهزته ؟ قال : فصدَّقوه بما قال .

ذكره ابن حجر في فتح الباري ج ٥ ص ٣١٤ وقال : وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس إِنَّ الذين صدّقوه بذلك هم : عليُّ بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص .

ترى ابن حجر ها هنا ساكتاً عن الغمز في هذه الرواية وهو الذي جمع أقوال الحفّاظ في سيف بن عمر من أنَّه ضعيفٌ ، متروكُ ، ساقطٌ ، وضّاعٌ ، عامَّة حديثه منكر ، يروي الموضوعات عن الأثبات ، كان يضع الحديث ، واتّهم بالزندقة «راجع ج ٨ ص ١١٢، ٣٨٥ من كتابنا هذا» .

وكأنّه أراد مِن عدّ من صدّق عثمان في دعواه إثبات فضيلة له ذاهلًا عن أنّ كثرة المصدّقين في المقامين على تقدير صحّة الخبر وأنّى هي ؟ - تزيد عاراً وشناراً على الرّجل ، وتعود وبالاً عليه أكثر منها منقبةً كما مرَّ بيانه ، وإنِّي لا أشكُّ في أنَّ الباحث بعد هذا البيان الضافي لا يُقيم لهذه المناشدة وزناً وإن خرّجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضاً أو بئراً ج ٤ ص ٢٣٦(١) وما أكثر بين دفَّتي هذا الصحيح من سقيم يجب أن يُضرب به عرض الحائط كما هو الظاهر لدى من يراجع كتاب «أبو هريرة» لسيّدنا الآية شرف الدين وغيره من تآليفه، وسنوقفك على جليّة الحال في الأجزاء الآتية إن شاء الله تعالى. (ومنها) :

٢٧ - أخرج أسد بن موسى في فضائل الصحابة عن قتادة البصري قال : حمل عثمان على ألف بعير وسبعين فرساً في العسرة .

ذكره ابن حجر في فتح الباري ج ٥ ص ٣١٥ وقال: مرسلٌ. ولم يسمّ ابن حجر رجال الإسناد بين أسد بن موسى وبين قتادة وكذلك من قتادة إلى منتهى السند، فالرواية مرسلةٌ من الطرفين، ولعلَّ في مرحلتي السند أناسٌ من الوضّاعين

<sup>(</sup>١) أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي الشيعي المدلس وقد مرت ترجمته في ج ٧ ص ٣٠٩ وأنه ضعيف جداً لا يحتج بحديثه ، عن أبي عبدالرحمٰن العثماني .

المفضوحين ستر عليهم أسد بني مروان بذيل أمانته ، وراقه الإبقاء على كرامة الحديث بإسقاطهم ، وأسد بن موسى هو حفيد الوليد بن عبدالملك بن مروان الأموي قال النسائي مع توثيقه : لولم يصنف كان خيراً له . وقال ابن يونس : حدَّث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره . وقال ابن حزم : منكر الحديث ضعيف . وقال عبدالحق : لا يُحتجُ به عندهم (١) (ومنها) :

۲۸ ـ أخرج أبو يعلى من وجه آخر فيه قال : فجاء عثمان بسبعمائة أُوقية ذهب. ذكره ابن حجر في الفتح ج ٥ ص ٣١٥ وقال : ضعيفٌ . وليته كان يذكره باسناده حتى كنّا نوقف الباحث على ترجمة رجاله الكذّابين . (ومنها) :

٢٩ ـ أخرج ابن عدي من طريق عمّار بن هارون (٢) أبي ياسر المستملي عن إسحاق بن ابراهيم المستملي عن أبي وائل عن حذيفة أنَّ رسول الله عَيْنَ بعث إلى عثمان يستعينه في غزاة غزاها فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار فوضعها بين يديه فجعل يقلّبها بين يديه ويدعوله: غفر الله لك يا عثمان! ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، ما يبالي عثمان ما فعل بعدها.

ذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢١٢ ساكتاً عمّا في إسناده من العلل عاداته في فضائل من غمره حبّه ، وأورده ابن حجر في فتح الباري ج ٥ ص ٣١٥ فقال : سند ضعيف جدّاً . وقال في ج ٧ ص ٤٣ : سنده واه . وذكره القسطلاني في المواهب اللدنيّة ج ١ ص ١٧٢ ساكتاً عن علله وعقبه الزرقاني بقول إبن حجر راجع شرح المواهب ج ٣ ص ٦٥ ، وستوافيك ترجمة بعض رجال الإسناد الضعفاء في هذا الجزء .

وذكر ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢١٢ وقال : روى الحسن بن عرفة عن محمّد بن القاسم الأسدي الشامي عن الأوزاعي الشامي عن حسان بن عطيّة الدمشقي عن النبيّ على مسلاً أنّه قال لعثمان : غفر الله لك ما قدَّمت وما أخَّرت

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ١ ص ٩٧ ، تهذيب التهذيب ج ١ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن كثير : عمّار بن ياسر المستملي . والصحيح ما ذكرناه .

وما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة .

قال الأميني: لولم يكن في إسناد هذه الاكذوبة المرسلة إلا محمّد بن القاسم الذي كان عثمانيّاً كما قاله العجلي لكفاه وهناً ، أيخفى على ابن كثير المحتجّ بها قول النسائي في محمّد بن القاسم: إنّه ليس بثقة كذّبه أحمد ؟ أم قول الترمذي: تكلّم فيه أحمد وضعّفه ؟ أم قول أبي حاتم: ليس بقويّ لا يُعجبني حديثه ؟ أم قول أبي داود: إنّه غير ثقة ولا مأمون أحاديثه موضوعة ؟ أم قول ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه ؟ أم قول البراء: حدّث بأحاديث موضوعة ليس عليها ؟ أم قول الدارقطني: كذّابٌ ؟ أم قول ابن القاسم: أحاديثه موضوعة ليس بشيء ؟ أم قول البخاري عن أحمد: رمينا حديثه ؟ أم قوله في موضع آخر: كذّبه أحمد ؟ أم قول ابن حبّان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يجوز أحمد ؟ أم قول البخاري : يُعرف ويُنكر ، تركه أحمد وقال: أحاديثه أحاديث الحديث ؟ أم قول البغوي: ضعيف الحديث ؟ أم قول الأزدي: متروكٌ () .

وهذا كافٍ في وهن السند وبطلانه ، وإن غضضنا الطرف عن بقيّة ما فيه من الشاميّين أعداء الحقّ وأضداد العترة الطاهرة صلوات الله عليهم ، وما فيه من الإرسال الموهن للرواية ، ودع عنك ما في متنه ممّا يضادُّ الاصول المسلّمة من الترخيص في المعصية ممّا هو كائنٌ إلى يوم القيامة ، فهو يوجب التجرّي على المعاصي فيما يستقبل الرجل من الأيّام ، وأيّ إنسان غير معصوم يقال له : إنَّ كلّ ما سوف ترتكبه من الماتم مغفورٌ لك . فلا تحدوه شهواته إلى توهين اقترافها ، واستسهال ركوبها ؟ والشهوة غريزة في الإنسان تقوده إلى مهاوي الهلكة كلّ حين ، والمعصوم من عصمه الله تعالى .

نعم حقّاً يقال: إنَّ سيرة عثمان تُصدِّق هذه الرواية فإنَّها لا تشبه إلاّ سيرة من رُخص بالماتمات ، وأذن لاقتحام الطامات والموبقات ، وبُشَّر بغفران هناته وعثراته، فكان غير مكترث لمغبَّة فعاله ، ولا مبال

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ٣ ص ١٢٢ ، تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٤٠٧ .

بمعرَّة مقاله .

وهب ان الحسنات يذهبن السيّنات من غير حقوق النّاس والكبائر المخرجة عن الدين التي سلفت من الإنسان ، ولكن أيّ عمل بارّ في الشريعة «ولا أقول من أعمال عثمان فحسب» . يُبيح للمكلّف السيّئات فيما يأتي من عمره إلى يوم القيامة ويبشره بالمغفرة فيها جمعاء ؟ وليس في ميزان الأعمال ما هو أرجح من الإيمان ومع ذلك فهو غير ممتاز عمّا سواه بمغفرة ما يأتي به صاحبه في المستقبل ، وإنّما يجب ما قبله ، ﴿والذين آمنو وعملوا الصّالحات وآمنوا بما نُزّل على محمّد وهو الحقّ من ربّهم كفّر عنهم سيّئاتهم وأصلح بالهم ﴿(١) ، وإلّا لبطلت المواعيد والعقوبات المتوجّه خطابها إلى المؤمنين أجمع .

وإنّا لم نجد في أعمال عثمان عملًا بارّاً يستدعي هذه المغالاة الخارجة عن الصول الإسلام ، غير ما أنفقه على جيش العسرة إن صحّ من ذلك شيء ، وما خسره على بئر رومة ، وقد علمت أنّ جيش العسرة أنفق عليه غيره ما هو أكثر ممّا أنفقه ههو ، وما أكثر من حفر الأبار وكرى الأنهار وسبّل مياهها للمسلمين ، فلوكان عمل عثمان هذا يستدعي المغفرة إلى يوم القيامة لوجب أن يُغفر لاولئك الأقوام والامم ذنوبهم إلى ما بعد القيامة بفتام ، لكن الحظوظ ساعدت عثمان ولم تساعدهم . فتبصّر واعجب .

وهل علمت الصحابة بهذا الغفران ثمَّ نقموا عليه ما كان ينجم منه من هنات بعد هنات فلم يغفروها له مخالفين لله ولرسوله مبلت وهم عدول ؟ أو أنَّهم سمعوا هذه الأفيكة ثمَّ أودعوها في محفظة الأباطيل ؟ غير أنَّ ظنِّي بها أنَّ ميلادها بعد واقعة الدار وأنَّها كانت في أصلاب الوضّاعين عند الحصارين ، وفي حشّ كوكب ، وفي مقبرة اليهود ، ولم تلدها بعد أُمّها العاقر ، حتى فسح المجال لاستيلادها على أيدي قوابل عهد معاوية فما بعد .

٣٠ أخرج أحمد في مسنده ج ١ ص ٧٠ عن بهز أبي الأسود البصري عن أبي عــوانـة الــوضّـاح البصــري عن حصين عن عمـرو بن جــاوان البصــري عن

<sup>(</sup>١) سورة محمد ؛ الآية : ٢ .

الأحنف بن قيس البصري قال: انطلقنا حُجّاجاً فمررنا بالمدينة فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا آتٍ فقال : النَّاس من فزع في المسجد . فانطلقت أنا وصاحبي فإذا النَّاس مجتمعون على نفر في المسجد قال : فتخلَّلتهم حتى قمت عليهم فإذا عليّ بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص قال : فلم يكن ذلك بأسرع مِن أن جاء عثمان يمشي فقال : أها هنا عليٌّ ؟ قالوا : نعم . قال أها هنا طلحة ؟ قالوا: نعم . قال : أها هنا سعد ؟ قالوا : نعم . قال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلَّا هو أتعلمون أنَّ رسول الله ﷺ قال : مَن يبتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله ﷺ فقلت : إنِّي قـد ابتعته . فقـال : إجعله في مسجدنا وأجره لك ؟ قالوا : نعم . قال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أنَّ رسول الله ﷺ قال : من يبتاع بئر رومة . فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله ﷺ فقلت : إنِّي قد ابتعتها يعني بئر رومة فقال : إجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ؟ قالـوا : نعم . قال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هـو أتعلمون أنَّ رسـول الله عبلات نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: مَن يجهِّز هؤلاء غفر الله له فجهَّزتهم حتَّى ما يفقدون خطاماً ولا عقالًا ؟ قالوا: اللهمُّ نعم . قال اللهمُّ اشهد . اللهمُّ اشهد . اللهمُّ اشهد. ثمُّ انصرف. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ١٦٧ بالإسناد المذكور.

قال الأميني: زعم البصريّون جند المرأة أنّهم يسعهم تدارك تجمهر صلحاء البصرة على عثمان بتسطير أمثال هذه الأفائك المفتعلة ، وحسبوا أنّهم يبرّرون ساحة الرجل من تلكم الهنات الموبقة التي سجّلها له التاريخ ، ذاهلين عن أنَّ صحّة هذه الأساطير تزيد عليه وبالا ، فبعدما سمع أعاظم الصحابة حجاجه هذا ، وقرعت سمعهم تلكم المناشدات وما أصاخوا إليها ، وما زحزحوا عمّا كانوا عليه من خذلانه إلى التأليب عليه إلى الوقيعة فيه بكلّ ما يوهنه ويُزريه إلى قتله إلى كسر أضالعه إلى رمي جنازته إلى دفنه في مقابر اليهود ، وبعدما أصرّت الامّة على مقته مجمعة على النقمة عليه وهي لا تجتمع على الخطأ كما يحسبون ، لم يبق للرجل أيّ قيمة في سوق الإعتبار وإن اخلتقت يد الإفتعال له ألف أسطورة .

تحصَّل ممّا قدّمناه أنَّ الاجور المذكورة على تقدير الصحة كانت مرتَّبة على

الأعمال ولم تكن حقوقاً ثابتة للرّجال فهي تدور مع الأعمال إن لم يبطلها ما هو أقوى منها كما هو الحال في المقتضيات المقارنة بالموانع ، وكان معتقد القوم فيما استنشدهم عثمان أنّها مقرونة بها ، فلذلك لم يقيموا لكلّ ما استنشدهم فيه وزناً إن كانت للمزاعم حقيقة . (ومنها) :

٣١ ـ أخرج البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ١٦٧ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبدالرَّحمٰن السلمي قال : لمّا حُصِر عثمان بن عفّان رضي الله عنه وأحيط بداره أشرف على الناس فقال : أنشدكم بالله هل تعلمون أنّ رسول الله سلم على جبل حراء فقال : اسكن حراء فما عليك إلّا نبي أو صدّيق أو شهيد ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أنشدكم بالله هل تعلمون أنّ رسول الله على غزوة العسرة : من ينفق نفقة متقبّلة . والناس يومئذ معسرون مجهودون فجهزت في غزوة العسرة : من ينفق نفقة متقبّلة . والناس يومئذ معسرون مجهودون فجهزت ذلك الجيش من مالي ؟ قالوا : اللهم نعم . ثمّ قال : أنشدكم بالله هل تعلمون أنّ رومة لم يكن يشرب منها أحد إلّا بثمن فابتعتها بمالي فجعلها للغني والفقير وابن السبيل ؟ قالوا : اللهم نعم . في أشياء عدّدها .

في الإسناد أبو إسحاق السبيعي وقد مرَّ في الجزء السابع ص ٣٠٩ : إنَّه مدلّسٌ أفسد حديث أهل الكوفة ، ضعيفٌ جدّاً لا يحتجُ بحديثه . وأمّا أبو عبدالرَّحمٰن فهو عثماني لا يعوَّل عليه ولا يركن إلى حديثه .

٣٢ - أخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ١٠ عن المدائني عن عباد بن راشد البصري عن المحسن البصري قال : قال رسول الله على : من يجهّز هذا الجيش بشفاعة متقبّلة ؟ قال : نعم على الله ورسوله . قال : أنا أجهزهم بسبعين ألفاً .

قال الأميني: هذا الجيش جهّزه الحسن البصري بعد سنين من وفاة النبيّ الأقدس وقد ولد الرجل لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ولعلّه نظر إلى ذلك الموقف واسترق السمع من وراء ستر رقيق في صلب أبيه، أو أوعز بإرسال الرواية إلى بطلانها، وغير بعيد أن يكون عباد بن راشد هو الذي تقوّل بها على الحسن وهو بريءٌ منها. قال الدوري عن ابن معين: حديث عبّاد ليس بالقويّ ولكن يكتب

(يعني للإعتبار) وقال الدورقي عن ابن معين: ضعيفٌ. وقال البخاري والأزدي: تركه يحيى القطّان. وقال أبو داود: ضعيفٌ. وقال النسائي: ليس بالقويِّ. وقال ابن البرقي: ليس بالقويِّ. وقال ابن حبّان ابن المديني: لا أعرف حاله. وقال ابن البرقي: ليس بالقويِّ. وقال ابن حبّان كان ممَّن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمّد فبطل الإحتجاج به، روى عن الحسن حديثاً طويلاً أكثره موضوعُ (۱). (ومنها):

٣٣ ـ أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١ ص ٥٨ من طريق ابراهيم بن سعدان عن بكر بن بكار البصري عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : اشترى عثمان بن عفّان من رسول الله ﷺ الجنّة مرّتين بيع الخلق : حين حفر بئر رومة ، وحين جهّز جيش العسرة .

## رجال الإسناد:

١ ـ بكر بن بكار أبو عمرو البصري قال ابن أبي حاتم: ضعيف الحديث سيء الحفظ له تخليط. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقويِّ. وقال أيضاً ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقويِّ. وذكره العقيلي وابن الجارود والساجى في الضعفاء (٢).

٢ ـ عيسى بن المسيّب . قال يحيى والنسائي والدارقطني : ضعيف ـ وقال أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بالقويِّ . وتكلّم فيه ابن حبّان وغيره . وقال أبو داود ضعيف ، وقال يحيى بن معين أيضاً : ليس بشيء . وقال ابن حبّان : يقلّب الأخبار ولا يفهم ويخطىء حتى خرج عن حدِّ الإحتجاج به .

[لسان الميزان ج ٤ ص ٢٠٥]

والباحث جدُّ عليم بأنَّ الصحابة لم تكن على يقين من هذا البيع المزعوم وإلاّ لما تجمهروا على مقت الرجل وخذلانه، ولم يكن عثمان نفسه على ثقة بذلك أيضاً وإلاّ لما كان حذيراً من أن يكون هو الملحد بمكّة الذي عليه نصف عذاب أهل الأرض كما مرَّ حديثه في هذا الجزء ص ١٨٢. (ومنها):

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج ٥ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الإعتدال ج ١ ص ١٦٠ . تهذيب التهذيب ج ١ ص ٤٨ ، لسان الميزان ج ٢ ص ٤٨ .

٣٤ - أخرج أحمد في المسند ج ٤ ص ٧٥ ، وأبو نعيم في الحلية ج ١ ص ٥٨ من طريقين أحدهما عن عبدالله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبي داود . والآخر : عن فاروق بن الخطابي عن أبي مسلم الكجي عن حجّاج بن نصر (١) «أبي محمد البصري» قالا حدّثنا سكن بن المغيرة الأموي (البصري مولى آل عثمان) عن الوليد بن أبي هشام البصري عن فرقد بن أبي طلحة عن عبدالرّحمٰن بن أبي خباب (٢) السلمي البصري قال : خطب النبيُّ عَنَيْ فحثُ على جيش العسرة فقال عثمان : عليَّ مائة بعيرباحلاسها وأقتابها . قال : ثمَّ حثَّ فقال عثمان : عليَّ مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . فرأيت وأقتابها قال بيده يحرّكها ما على عثمان ما عمل بعد هذا .

قال الأميني: هلا مخبرٌ يخبرني عن هذا الصحابيِّ البصريِّ الذي لا يُعرف إلاّ بحديثه هذا ؟ ولا يعلم من تاريخ حياته شيءٌ غير اختلاقه هذه الرواية، ولا يروي عن النبيِّ الأعظم إلاّ هذه الخطبة المزعومة كما صرَّح به ابن عبد البرّ في «الإستيعاب»، وابن حجر في «الإصابة»، لم يسمعها صحابيُّ قط غيره منه سيسله.

ثمَّ يخبرني ذلك المخبر عمَّن انتهى إليه الإسناد أنَّ فرقد بن طلحة ، مَن هـو؟ ومتى ولد؟ وأين وأنّى كـان؟ وما المعروف من ترجمته؟ فكـأنِّي بـه وهـو يجيبني بما قاله عليّ بن المديني : لا أعرفه(٣) .

وهل تخفى على إمام أو حافظ في الحديث آراء رجال الجرح والتعديل في حجّاج بن نصير ؟ وقد ورد فيه قول ابن معين : ضعيف . وقول علي بن المديني : ذهب حديثه كان الناس لا يحدّثون عنه ، وقول النسائي : ضعيف . وقوله أيضاً : ليس بثقة ولا يُكتب حديثه . وقول ابن حبان : يُخطىء ويهم . وقول العجلي : كان معروفاً بالحديث ولكنه أفسده أهل الحديث بالتلقين كان يلقن وأدخل في حديثه

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والصحيح: نصير بضم النون مصغراً.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والصحيح: عبدالرحمن بن خباب.

<sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۲٦٤ .

ما ليس منه فترك . وقول ابن سعد كان ضعيفاً . وقول الدارقطني والأزدي : ضعيفٌ : وقول أبي أحمد الحاكم : ليس بالقويِّ عندهم . وقول الأجري عن أبي داود : تركوا حديثه . وقول ابن قانع : ضعيفٌ ليّن الحديث(١) .

وإنّي أحسب أن الآفة من سكن بن المغيرة وأنّه أدّى حقوق آل عثمان ـ وهو مولاهم ـ باختلاق هذه المنقبة لعثمان ، ولا ينافي ذلك كونه صالحاً إمام جمعة وجماعة ، وكم وكم من صلحاء وضّاعين ، ومن أئمّة كذّابين ؟ راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا سلسلة الكذابين والوضاعين . و(منها) :

٣٥ ـ أخرج أبو نعيم في الحلية ج ١ ص ٥٩ من طريق عمر بن هارون البلخي عن عبدالله بن شوذب البصري ثمَّ المقدسي عن عبدالله بن القاسم عن كثير بن أبي كثير البصري مولى سمرة (٢) عن عبدالله بن سمرة عامل معاوية بن أبي سفيان على البصرة قال : كنت مع رسول الله على في جيش العسرة فجاء عثمان بألف دينار فنثرها بين يدي رسول الله على قال : فسمعت رسول الله على وهو يقول: ما يضرّ عثمان ما فعل بعد هذا اليوم .

وفي لفظ أحمد في المسندج ٥ ص ٦٣ : ما ضرّ ابن عفّان ما عمل بعد اليوم . يردّدها مراراً .

وذكره ابن الجوزي في التبصرة كما في تلخيصها قرَّة العيون المبصرة ج ١ ص ١٧٩ .

قال الأميني ألا تعجب من حفّاظ يروون عن كذّاب خبيث مرسلين روايته إرسال المسلّم يمرّون بها كراماً ؟ أيّ قيمة في سوق الإعتبار لرواية جاء بها عمر بن هارون ؟ وقد جاء فيه قول ابن سعيد: كتب الناس عنه كتاباً كبيراً وتركوا حديثه وقول البخاري: تكلّم فيه يحيى بن معين وقال: عمر بن هارون كذّابٌ قدم مكّة وقد مات جعفر بن محمّد فحدّث عنه. وقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: تكلّم فيه إبن المبارك فذهب حديثه، قلت لأبي: إنّ الأشجّ حدّثنا عنه فقال: هو

<sup>(</sup>١) تهذیب التهذیب ج ۲ ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) وفي مسند أحمد : مولى عبدالرحمن بن سمرة عن عبدالرحمن بن سمرة .

ضعيف الحديث نخسه ابن المبارك نخسة . وقول قتيبة : قلت لجرير : إنَّ عمر بن هـارون حدَّثنا عن القاسم بن مبـرور قال : نــزل جبريــل على النبِّي ﷺ فقال : إنَّ كاتبك هـذا أمين (يعنى معاوية) فقال جرير إذهب إليه فقل له : كذبت . رواهما العقيلي . وعن أحمد أنَّه قال : لا أروي عنه شيئاً وقد أكثرت عنه . وقول ابن مهدي : لم يكن له عندي قيمة حدَّثني بأحاديث فلمّا قدم مرَّة أُخرى حدَّث بها عن ابن عبّاس عن اولئك فتركت حديثه . وقول أبي زكريا: عمر بن هارون : كـذّابٌ خبيثٌ ليس حديثه بشيء ، قد كتبت عنه وبتّ على بابه وذهبنا معه إلى النهـروان ، ثمَّ تبيَّن لنا أمره فحرَّقت حديثه ما عندي عنه كلمة . وقول ابن محرز عن ابن معين: ليس هو بثقة وبنحوه قال الغلابي عنه . وقال عنه مرَّة : ضعيفٌ . وقول أبي داود عنه : غير ثقـة . وقـول إبن أبي خيثمـة وغيـره عن ابن معين : ليس بشيء : وقول جعفر الطيالسي عن ابن معين: يكذب. وقول عبدالله بن على بن المديني: سألت أبي عنه فضعُّفه جدًّا . وقول إبراهيم بن موسى : الناس تركوا حديثه . وقول الجوزجاني : لم يقنع الناس بحديثه . وقول النسائي وصالح بن محمَّد وأبي علي الحافظ: متروك الحديث. وقول الساجي فيه ضعفٌ وقول الدار قطني: ضعييفٌ . وقول أبي نعيم : حدَّث بالمناكيـر لا شيء(١) وقول العجلي : ضعيفٌ . وقول ابن حبّان : يروي عن الثقات المعضلات ويدُّعي شيوخاً لم يرهم (٢) .

وفي الإسناد: كثير بن أبي كثير ذكره العقيلي في الضعفاء ، وقال ابن حزم وعبد الحقّ : إِنَّهُ مجهولٌ ، ولو كان لتوثيق العجلي الرجل وزنَّ لما جهله الحافظان ولم يضعِّفه العقيلي ، وأيّ قيمة لثقة العجلي وهو يـوثِّق عمر بن سعد قاتـل الإمام السبط الشهيد ونظرائه من المهتوكين المفضوحين ؟

وفي طريق أحمد مضافاً إلى كثير ضمرة بن ربيعة وقد مرَّ فيه قـول الساجي : صدقٌ يهم ، عنده مناكير . وروى ضمرة عن الثوري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر حديثاً أنكره أحمد وردَّه ردّاً شديداً. وقال : لـو قال رجـلٌ : إنَّ هذا كـذبٌ لَما

<sup>(</sup>١) ليت أبي نعيم كان على ذكر من رأيه هذا في الرجل حين أخرج من طريقه هـذه المنقبة المزيفة .

۲) تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۲ ۰ ۰ - ۰ ۰ ۰ .

٣٨٨ ..... الغدير ج ـ ٩

كان مخطئاً وأخرجه الترمذي وقال : لا يُتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل الحديث .

فهذه مكانة الرَّجل من الرِّواية وإن كان ثقةً مأموناً ، وأكبر الظنّ أنَّ الآفة في هذه الرواية من إبن سمرة وأنَّه اختلقها تقرُّباً إلى اعطيات معاوية وهباته التي كانت تصل من دون وزن وكيل إلى وضّاعي الأحاديث ورجال الإختلاق الـذين لا خلاق لهم . و(منها) :

٣٦ ـ عن مسعر عن عطيَّة عن أبي سعيد قال : رأيت رسول الله سلط من أوَّل الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً يديه لعثمان يقول : اللهمَّ عثمان رضيت عنه فارض عنه .

ذكره ابن الجوزي في كتابه (التبصرة) كما في تلخيصه (١) ج ١ ص ١٧٩ مرسلاً إيّاه إرسال المسلّم ، وهو أوَّل حديث ذكره في فضائل عثمان ، وذكره الواحدي في أسباب النزول مرسلاً ص ٦١ فزاد : فأنزل الله تعالى فيه : ﴿اللّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ﴾(٢) وذكره ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢١٢ ولم يذكر من رجال إسناده إلاّ الثلاثة المذكورة ولعل هو ومّن رواه مرسلاً وجدوا في سلسلة السند أناساً ساقطين لا يعباً بهم ولا يحتج بحديثهم ، وما راقهم إبطال هذه المنقبة بإبداء علله بذكر أولئك الرجال .

ومن العجب العجاب هذا الدؤوب منه سلي من أوَّل الليل إلى منتهى الفجر على الدعاء لعثمان الذي فوَّت عليه مرغّباته وفرائضه ، فإنَّ صلاة الليل والوتر كانت فريضة عليه سلي دون الأمَّة (٣) ولا أدري هل نزل عليه وحيّ جديدٌ يأمره باستبدال نوافله وفرائضه في تلك الليلة بدعاء عثمان ؟ أو ماذا كان فيها ؟ نعم : الذي يظهر من السيوطي في الخصائص الكبرى ج ٢ ص ١٦٤ - ١٧٠ ، إنَّ ذلك الوحي لم ينزل ، وإنَّ الدعاء لعثمان لم يكن فضلًا عن استيعابه الليل كلّه فإنّه ذكر

<sup>(</sup>١) الموسوم بقرّة العيون المبصرة تأليف الشيخ أبي بكر ابن الشيخ محمد الملا الحنفي .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ؛ الآية ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع الخصائص الكبرى ج ٢ ص ٢٢٩ .

فيها كلَّ من دعا له رسول الله مسلك وسمَّاهم حتى يهوديّاً سمَّت لرسول الله مسلك وسمَّاهم وتعلى يهوديّاً سمَّت لرسول الله مسلك ولم يعدُّ منهم عثمان .

ولو كان إنفاق عثمان في جيش العسرة موجباً للدعاء المستوعب ليله ميلية كما يظهر من رواية الواحدي ، فإنفاق أبي بكر الذي أنفق كلً ما كان يملكه ذات يده ـ كما يحسبه القوم ـ كان يراه رسول الله ميليث أمنَّ الناس عليه بماله (۱) يستوجب دعاءً مستخرقاً ليله ونهاره ، فأين ؟ وأنَّى ؟ ولو كان كلَّ إنفاق في مهمَّة يستدعي دعاء الليل فكان عليه ميليث أن يقضي حياته ليلاً ونهاراً بالدعاء للمنفقين ، وما أكثرهم ؟ ولو كان ميليث رافعاً يديه لعثمان فعليه ميليث أن يديم رفعهما في الدعاء لأبي بكر ولرجال الأنصار المكثرين من الإنفاق في السلم والحرب ولغيرهم من أهل اليسار الذين بذلوا كنوزاً عامرة من الدرهم والدينار في مهامّ الإسلام المقدّس والدعوة إليه والذبّ عنه .

وأمَّازيادة الواحدي من نزول الآية الكريمة في عثمان فقد فصَّلنا القول فيه وأنَّه لا يصحُّ في الجزء الثامن ص ٥٧ . (بقيَّة مناقب عثمان) .

٣٧ ـ قال ابن كثير في تاريخه ج ٧ ص ٢١٢ : قال ليث بن أبي سليم (ابن زنيم القرشي مولاهم) : أوَّل من خبص الخبيص عثمان خلط بين العسل والنقى ثمَّ بعث به إلى رسول الله ﷺ إلى منزل أُمّ سلمة فلم يصادفه فلمّا جاء وضعوه بين يديه فقال : من بعث هذا؟ قالوا : عثمان . قالت : فَرفَع يديه إلى السَّماء فقال : اللهمَّ إنَّ عثمان يترضّاك فارض عنه .

وذكره السيوطي في مسامرة الأوائل ص ٨٧ نقلًا عن البيهقي وابن عساكر من طريق ليث .

قال الأميني: خبص بن زنيم هذا الخبيص لعثمان بعد لاي من وفاة رسول الله مرسلة وقد مات السرجل بعد المائة والأربعين من الهجرة، ولم يسدرك النبي مرسلة ، ولم نعرف الذي أخذ الرواية منه ممن شهد قصعة الخبيص وحضر

<sup>(</sup>١) راجع ما مضى في ج ٧ ص ٣٤٤ وج ٨ ص ٥٥ ، ٨٢

٣٩٠ ..... الغدير ج ـ ٩

مشهد الدعاء كما لا يُعرف أحدٌ من بقيَّة رجال الإسناد ، فالرواية مرسلةٌ من الطرفين .

أمّا ابن زنيم فقد جاء فيه عن عبدالله بن أحمد قال: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأياً منه في ليث وابن إسحاق وهمام ، لا يستطيع أحدٌ أن يراجعه فيهم . وقال ابن أبي شيبة وأبو حاتم والجوزجاني : كان ضعيف الحديث . وضعّفه ابن سعد وابن عيينة . وقال أحمد وأبو حاتم أيضاً وأبو زرعة : مضطرب الحديث لا تقوم به الحجّة عند أهل العلم بالحديث . وقال يحيى : عامّة شيوخه لا يُعرفون . وقال ابن حبّان : اختلط في آخر عمره فكان يقلّب الأسانيد ويرفع المراسل ، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم ، تركه القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد . وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم . وقال أبو عبدالله الحاكم : مُجمعً على سوء حفظه (۱) .

ألا تعجب من حافظ كابن كثير يذكر رواية هذا شأنها وهذه عللها وذلك متنها المعلول ويرسلها إرسال المسلّم في مقام الحجاج ويعدُّها من فضائل عثمان ، ويأتي إلى حديث المؤاخاة الصحيح الثبت المتواتر الوارد من طرق مسندة معنعنة في الصحاح ويتخلّص منه بقوله(٢): أسانيدها كلّها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجّة . والله أعلم(٣) ويروي في تاريخه ج ٧ ص ٣٥٧ نزول آية الولاية في علي علي علي فقال: هذا لا يصحّ بوجه من الوجوه لضعف أسانيده ، ولم ينزل في علي شيء من القرآن بخصوصيّته(٤) حيّا الله الأمانة ، وقاتل الله الحبّ المعمي والمصمّ .

ولو كان مرطرات يرفع يديه لكلِّ هديَّة ولو كانت لقمة خبيص ، للزمه أن لا

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ج  $\Lambda$  ص  $\Lambda$  (۱)

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ ابن كثير البداية والنهاية ج ٧ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) مرّ حديث المؤاخاة بطرقها المفصلة في ج ٣ ص ١٨٤ - ٢٠٠ ومرّ الإيعاز إليه في هذا الجزء صفحة ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) أسلفنا في ج ٣ ص ١٩٨ ، ٢٠٠ تفصيل القول في نزول الآية في علي طلخة ، وصحة روايته ، وإطباق الفقهاء والمتكلمين والمحدّثين والمفسرين على ذلك .

ينزلهما في أغلب أوقاته لكثرة الهدايا إليه وكثرة مُهديها ، ولم تكن لعثمان ولخبيصه خاصَّةٌ توجب أداء حقِّها دون المؤمنين عامّة وهداياهم .

٣٨ ـ أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه ج ٦ ص ٣٢١ من طريق عبدالله بن الحسن بن أحمد عن يزيد بن مروان الخلال عن إسحاق بن نجيح الملطي عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : إنَّ لكلِّ نبي خليلًا من أُمَّته وإنَّ خليلي عثمان بن عفّان .

قال الأميني : حسبك من عرفان رجال الإسناد كلدّابان : الخلاّل والملطي ، أمّا الخلاّل فقال يحيى بن معين : الخلاّل كذّابٌ . وقال الدارمي : وقد أدركته وهو ضعيفٌ قريبٌ ممّا قال يحيى . وقال أبو داود . ضعيفٌ . وقال الدارقطني : ضعيفٌ جدّاً(١) .

هذا مجمل القول في الخلال وأمّا الملطي فقال أحمد: إسحاق من أكذب الناس وقال ابن معين: كذّابٌ عدوّ الله رجلُ سوء خبيث. وقال ابن أبي شيبة عنه: كان ببغداد قومٌ يضعون الحديث منهم إسحاق بن نجيح. وقال إبن أبي مريم إنّه من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وقال عمرو بن علي: كذّابٌ كان يضع الحديث. وقال الجوزجاني: غير ثقة ولا من أوعية الأمانة. وقال ابن عدي: أحاديثه موضوعات وضعها هو وعامّة ما أتى عن ابن جريح بكلِّ منكر ووضعه عليه، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء وهو ممّن يضع الحديث. وقال النسائي: كذّابٌ. وقال إبن حبّان: دجّالٌ من الدجاجلة يضع الحديث صراحاً. وقال البرقاني: نُسب إلى الكذب. وقال الجوزقاني كذّابٌ وضّاعٌ لا يجوز قبول خبره ولا الإحتجاج بحديثه ويجب بيان أمره. وقال أبو سعيد: مشهور بوضع الحديث. وقال إبن طاهر. دجّال كذّاب. وقال البوزي: أجمعوا على أنّه كان يضع الحديث؟

ومن العجب سكوت الخطيب عن هذه الرواية وعمّا في إسنادها من العلل

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٣١٨ ، لسان الميزان ج ٦ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخطيب ج ٦ ص ٣٢١ ـ ٣٢٤ ، تهذيب التهذيب ج ١ ص ٢٥٢ .

وقد ذكر هو كثيراً من آراء الحفاظ المذكورة في ترجمة إسحاق ولعلّه اكتفى بذكرها عن تفنيد الرِّواية صريحاً ، وكان مفتعلها لم يقف على المفتعلة الاخرى المرفوعة : لكلِّ نبيّ خليلٌ وخليلي سعد بن معاذ (١) ويضادُّ كلاهما ما جاء به البخاري في صحيحه ج ٥ ص ٢٤٣ من القول المعزوِّ إلى رسول الله ميليّ : لو كنت متّخذاً خليلًا لاتّخذت أبا بكر . وقد قدَّمنا الكلام حول ذلك في الأجزاء الماضية وأنّه موضوعٌ مختلق أيضاً .

٣٩ ـ روى ابن أبي الدينا بسنده عن فاطمة بنت عبدالملك قالت انتب عمر «ابن عبدالعزيز» ذات ليلة وهو يقول: لقد رأيت الليلة رؤيا عجيبة . فقلت : أخبرني بها فقال : حتّى نصبح . فلمّا صلّى بالمسلمين دخل فسألته فقال : رأيت كأنّى دُفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنُّها بساط أخضر وإذا فيها قصر كأنَّه الفضَّمة فخرج منه خارجٌ فنادى : أين محمَّد بن عبدالله ؟ أين رسول الله ؟ إذ أقبل رسول الله ﷺ حتى دخل ذلك القصر ، ثمَّ خرج آخر فنادى : أين أبو بكر الصدِّيق ؟ فأقبل فدخل ، ثمَّ خرج آخر فنادى : أين عمر بن الخطاب ؟ فأقبل فدخل ، ثمَّ خرج آخر فنادى : أين عثمان بن عفّان ؟ فأقبل فدخل ، ثمَّ خرج آخر فنادى : أين عليُّ بن أبي طالب ؟ فأقبل فدخل ، ثمَّ خرج آخر فنادى : أين عمر بن عبدالعزيز ؟ فقمت فدخلت فجلست إلى جانب أبي (٢) عمر بن الخطاب وهو عن يسار رسول الله على وأبو بكر عن يمينه وبينه وبين رسول الله ﷺ رجلٌ فقلت لأبي : من هــذا ؟ قال : هذا عيسى بن مريم ، ثمَّ سمعت هاتفاً يهتف بيني وبينه نورٌ لا أراه ، وهو يقول : يا عمر بن عبدالعزيز! تمسَّك بما أنت عليه واثبت على ما أنت عليه ، ثمَّ كأنَّه أذن لى في الخروج فخرجتُ فالتفتُ فإذا عثمان بن عفّان وهـو خارجٌ من القصـر وهو يقول: الحمدالله الذي نصرني ربِّي. وإذا عليٌّ في أثره وهو يقول: الحمدالله الذي غفر لي ربِّي . وذكره ابن كثير في تاريخه ج ٩ ص ٢٠٦ .

قال الأميني: أنا لا أزال أُرحِّب بقوم يُحاولون إثبات الحقائق بالأطياف،

<sup>(</sup>١) كنز العمال ج ٦ ص ١٨٣ ، منتخب الكنز هامش مسند أحمد ج ٥ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) عمر بن الخطاب جدّعمر بن عبدالعزيز من أمّه ام عاصم ليلي بنت عاصم بن عمر بن الخطاب

ويجابهون ما ثبت في الخارج بالخيال ، فتصوّر لهم ريشة الأوهام عثمان منزّهاً عن كلّ وصمة عرفتها فيه الصحابة العدول من أمّة محمّد الناظرين إليه من كثب والمشاهدين أعماله الناقمين عليه بها ، وقد أهدروا دمه من جرّائها ، وهم اللين يُقتدى بهم وبأقوالهم وأفعالهم عند القوم ويُحتذى مثالهم ، وبأمثال هذه السفاسف يُجرِّ وَن البسطاء على التورَّط في المآثم بالنظر إلى هذا الإنسان المغمور فيها في نظارة مكبرة تريه منزَّها عن دنس كل حوب ، منصوراً من الله بعد أن خذلته الصحابة جمعاء .

ولهم هناك نظَّارةً أُخرى تصغِّر المنظور إليه من إمام المسلمين وسيَّد الخلفاء خير البَشر بَعد رسول الله مراهبية أمير المؤمنين عليه إلى حَدِّ أَثبتوا له ذنباً مغفوراً له .

ألا من مسائل إيّاهم عن أنّه متى صدر هذا الذنب عن إمام المسلمين ؟ أحين عدّه النبيّ عبد الله ينسه كما في الذكر الحكيم ؟ أم حين طهّره الجليل بقوله تعالى : ﴿إنّها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا ﴾ أم حين قرن ولايته بولايته وولاية نبيه عبد الله ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ ؟(١) أم حين أكمل بولايته المدين وأتم نعمته على المسلمين بقوله عزّ من قائل : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾(٢) .

أم حين جعله سلام أولى بالنّاس مِن أنفسهم كما هو أولى بهم مِن أنفسهم فرشّحه للخلافة الكُبرى في حديث الغدير المتواتر المقطوع بصدوره ؟ أمْ حين جعله عدل القرآن في حديث الثقلين الثابت المتواتر ؟ أمْ حين أنزله من نفسه بمنزلة هارون من موسى ، وفصّل بينه وبين نفسه بالنبوّة فحسب فقال : إلّا أنّه لا نبيّ بعدي (٣) ؟ أم أم إلى ألف أم .

<sup>(</sup>١) راجع ما أسلفناه في الجزء الثِّالث ص ١٩٨ - ٢٠١

<sup>(</sup>٢) راجع ما أسلفناه في الجزء الأول ص ٢٧٦ ـ ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) راجع ما مرّ في الجزء الثالث ص ٢٤٩ ـ ٢٥٢

على أنَّه سلام الله عليه كان حِلس بيته والناس متجمهرون على عثمان لا يشاركهم في شيء من أمره ، ولعل في الفئة المهملجة من يَعدُّ ما كان ينوء به الإمام عليه من نهي عثمان عمّا نقم عليه به من هنات وعثرات وأمره إيّاه بالمعروف والعمل بالكتاب والسنة فلا يجد منه أذناً مصيخة حتّى قال : ما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك ، أذهبت شرفك وغُلبت على أمرك(۱)، ذنباً مغفوراً له، ويعدُّه تقويةً لجانب الثائرين على الرجل ، وما هو من ذلك بشيء ، وإنَّ ما أراد علي كشف المثلات عنه بإقلاعه عمًا كان يرتكبه من الموبقات ولكن على حدّ قول الشاعر :

أمرتكُم أمري بمنعرج اللوا فلم تستبين النصح إلا ضحى الغدِ . • أو على حدً قوله :

وكم سقتُ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد الظنَّة المتنصّح

فزهٍ زهٍ بهذه المعرفة وحيا الله العلم الناجع الذي يـرى صاحبـه الواجب ذنبـاً والمذنب منصوراً .

وأحسب أنَّ الذي اقتعل هذه الاكذوبة الخياليَّة رجلٌ من بسطاء الأكراد أو الأعجام البعداء عن العربيَّة وإلاّ فالعربيُّ الصميم لا يقول: الحمدلله الذي نصرني ربِّي ، والحمدلله الذي غفر لي ربِّي .

ولعمر بن عبد العزيز منام أشنع من هذه المهزأة يحوي فصل الخصومات الواقعة بين الإمام أمير المؤمنين ومعاوية بن هند ، أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا أيضاً بالإسناد عن عمر بن عبد العزيز قال : رأيت رسول الله على في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه وجلست ، فبينما أنا جالس إذا أتي بعلي ومعاوية ، فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر ، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول : قُضي لي وربِّ الكعبة ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول : غُفر لي وربِّ الكعبة ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول :

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في هذا الجزء ص٢٠٣ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن کثیر ج ۸ ص ۱۳۰ .

يظهر من الجمع بين المنامين أنَّ موقف أمير المؤمنين عليّ من عثمان كان كموقف معاوية من عليّ صلوات الله عليه، موقف الخروج على إمام الوقت، موقف البغي والجور، لا ضير إنّا إلى ربّنا منقلبون، والله هو الحكم العدل يوم لا ينفع طيفٌ ولا خيال.

\* على المناب ج ٥ ص ٣ من طريق سعيد بن خالد عن صالح بن كيسان «أمويُّ النزعة مؤدّب ولد عمر بن عبدالعزيز» عن سعيد بن المسيب قال : نظر رسول الله على الله عثمان فقال : هذا التقيُّ المؤمن الشهيد شبيه ابراهيم .

قال الأميني: كأنَّ سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي ، أو سعيد بن خالد الخزاعي المدني المجمع على ضعفه لم يجد في صحابة النبيًّ الأقدس من يتحمَّل عبء هذا السرف من القول والغلوِّ في الفضيلة فتركه مرسلاً مقطوع العرى بين سعيد بن المسيب المولود بعد سنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب وبين رسول الله مسلاً .

لعلَّ الباحث بعد قراءة ما سردناه من سيرة الممدوح وآراء الصحابة فيه وإصفاق الأمَّة على النقمة عليه بأفعاله وتروكه الشاذَّة عن التقوى لا يخفى عليه أنَّ تشبيه الرجل بابراهيم النبيِّ عائد جنايةٌ على المعصومين وسفة من القول وتَرَه ، نعوذ بالله من التقوَّل بلا تعقَّل .

ولوكان التشبيه بمن كان من الأنبياء مقتولًا لأمكن أن يتصوَّر له وجه شبه ولو مع ألف فارق . غير أنَّ نوبة الظلم عند وضع هذا الحديث كانت قد انتهت إلى خليل الله سلام الله عليه .

وإنِّي أحسب أنَّ مُصحصح هذه المهزأة قرع سمعه حديث التشبيه الوارد في مولانا أمير المؤمنين المذكور في الجزء الشالث ص ٤٢٦ ـ ٤٣١ وراقه من ذلك تشبيهه بخليل الرَّحمٰن فحابى الرجل بذلك ، وقد أعماه الحبُّ عن عدم وجود وجه شبه ولو من جهة واحدة مع التمحُّل بين نبي معصوم خُصَّ بفضيلة الخلّة من المولى سبحانه وبين مَن قُتل دون هناته وسقطاته .

أنا لا أدري أنّ هتاف النبيّ منطرت هذا الذي سمعه سعيد بن المسيب المولود بعده هل سمعته عائشة ومع ذلك كانت تهتف بقولها: اقتلوا نعثلاً قتله الله فإنّه قد كفر. وبقولها لابن عبّاس: يابن عبّاس! إن الله قد آتاك عقلاً وفهماً وبياناً فإيّاك أن تردّ الناس عن هذا الطاغية. وبقولها: ددت والله انّه في غيرارة من غرائري هذه واني طوقت حمله حتّى ألقيه في البحر، وبقولها لمروان: وددت والله انّدك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كلّ واحد منكما رحاً وانّكما في البحر. وبقولها للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله على لم يبل وعثمان قد أبلى سنته. وبقولها لمّا بلغها نعيه: أبعده الله ذلك بما قدّمت يداه وما هو بظلام للعبيد. وبقولها: أبعده الله قتله ذنبه. وأقاده الله بعمله. يا معشر قريش! لا يسومنكم قتل وبقولها: أبعده الله قتله ذنبه. وأقاده الله بعمله. يا معشر قريش! لا يسومنكم قتل عثمان كما سام أحمر ثمود قومه(۱).

وهل سمع حديث التشبيه في عثمان اولئك الصَّحابة الذين سمعتَ أقوالهم وأفعالهم حول الرجل ؟ أو أنَّ الحديث كان باطلًا فلم يسمعه أحدٌ منهم ؟ الحَكَم في ذلك أنت أيُّها القارىء الكريم .

وأخرج رُواة السوء من طريق عائشة في التشبيه ما هو أعظم من هذا وأهتك لناموس الإسلام ونبيّه الأقدس وإليك نصّه :

عن المسيّب بن واضح السلمي الحمصي، عن خالد بن عمرو بن أبي الأخيل السلفي الحمصي، عن عمرو بن الأزهر العتكي البصري قاضي جرجان، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لمّا زوج النبيُّ مُلِيْتُ أُمّ كلثوم قال لأمّ أيمن خذي بنتي وزفّيها إلى عثمان واخفقي بالدف. ففعلت فجاءها النبيُّ مُلِينَّ بعد ثالثة فقال: كيف وجدتِ بعلكِ؟ قالت: خير رجل. قال: أما إنّه أشبه النّاس بجدِّكِ ابراهيم وأبيك محمد (٢).

ذكره الذهبي في ميران الإعتدال في ترجمة عمرو بن الأزهر فقال : هذا موضوعٌ . نحن نقول: رجال الإسناد :

<sup>(</sup>١) راجع ما مضى في هذا الجزء من حديث عائشة ص ١٠١ ـ ١١١ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٢٨١ ، لسان الميزان ج ٤ ص ٣٥٣ .

1 - المسيِّب بن واضح ، قال أبو حاتم : صدوقٌ يخطىء كثيراً فإذا قيل له لم يقبل وقال الدارقطني : ضعيف . وقال الساجي : تكلّموا فيه في أحاديث كثيرة . وقال عبدان : هو وعبدالوهّاب بن الضحّاك كلاهما سواء(١) وعبدالوهّاب كما مرَّ في الجزء الخامس ص ٢٤٢/ط ٢ : كذّابٌ يضع الحديث متروكٌ كثير الخطأ والوهم وكان معروفاً بالكذب في الرواية .

٢ ـ خالد بن عمرو ، كذّبه الفريابي ، ووهّاه ابن عدي وغيره ، وقال الدارقطني : ضعيفٌ . وقال ابن عدي : له أحاديث مناكير . وذكر الذهبي حديثًا من طريقه فقال : باطلٌ ومن بلايا الأخيل حديثٌ كذب في مشيخة ابن شاذان (٢) .

٣ ـ عمرو بن الأزهر العتكي ، قال أبو سعيد الحدّاد : كان يكذب مجاوبة ، وعن ابن معين أنّه ليس بثقة ضعيف ، وقال البخاري : يُرمى بالكذب . وقال النسائي وغيره متروك ، وقال أحمد : كان يضع الحديث . وقال عبّاس الدوري عن يحيى : كان كذّاباً ضعيفاً . وقال الدولابي : متروك الحديث . وقال الجوزجاني : غير ثقة . ميزان الإعتدال ج ٢ ص ٢٨١ ، لسان الميزان ج ٤ ص ٣٥٣ .

وأعطف إلى هذه المكذوبة ما أخرجه ابن عدي من طريق زيد بن الحريش عن عمرو بن صالح قاضي رامهرمز عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: إنّا نشبّه عثمان بأبينا إبراهيم.

قال الذهبي : منكرٌ جدّاً ، وقال ابن عدي في ذكر عمرو بن صالح بعد هذا الحديث وله غير هذا ممّا لا يُتابع عليه .

الأسود عن عبدالرَّحمن قال: قمت في الأنساب ج ٥ ص ٧ عن الحسين بن عليّ بن الأسود عن عبدالرَّحمن قال: قمت في الحِجر فقلت: لا يغلبني عليه أحدّ الليلة فجاء رجلٌ من خلفي فغمزني فأبيت أن ألتفت، ثمَّ غمزني فأبيت أن ألتفت، ثمَّ غمزني الثالثة فالتفتُّ فإذا عثمان فتأخّرت عن الحِجر فقرأ القرآن في ركعة ثمَّ انصرف.

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ٣ ص ١٧١ ، لسان الميزان ج ٦ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) ميزان الإعتدال ج ١ ص ٢٩٩ ، تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١٠ .

وأخرجه أبو نعيم بالإسناد في حلية الأولياء ج ١ ص ٥٦ ، ٥٧ ولفظه : قال عبدالرَّحمٰن : لأغلبنَّ الليلة على المقام، فلمّا صلّيت العتمة تخلّصت إلى المقام حتّى قمت فيه قال : فبينا أنا قائمٌ إذا رجلٌ وضع يده بين كتفي فإذا هو عثمان بن عفّان . قال : فبدأ بأمّ القرآن فقرأ حتَّى ختم القرآن فركع وسجد ، ثمَّ أخذ نعليه فلا أدري أصلّى قبل ذلك شيئاً أم لا ؟ .

قال الأميني: سل عن راوي هذه الفضيلة الحافظ ابن عدي أنَّه قال قال الحسين بن علي كان يسرق الحديث ، وأحاديثه لا يُتابع عليها وسل عنه الأزدي فإنّه قال: إنّه ضعيفٌ جدّاً يتكلّمون في حديثه. وسل عنه أحمد إمام الحنابلة فإنَّك تسمع منه ما سمعه أبو بكر المروزي لمّا سأله عنه من قوله: لا أعرفه(١).

ثمَّ هلمَّ معي نسائل عبدالرَّحمٰن التيمي هلّا كان من واجبه أن يُخبر ابن عمَّه طلحة بن عبيدالله التيمي بهذه السيرة الصالحة يوم ضيَّق على صاحبها الخناق، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، يوم هتك حرمته، وأباح دمه، وأورده المنيّة، ومنع جنازته عن أن تُدفن في مقابر المسلمين؟.

ولنا أن نسائل الممدوح «عثمان» ألم يكن في الحِجر مكاناً يسعه إلا موقف عبدالرَّحمٰن؟ وهل كان له أن يَغمز الرجل مرَّة بعد أُخرى وهو في محراب الطاعة؟ أو أن يزيحه عن مكانه والوقف لمن سبق؟ وقد جاء في السّنة الشريفة من طريق جابر مرفوعاً: لا يقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثمَّ ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول: أفسحوا [صحيح مسلم ج ٧ ص ١٠].

ومن طريق ابن عمر مرفوعاً: لا يقيم الرجلُ الرَّجلَ مِن مقعده ثمَّ يجلس فيه ولكن تفسّحوا وتوسَّعوا . وزاد في حديث ابن جريج قلت : في يوم الجمعة ؟ قال : في الجمعة وغيرها . صحيح مسلم ج ٧ ص ١٠ ، مسند أحمد ج ٢ ص ٢٢ ، صحيح البخاري ج ٢ ص ٩٤ .

وفي لفظ لمسلم: لا يقيمنُّ أحدكم أخاه ثمَّ يجلس في مجلسه.

<sup>(</sup>١) راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ .

قال النووي في شرح مسلم هامش إرشاد الساري ج ٨ ص ٤٧٩ : هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحقّ به ، ويحرم على غيره إقامته منه لهذا الحديث .

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ٢ ص ١٦٩ : ظاهر النهي التحريم فلا يُصرف عنه إلا بدليل ، فلا يجوز أن يقيم أحداً من مكانه ويجلس فيه ، لأن من سبق إلى مباح فهو أحقُّ به ، ولأحمد(١) حديث أنَّ الذي يتخطّى رقاب النّاس أو يفرّق بين إثنين بعد خروج الإمام كالجارِّ قصبه(٢) في النار ، والتفرقة صادقة بأن يزحزح رجلين عن مكانهما ويجلس بينهما .

وقال الشوكاني في نيل الأوطارج ٣ ص ٣٠٦. من سبق إلى موضع مباح سواءٌ كان مسجداً أو غيره في يوم الجمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحقّ به ، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه .

فإقامة عثمان عبدالرَّحمٰن من مكانه الذي كان هو أحقّ به وغمزه إيّاه مرَّة بعد أُخرى محظورٌ محرَّمٌ شاذُّ عن السنَّة الثابتة .

ثمَّ هل تسع الليلة لقراءة القرآن ختمة واحدة ؟ ولعلّها تسع بالتمحُّل من كون الليلة من ليالي الشتاء الطويلة ، ومن قدوم عثمان الجعجر بعد فريضة العشاء بلا فصل ، وأنّه كان طلق اللسان خفيفه ، وإن كنّا لا نعلم شيئاً من ذلك .

أليس عثمان هذا هو الذي صعد المنبر وأرتج عليه وقام مليّاً لا يتكلّم فقال: إنَّ أبا بكر وعمر كانا يعدَّان لهذا المقام مقالاً وإنِّي لم أُزوّر له خطبة ولا أعددت له كلاماً وسنعود فنقول (٣): أيّ خطيب يعوزه الكلام ويفتقر إلى تزوير مقال وفي ذاكرته كلام الله المجيد، وفيه بلغةٌ وكفايةٌ عن كلِّ تلفيق وترميق وترميغ.

وهلاً كان على الرجل أن يعمل بالقرآن الذي كان يختمه في صلاته ؟ ألم يك في قرآنه قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يؤذُونَ المؤمنينَ والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ج ٣ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) القُصب بضم القاف: الظهر، المعى، ج: أقصاب.

<sup>(</sup>٣) راجع الجزء الثامن ص ١٩٩ ، ٢٠٠

احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً (١) أو لم يكن أبو ذر وعمّار وابن مسعود والامّة الصالحة أمثالهم من المؤمنين ؟ وقد آذاهم بالنفي والضرب والتنكيل وبكلّ ما كان يمكنه .

أما كان فيه قوله تعالى : ﴿ اللَّه نين يؤذون رسول الله لهم عدابٌ أليم ﴾ ؟ وقد آذى الرَّسول في كريمته أمّ كلثوم باقترافه ليلة وفاتها . وبإيواء مَن طرده ولعنه . وبإزراء صحابته الأكرمين وفي مقدَّمهم ابن عمّه الطاهر . وبتبديل سنته والحياد عن محجّته .

أما كان فيه قوله تعالى: ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسول وأولي الأمر منكم ﴾ ؟ وقد خالف الله ورسوله ولم يطعهما ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره في غير موضع من الأموال والصدقات والزكاة والصّلاة والصّلات والقطائع والأوقاف والحجّ والنكاح والحدود والديات (٢).

أما كان فيه ذكرٌ لحدود الله ؟ أو لم يكن فيه قوله سبحانه : ﴿وَمَن يَتَعَدُّ حدود الله فاولئك هم الظالمون﴾ ؟ وقد تعدَّى الحدود ، ونسي العهود ، ونقض التوبة ، وحنث الإِلّ ، وجاء بما لا يُحمد عقباه ، وأتى بنهابير أوردته القتل الذريع ، وجرّت عليه الويلات كما جرَّتها على الأُمَّة حتى اليوم .

أما كانت في قرآنه آية المباهلة أو آية التطهير ؟ والله يعدُّ في الاولى عليًا نفس النبيِّ الأعظم ، ويطهّره من الرجس بالثانية كما طهَّر نبيّه . وكان عثمان يسرى مروان لعين رسول الله وطريده أفضل منه عشد (٣) .

وليت الرجل تبرك تلك التلاوة المتعبة والتزم بالعمل بالقرآن الكبريم وأقام حدوده واقتصر من التلاوة على ما تيسًر .

٤٢ ـ أخرج البلاذري في «الأنساب» ج ٥ ص ٧ عن خلف البرّار عن عبدالوهاب بن عطاء(٤) الخفاف البصري عن سعيد بن أبي عروبة أبي النضر

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب؛ الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) فصلنا القول في ذلك كله في الجزء الثامن .

<sup>(</sup>٣) مضى حديثه في الجزء الثامن ص ٣٤٦

<sup>(</sup>٤) في النسخة : عبدالوهاب عن عطاء والصحيح ما ذكرناه .

البصري عن ابن أخي (١) مطرف بن عبدالله بن الشخير عن مطرف البصري قال: لقيت عليًا يوم الجمل فأسرع إليك فقال: لقيت عليًا يوم الجمل فأسرع إليّ بدابته فقلت: أنا أحقَّ أن أسرع إليك فقال: أحسب عثمان منعك من إتياننا فأقبلت أعتذر إليه فقال: لئن أحببته لقد كان أبرّنا وأوصلنا.

### رجال الإسناد:

١ ـ خلف البـزّار ، الثقـة الأمين السكّيـر . راجـع من الجـزء الخـامس ٣٥٩

٢ ـ عبدالوهاب بن عطاء: قال المروزي: قلت لأحمد: عبدالوهاب ثقة ؟ فقال: ما تقول ؟ إنّما الثقة يحيى القطّان. وقال الساجي: صدوقٌ ليس بالقويِّ عندهم وقال البخاري: ليس بالقويِّ عندهم وهو يحتمل. وقال النسائي: ليس بالقويِّ ، وقال أبو حاتم: ليس عندهم بقويّ في الحديث. وقال ابن أبي شيبة: ليس بكذّاب ولكن ليس هو ممّن يُتّكل عليه. وقال الميموني عن أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث. وقال البزّار: ليس بالقويِّ وقد احتمل أهل العلم حديثه (٢).

[تهذیب التهذیب ج ۲ ص ٤٥١]

٣ - سعيد بن أبي عروبة . قال أبو حاتم : هو قبل أن يختلط ثقة . وقال دحيم : اختلط . وقال الأزدي : اختلط اختلاطاً قبيحاً . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ثمَّ اختلط في آخر عمره . وقال ابن حبّان : بقي في اختلاطه خمس سنين ولا يحتجُ إلا بما روى عنه القدماء مثل يزيد بن زريع وابن المبارك ، وقال عبدالوهاب (الراوي عنه) : خولط سعيد سنة ٤٧ وعاش بعدما خولط تسع سنين . وقال النسائي : من سمع منه بعد الإختلاط فليس بشيء . وقال ابن عدي : من سمع منه قبل الإختلاط فإنَّ ذلك صحيحُ حجّةً ومن سمع منه بعد الإختلاط لا يعتمد عليه . وقال أبو بكر البزّار : ابتدأ به الإختلاط سنة ١٣٣٠ (٣) .

<sup>(</sup>١) هوعبدالله بن هاني بن عبدالله بن الشخير البصري .

<sup>(</sup>٢) احتمال الحديث إنما هو للإعتبار كما جاء مصرحاً به في كثير من الضعفاء .

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ج ٤ ض ٦٣ ـ ٦٦ .

٤٠٢ ..... الغدير ج ـ ٩

فعلى الأخذ بقول أبي بكر البزّار في ابتداء اختلاطه وقول ابن حبّان من أنّه مات سنة ١٥٥ تربو أعوام اختلاطه على اثنتين وعشرين سنة . هذا أكثر ما قيـل في مدَّة اختلاطه وأقلّه خمس سنين وبينهما أقوال أُخر .

هذه علل الرِّواية إسناداً ، وأما هي من ناحية المتن فسل عنها مولانا أمير المؤمنين ورأيه المدعوم في عثمان وقد أسلفناه في هذا الجزء ص ٩٢ - ٩٨ : أتراه صلوات الله عليه يرى الرجل أبرَّهم وأوصلهم ثمَّ يرفع عقيرته على صهوة الخطابة بمثل قوله فيه : قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ، إلى أن انتكث فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته (١) .

وقوله فيه : إنَّ بني أُميَّة ليفوِّقونني تراث محمّد سِمال تفويقاً (٢) .

وقوله في إقطاعه وأعطياته: ألا إنَّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان ، وكلَّ مال أعطاه من مال الله فهو مردودٌ في بيت المال ، فإنَّ الحقَّ القديم لا يبطله شيءٌ ، ولو وجدته قد تزوّج به النساء ، وفرَّق في البلدان لرددته إلى حاله . راجع ج ٨ ص ٣٣٥

أنَّى كانت صلات عثمان مشرعةً مرضيَّةً عند أمير المؤمنين حتى يثني بها عليه ويراه أبرَّهم وأوصلهم ، وقد أوقفناك في الجزء الثامن على سطر مهم من هباته ومذرها فاقرأ وتبصَّر .

٤٣ ـ أخرج ابن عساكر عن يريد بن أبي حبيب كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١٠ ، أنّه قال: بلغني أنَّ عامَّة الركب الدين ساروا إلى عثمان عامَّتهم جنُوا. وفي لفظ القرماني في أخبار الدول هامش الكامل لابن الأثير ج ١ ص ٢١٣ : إنَّ عامَّة مَن أشار إلى قتل عثمان جنُوا .

قال الأميني: أليست هذه المهزأة من فنون الجنون؟ أنظر إلى عقل من جاء

<sup>(</sup>١) راجع الجزء السابع: ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الثامن: ص ٣٣٥

بها أوَّلاً: (ينزيد بن أبي حبيب) ثمَّ أرجع البصر كرَّتين إلى عقل اولئك الحفّاظ الذين عدّوا مثل هذا الترّه التافه من فضائل عثمان وكراماته ، وإنِّي أحسب أنَّ في قول ابن سعد في ترجمة يزيد بن أبي حبيب : «أنَّه كان حليماً عاقلاً» دفعاً لِما يدخل هاجسة القارىء من روايته هذه ، لكنّه لا يثبت له العقل بعدما حفظها له التاريخ ، كيف يصدِّق ذو مسكة هذه السفسطة والركب السَّائرون إلى عثمان تُعدُّ بالألاف من رجال الحواضر الإسلامية وهم معروفون مشهورون ولم يُعرف أحدُّ منهم بما قذفهم ابن حبيب ؟ وما الذي أخفى ما عرف منهم الرجل على كلِّ منهم الرجل على كلِّ الصحابة والتابعين في الأوساط ولم يعلم به إلا هو فحسب ؟

على أنّا نعرف جماهير من القوم لا نشكّ ولا يشكّ عاقلٌ في ثبوت كمال العقل لهم إلى أن ماتوا أو قتلوا كسيدنا عمّار بن ياسر، ومالك الأشتر، وكعب بن عبدة، وزيد بن صوحان، وصعصعة بن صوحان، وعمرو بن بُديل الورقاء، ومحمّد بن أبي بكر، وعمرو بن الحمق، إلى نظرائهم الكثيرين وجلّهم من رجال الصحاح والمسانيد أخرج أثمّة الحديث من طرقهم أحاديث جمّة وصحّحوها، ولم يتوقّف أحدٌ منهم في شيء منها للجهل بصدورها قبل جنونهم أو بعده.

ولو أخذنا بلفظ القرماني فلا يشذُ من الجنون جلّ الصحابة من المهاجرين والأنصار إن لم نقل كلّهم لإطباقهم على قتل الرجل وفي مقدّمهم طلحة والنزبير وعمروبن العاص والسيِّدة عائشة أُمّ المؤمنين .

ولعمر الحق إنَّ المعتوه من شوَّه صحيفة التاريخ بهذه الخزايات غلواً منه في فضائل الناس من الشجرة الملعونة في القرآن . والله هو الحكم العدل .

٤٤ ـ أخرج الواحدي في أسباب النزول ص ٢١٠ قال : أخبرنا محمَّد بن ابراهيم بن محمَّد بن يحيى قال : أخبرنا أبو بكر الأنباري قال : حدَّثنا جعفر بن محمَّد بن شاكر قال : حدَّثنا عفان . قال : حدَّثنا وهيب . قال : حدَّثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ابراهيم عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : نزلت : ﴿ضرب الله عثمان بن خثيم عن ابراهيم عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : نزلت : ﴿ضرب الله

مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء (١) في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سرّاً وجهراً ومولاه أبو الخوراء الذي كان ينهاه فنزلت . ﴿وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء (٢) فالأبكم منهما الكُلُّ على مولاه هذا السيّد أسد بن أبي العيص . ﴿ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ﴾ هو عثمان بن عفّان رضي الله عنه . وبهذا الإسناد أخرجه البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٣ .

وذكر ابن سعد في طبقاته ج ٣ ص ٤١ مرسلاً عن عكرمة عن ابن عبّاس نزول : ﴿ هِل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ﴾ . الآية . في عثمان . وكذلك المحبُّ الطبري في الرياض النضرة ج ٢ ص ١٠٣ .

قىال الأميني: لعلَّ الباحث لا يطالبنا البحث عن إسناد هذه الاكذوبة التي حرَّفوا بها الكلم عن مواضعها ويراها شاهد صدق على قول سعيد بن المسيّب لبرد مولاه: يا برد! إيّاك وأن تكذب عليَّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس (٣).

ولك أن ترجع البصر كرّتين ، وتمعن النظر دواليك في صحيفة تاريخ عثمان ، في أيِّ يوميه تجد منه ما يعاضد هذه الاسطورة ؟ ومتى كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟ أمَّا أيَّامه مع النبيِّ الأعظم برسن فحسبك منها ما ذكرناه في الجزء الثامن ص ٢٣١ ، ٢٨٠ ، وفي هذا الجزء ص ٣٦٩ وأمَّا أيّام خلافته فحدِّث عنها ولا حرج وقد سجَّل التاريخ له فيها هنات لا تغفر وعثرات لا تُقال . وقد وصف مولانا أمير المؤمنين سنت تلكم الأيّام في كتابه إلى أهل مصر بقوله : إلى القوم الذين غضبوا لله حين عُصي في أرضه ، وذُهب بحقه ، فذهب الجور سرادقه على البرِّ والفاجر ، والمقيم والظاعن ، فلا معروف يُستراح إليه ، ولا منكر يُتناهى عنه . راجع ص ٩٧ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>١) سـورة النحل ؛ الآيـة : ٧٥ وتمام الآيـة : ﴿وَمِنْ رَزَقْنَاهُ مَنَّا رَزَقًا حَسَنًا فَهُو يَنْفَقُ مَنْهُ سَرًا وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ وهو كلَّ على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ﴾ . تمام الآية . سورة النحل : ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) معارف ابن قتيبة: ص ١٩٤ .

ووصفها أبو أيوب الأنصاري بقوله: عباد الله أليس إنَّما عهدكم بالجور والعدوان أمس ؟ وقد شمل العباد، وشاع في الإسلام، فذو حقّ محرومٌ مشتومٌ عرضه، ومضروبٌ ظهره، وملطومٌ وجهه، وموطوءٌ بطنه، ومُلقى بالعراء. إلى آخر ما مرَّ في هذا الجزء ص ١٢٥.

أكان من العدل وعلى الصّراط المستقيم إيواؤه طريد رسول الله ولعينه ؟ أم خضمه مع أبناء بيته مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ؟ أم أياديه عند أهل العيث والفساد وأعطياته من مال المسلمين أبناء بيته الساقط من فاسق مستهتر إلى لعين طريد إلى شابّ مُترف إلى أغيلمة سفهاء ، وتسليطهم على ناموس الإسلام ورقاب المسلمين بتولِّيهم الأمر في البلاد وبين يديه قوله والم الولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أنَّ فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله جميع المؤمنين (١) ؟ وقوله وله العصابة من الحاكم من طريق ابن عباس : من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من الحاكم من طريق ابن عباس : من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من صحيحة أخرى من طريق أبي بكر : من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمَّر عليهم صحيحة أخرى من طريق أبي بكر : من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمَّر عليهم أحداً محاماةً فعليه لعنة الله ، لا يقبل الله منه صوفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم .

#### [إزالة الخفاج ١ ص ١٦]

أكان من العدل وعلى الصرّاط المستقيم إزراؤه صلحاء الامّة وعظماء الصحابة وإيذاؤهم بغيرما اكتسبوا وقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ، وهم بين مُسيَّر هالك في تسييره ، ومعذَّب في قعر السجون وظُلم المطامير ، ومشتوم مُهان يُنادى عليه بذل الإستحقاق ، ومضروب قد دُقَّت بالضرب أضلاعه ، وآخر أُعذر متنه وفُتق بطنه ، ومحروم عن مال الله لأمره بالمعروف وإنكاره المنكر ؟ أم سبّه الصحابة ـ العدول وتكفيره إياهم بكتابه وخطابه ؟ أم مجابهته صنو رسول الله مرسلة ونفسه بتلكم القوارص ؟ أم عدُّه مروان الوزغ الطريد اللعين أفضل من سيِّد العترة ؟ أم رأيه فيه سلام الله عليه بأنَّه أولى الناس بالنفي من جوار النبيِّ الأقدس ؟ أم إبعاده إياه عن سلام الله عليه بأنَّه أولى الناس بالنفي من جوار النبيِّ الأقدس ؟ أم إبعاده إياه عن

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢١١ .

المدينة مرَّة بعد أُخرى؟ أم نقضه العهود والمواثيق المؤكدة ؟ أم نبذه كتاب الله وراء ظهره ، وشذوذه عن السنَّة الشريفة في صلاته وصِلاته وحجِّه وزكاته وإدخال آرائه الشاذَّة في جميع ذلك ؟ أم أم إلى ما شاء الله .

هلا عرفت الصحابة عدل هذا الإنسان وكونه على الصّراط المستقيم يوم حسبوه جائراً في الحكم ، حائداً عن العدل ، متنكّباً عن الصّراط ، باغياً ساعياً في الأرض فساداً ولم يبرحوا ناقمين مؤلّبين عليه إلباً واحداً حتى تمخّضت عليه البلاد ، وأسعرت وراءه ناراً ، ولم تنطفىء إلّا باختلاسه وإخماد أنفاسه ؟ أو أنّهم عرفوا ذلك غير أنّ الضغائن حدتهم إلى ما ارتكبوا منه ؟ فأين إذن عدالة الصحابة .

وإن كان الرجل آمراً بالعدل وهو على صراط مستقيم فعهده على نفسه سنة وي يعمل بالكتاب والسنّة لماذا؟ وتوبته مرّة بعد أخرى على صهوات المنابر عمّاذا ؟ والتزامه بالإقلاع عمّا هو عليه وتغيير خطّته لماذا ؟ وما تلكم الأقوال من الصحابة الواقفين عليه وعلى أعماله من كثّب ، مثل قول عليّ أمير المؤمنين له : ما رضيت من مروان ولا رضي منك إلّا بتحرّفك عن دينك وعقلك مثل جمل الظعينة يُقاد حيث يُسار به . وقوله : أذهبت شرفك وغُلبت على أمرك . وقول عمّار : أمضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه ، الحاكم على عباد الله بغيرما في كتاب الله .

وقول عمرو بن العاص لعثمان : ركبت بهذه الأمّة نهابير من الأمور فركبوها منك وملت بهم فمالوا بك ، أعدل أو أعتزل .

وقول سعد بن أبي وقاص : لكن عثمان غيَّر وتغيُّر، وأحسن وأساء .

وقول مالك الأشتر: الخليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سُنَّة نبيَّه ، النابذ لحكم القرآن وراء ظهره .

وقول صعصعة بن صوحان له: ملت فمالت أُمَّتك ، اعتدل يا أمير المؤمنين! تعتدلْ أُمَّتك .

وقول هاشم المرقال: إنَّما قتله أصحاب محمَّد وقرَّاء الناس حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب.

وقول عبدالرَّحمٰن العنزي : هو أوَّل من فتح أبواب الظلم ، وأُرتج أبواب الحقّ . وقول أصحاب حجر بن عدي : هو أول من جار في الحكم ، وعمل بغير الحقّ .

وقول الصحابة له: بلونا منك من الجور في الحكم ، والأثرة في القسم ، والعقوبة للأمر بالتبسط من الناس .

وقول نائلة بنت الفرافصة زوجته له: إتّق الله وحده لا شريك له ، اتّبع سنّة صاحبيك من قبلك .

إلى كلمات كثيرة لأُمَّةٍ كبيرة من الصحابة مرَّت في هذا الجزء ، فنزول الآية الكريمة في عثمان لا تساعده تلكم الأقوال ، وتضاده سيرته المعروفة ، هكذا يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظّاً ممّا ذكّروا به .

٥٥ ـ أخرج ابن عساكر كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١٠ عن ابن عبّاس أنّه قال : لو لم يطلب النّاس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السّماء .وذكره القرماني في أخبار الدول هامش الكامل ج ١ ص ٢١٤ .

قال الأميني: للباحث أن يُسائل راوي هذه المزعمة المرسلة المعزوّة إلى حبر الأمّة عن أنَّ الطلب بدم عثمان هل كان أمراً مشروعاً يرتضيه الله ورسوله؟ أو كان غير ذلك؟ فإن كان الأوّل؟ فلماذا كان رسول الله مرائب يعهد إلى علي أمير المؤمنين أن يقاتل الناكثين والقاسطين الطالبين بدم عثمان؟ ويحتُّ عيون أصحابه على مناصرته مانن متى واثبه القوم؟ ويحذّر مناوئيه في المقامين وينهاهم عن قتال مانن ، ويصفهم بالظلم إن فعلوا؟ راجع الجنزء الثالث ص٢٣٦-

ولماذا كان مولانا أمير المؤمنين يناضلهم ، فضلًا عن اشتراكه معهم في الطلب؟ ولا يسلم إليهم قتلة عثمان وآواهم؟ وهو الذي يدُور الحقُّ معه حيثما دار ، وهو مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتّى يردا على النبيِّ الحوض(١).

<sup>(</sup>١) راجع ما ذكرناه في الجزء الثالث ص٢٢٣ - ٢٢٧

۸۰۶ ...... الغدير ج ـ ۹

وكيف كانت الصحابة العدول يقاتلون معه عند الثائرين بدم عثمان؟ وفي يوم المجمل تحت رايته عيون الصحابة ووجهاء الأمّة ، وفي صفين شهد معه الإمامان السبطان الحسنان وممّن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة مائتان وخمسون كما في مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٠٤ ويقال : ثمانمائة نفس فقتل منهم ثلاثمائة وستون نفساً (١) كان معه ثمانون بدريّاً على رواية ابن ديزيل والحاكم (٢) وجاء في خطبة سعيد بن قيس : سبعون بدريّاً على رواية ابن ديزيل والحاكم (٢) وجاء من مائة بدريّ ومن أولئك الصحابة وفي مقدّمهم البدريّون :

- ١ \_ أسيد بن ثعلبة الأنصاري . بدريّ .
- ٢ ـ ثابت بن عبيد الأنصاري . بدريٌ قتل بصفّين .
  - ٣ ـ ثعلبة بن قيظي بن صخر الأنصاري . بدريٌّ .
    - ٤ ـ جبر بن أنس بن أبي زريق . بدريٌّ .
  - ٥ ـ جبلة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. بدريٌّ .
- ٦ الحارث بن حاطب بن عمرو الأنصاري الأوسي . بدريٌّ .
- ٧ ـ الحارث بن النعمان بن أُميَّة الأنصاري الأوسى . بدريٌّ .
  - ٨ ـ حصين بن الحارث بن المطلب القرشى . بدريٌّ .
  - ٩ \_ خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصارى . بدري .
- ١٠ خريمة بن ثابت ذو الشهادتين الأنصاري الأوسي . بدريٌ قُتل بصفّين .

١١ ـ خليفة ـ ويقال : عليفة ـ بن عدي بن عمرو البياضي . بدريٌّ .

<sup>(</sup>١) الإستيعاب في ترجمة عمار ، الإصابة ج ٢ ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٠٤ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) كتاب صفين لابن مزاحم ص ٢٦٦ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٤) كتاب صفين لابن مزاحم ص ٢٦٨ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٤٨٤ .

الصحابة الحضور مع علي بصفين ...... الصحابة الحضور مع علي بصفين

١٢ ـ خويلد بن عمرو الأنصاري السلمي . بدريٌّ .

١٣ ـ ربعي بن عمرو الأنصاري . بدريٌّ .

١٤ ـ رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي . بدريٌّ .

١٥ - زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي البلوي . بدريٌّ .

١٦ ـ جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري السلمي. أبدريُّ .

١٧ ـ خباب بن الأرتّ أبو عبدالله التميمي . بدريٌّ .

١٨ ـ سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي . بدريٌّ .

١٩ ـ سماك بن أوس بن خرشة الأنصاري الخزرجي . بدريٌّ .

٢٠ ـ صالح الأنصاري . بدريٌّ .

٢١ ـ عبدالله بن عتيك الأنصاري . بدريٌّ .

٢٢ ـ عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود الأنصاري . بدريٌّ .

٢٣ - عمّار بن ياسر المطيّب الطيّب الشهيد بصفّين . بدريّ .

٢٤ ـ عمرو بن أنس الأنصاري الخزرجي . بدريٌّ .

٢٥ ـ عمرو بن الحمق الخزاعي الكعبي . بدريٌّ .

٢٦ ـ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي . بدريٌّ .

٢٧ ـ كعب بن عامر السعدي . بدريٌّ .

٢٨ - مسعود بن أوس بن أصرم الأنصاري . بدريٌّ .

٢٩ ـ أبو الهيثم مالك بن التيهان البلوي المستشهد بصفّين. بدريٌّ .

٣٠ ـ أُبُو حبة عمرو بن غزيَّة . بدريٌّ .

٣١ ـ أَبُو عَمَرَة بشر بن عَمَرُو بن محصن الأنصاري المستشهد بصفِّين .

بدريً .

- ٣٢ أبو فضالة الأنصاري استشهد بصفّين . بدريّ .
  - ٣٣ ـ أبو محمد الأنصاري . بدريٌّ .
  - ٣٤ ـ أبو بردة هاني بن نيار ـ ويقال : نمر ـ بدري .
- ٣٥ ـ أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السلمي . بدريٌّ .
  - ٣٦ ـ أسود بن عيسى بن أسماء التميمي .
  - ٣٧ \_ أشعث بن قيس الكندي كان أميراً على الميمنة يوم صفّين .
    - ٣٨ ـ أنس بن مدرك أبو سفيان الخثعمى .
    - ٣٩ ـ الأحنف بن قيس أبو بحر التميمي السعدي .
    - ٤ أعين بن ضبيعة الحنظلي . أحد الأمراء بصفين .
    - ٤١ ـ بريد الأسلمي قتل بصفّين وفيه يقول أمير المؤمنين :
- جزى الله خيراً عصبة أسلميّة حسان الوجوه صرّعوا حول هاشم بريك وعبدالله منهم ومنقذ وعروة ابنا مالك في الأكارم
  - ٤٢ ـ البراء بن عازب الأنصاري الخزرجي .
    - ٤٣ ـ بشر ـ بشير ـ بن أبي زيد الأنصاري .
      - ٤٤ ـ بشير بن أبي مسعود الأنصاري .
  - ٥٤ ـ ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري .
    - ٤٦ ـ جارية بن زيد المستشهد بصفّين .
  - ٤٧ ـ جارية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي .
    - ٤٨ ـ جبلة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري .
    - ٤٩ ـ جبير بن الحباب بن المنذر الأنصاري .
  - ٥ جندب بن زهير الأزدي الغامدي كان من أمراء الجيش بصفّين .

الصحابة الحضور مع علي بصفين ............

- ٥١ ـ جندب بن كعب العبدي أبو عبدالله الأزدي الغامدي .
  - ٥٢ ـ الحارث بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي .
  - ٥٣ \_ حازم بن أبي حازم الأحمسي المستشهد بصفّين .
    - ٥٤ ـ الحبشي بن جنادة بن نصر السلولي .
    - ٥٥ ـ الحجّاج بن عمرو بن غزيَّة الأنصاري .
- ٥٦ ـ حجر بن عدي الكنـدي المعروف بحجـر الخير ، كـان من الامراء يـوم صفّين .
  - ٥٧ \_ حجر بن يزيد بن مسلمة الكندي .
    - ٥٨ \_ حنظلة بن النعمان الأنصاري .
      - ٥٩ ـ حيّان بن أبجر الكناني .
    - ٦٠ \_ خالد بن أبي خالد الأنصاري .
    - ٦١ \_ خالد بن أبى دجانة الأنصاري .
  - ٦٢ \_ خالد بن المعمر بن سليمان السدوسي كان من أمراء علي يوم صفّين .
    - ٦٣ \_ خالد بن الوليد الأنصاري، كان ممَّن أُبلي بصفِّين .
      - ٦٤ \_ خرشة بن مالك بن جرير الأودي .
    - ٦٥ ـ رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الخزرجي الحارثي .
      - ٦٦ ـ ربيعة بن قيس العدواني .
      - ٦٧ ـ ربيعة بن مالك بن وهيل النخعي .
- ٦٨ ـ زبيد بن عبد الخولاني شهد صفّين مع معاوية وكانت معه الراية فلمّا قُتـل عمّار تحوّل إلى عسكر عليّ الخذا بقوله المراها عمّار تحرّل إلى عسكر عليّ الخذا بقوله المراها الله عمّار تقتله الفئة الباغية .
  - ٦٩ ـ زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الكعبي الخزرجي .

٤١٢ ..... الغدير ج ـ ٩

- ٧٠ ـ زيد بن جارية الأنصاري .
- ٧١ ـ زيد بن حيلة ـ بالمهملة والياء ويقال: بالمعجمة والموحّدة ـ
  - ٧٢ \_ زياد بن حنظلة التميمي .
- ٧٣ \_ سعد بن الحارث بن الصمة الأنصاري استشهد يوم صفّين .
  - ٧٤ ـ سعد بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي .
  - ٧٥ ـ سعد بن مسعود الثقفي عمّ المختار بن أبي عبيد .
- ٧٦ ـ سليمان بن صرد بن أبي الجون أبو المطرف الخزاعي ، كان أميراً على رجَّالة الميمنة يوم صفِّين .
  - ٧٧ ـ سهيل بن عمرو الأنصاري، قتل بصفّين مع عليّ النفف .
    - $^{-}$  د شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أب عبدالقدوس .
      - ٧٩ \_ شبيب بن عبدالله بن شكل المذحجي .
  - ٠٨ شريح بن هاني بن يزيد بن نهيك أبو المقدام الحارثي .
    - ٨١ ـ شيبان بن محرث .
    - ٨٢ ـ صدى بن عجلان بن الحارث أبو أمامة الباهلي .
      - ٨٣ ـ صعصعة بن صوحان العبدي .
      - ٨٤ ـ صفر بن عمرو بن محصن . وقُتل بصفِّين .
        - ۸۵ ـ صيفي بن ربعي بن أوس .
- ٨٦ ـ عائذ بن سعيد بن زيد بن جندب المحاربي الجسري . المستشهد بصفّين .
  - ٨٧ ـ عائذ بن عمرو الأنصاري .
  - ٨٨ ـ عامر بن واثلة بن عبدالله أبو الطفيل الليثي .

الصحابة الحضور مع على بصفين ............ ١٣٤

٨٩ ـ عبدالله الأسلمي ممَّن استشهد بصفِّين وأثنى عليه مولانا أمير المؤمنين كما مرَّ ص ٤١٠ .

- ٩٠ ـ عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي . قُتل بصفّين .
- ٩١ عبدالله بن العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم . كان على الميسرة يوم صفّين .
  - ٩٢ ـ عبدالله بن خراش أبو يعلى الأنصاري .
    - ٩٣ \_ عبدالله بن خليفة البولاني الطائي .
  - ٤ ٩ \_ عبدالله بن ذباب بن الحارث المذحجي .
  - ٥ ٩ \_ عبدالله بن الطفيل بن ثور بن معاوية البكائي .
- ٩٦ \_ عبدالله بن كعب المرادي، قُتل يوم صفِّين وكان مِن أعيان أصحاب أمير المؤمنين .
  - ٩٧ \_ عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري الأوسى .
  - ٩٨ ـ عبدالرَّحمٰن بن بديل بن ورقاء الخزاعي ، من شهداء يوم صفّين .
    - ٩٩ \_ عبدالرَّحمٰن بن حسل الجمحي . قتل بصفين .
      - ١٠٠ عبيد بن خالد السلمي .
      - ١٠١ ـ عبيدالله بن سهيل الأنصاري .
      - ١٠٢ \_ عبيد بن عازب أخو البراء بن عازب .
    - ١٠٣ \_ عبيد بن عمرو السلماني أبو عمرو صاحب ابن مسعود .
- ١٠٤ \_ عبد خير بن يزيد بن محمَّد الهمداني . من كبار أصحاب الإمام عشد
  - ٥ ١ عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي .

٤١٤ ..... الغدير ج ـ ٩

١٠٦ \_عروة بن زيدالخيل الطائي .

١٠٧ \_ عروة بن مالك الأسلمي قتل بصفّين وأثنى عليه الإمام سلط كما مرّ ص ٤١٠ .

١٠٨ \_ عقبة بن عامر السلمي .

١٠٩ ـ العلاء بن عمرو الأنصاري .

١١٠ \_ عليم بن سلمة الفهمي .

١١١ - عمروبن بلال كان من المهاجرين .

١١٢ ـ عُمير بن حارثة الليثي .

١١٣ ـ عُمير بن قرة السلمي .

١١٤ ـ عمّار بن أبي سلامة بن عبدالله بن عمران .

١١٥ ـ عوف بن عبدالله بن الأحمر الأزدي .

١١٦ ـ الفاكه بن سعد بن جبير الأنصاري الأوسي الخطمي . قُتل بصفين .

١١٧ \_ قيس بن أبي قيس الأنصاري .

١١٨ \_ قيس بن المكشوح، أبو شدّاد المرادي . من شهداء صفّين .

١١٩ ـ قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي .

١٢٠ \_ كرامة بن ثابت الأنصاري .

١٢١ ــ كعب بن عمر ، أبو زعنة .

النبويّة ثماني عشرة من الحياة النبويّة ثماني عشرة سنة وكان شريفاً مطاعاً ثقة .

[الإصابة ج ٣ ص ٣١٨]

١٢٣ ـ مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي الأشتر .

الصحابة الحضور مع علي بصفين ...... ١٥٥

- ١٢٤ ـ مالك بن عامر بن هاني بن خفاف الأشعري .
- ١٢٥ \_ محمَّد بن بديل بن ورقاء الخزاعي ، من شهداء صفِّين .
- ١٢٦ ـ محمَّد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي يقال: قُتل بصفِّين.
- ١٢٧ ـ مخنف بن سليم بن الحرث بن عوف بن ثعلبة الأزدي الغامدي ، كان على راية الأزد بصفّين .
  - ١٢٨ ـ معقل بن قيس الرياحي التميمي اليربوعي .
  - ١٢٩ ـ المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب الهاشمي .
- ١٣٠ ـ منقذ بن مالك الأسلمي أخو عروة بن مالك ممَّن استشهد بصفِّين كما مرَّ في شعر مولانا أمير المؤمنين ص ٤١٠ .
  - ١٣١ المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي . استشهد بصفّين .
    - ١٣٢ \_ نضلة بن عبيد الأسلمي أبو بريزة .
    - ١٣٣ ـ النعمان بن عجلان بن النعمان الأنصاري الزرقي .
- ١٣٤ ـ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال . كان صاحب الراية واستشهد بصفّين .
- ١٣٥ \_ هبيرة بن النعمان بن قيس بن مالك بن معاوية الجعفي . كان من أمراء علي عالية .
  - ١٣٦ ـ وداعة بن أبي زيد الأنصاري .
  - ١٣٧ ـ يزيد بن الحويرث الأنصاري .
  - ١٣٨ ـ يزيد بن طعمة بن جارية بن لوذان الأنصاري الخطمي .
- ١٣٩ ـ يعلى بن أُميَّة بن أبي عبيدة بن همام بن الحرث التميمي الحنظلي يقال: انَّه قُتل بصفِّين.
  - ١٤٠ ـ يعلى بن عمير بن يعمر بن حارثة بن العبيد النهدي .

العرب الصباح الحميري ثمَّ الأبرهي قتل مع علي علي بصفِّين .

- ١٤٢ ـ أبو ليلى الأنصاري والد عبدالرَّحمن .
  - ١٤٣ ـ أبو جحيفة السوائي .
  - ١٤٤ ـ أبو عثمان الأنصاري .
  - ١٤٥ ـ أبو الورد بن قيس بن فهر الأنصاري .

والإمام أمير المؤمنين قد أتم الحجّة يوم الجمل على طلحة بما أسلفناه في الجزء الأوَّل ص ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، وعلى الزبير بما معرَّ في ج٣ ص ٢٣٩ ما قاتلهما إلا بعد إقامة الحجَّة عليهما ، ودحض أعذارهما المفتعلة ، فما وجدهما مخبتين إلى الحقّ مصيخين إلى ما اعترفا به من قول رسول الله مراه الله مراه الله موقفها موقفها موقف المستهزىء اللاعب بالدين الحنيف ، جاء رجلٌ إلى طلحة والزبير وهما في المسجد بالبصرة فقال : نشدتكما بالله في مسيركما أعهد إليكما فيه رسول الله شيئاً ؟ فقام طلحة ولم يجبه ، فناشد الزبير فقال : لا ، ولكن بلغنا أنَّ عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها (١) .

ولَمّا بايع أهل البصرة الزبير وطلحة قال الزبير: ألا ألف فارس أسير بهم إلى علي فإمّا بيّته وإمّا صبّحته لعلّي أقتله قبل أن يصل إلينا ، فلم يجبه أحد . فقال : إنَّ هذه لهي الفتنة التي كنّا نحدِّث عنها . فقال له مولاه : أتسمّيها فتنةً وتقاتل فيها ؟ قال : ويحك إنّا نُبصر ولا نَبصر ، ما كان أمر قطّ إلاّ علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر فإنِّي لا أدري أمقبلٌ أنا فيه أم مدبرٌ (٢) .

قد تحقّق يوم ذاك ما كان يحذر منه عمر بن الخطاب وصدَّق الخُبر الخبر ، قال عبدالله بن عمر : جاء الزبير إلى عمر فقال لعمر : إئذن لي أن أخرج فأُقاتل في سبيل الله . قال : حسبك قد قاتلت مع رسول الله ﷺ فانطلق الزبير وهو يتذمَّر فقال

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٨٣ .

عمر : مَن يعذرني من أصحاب محمَّد علله ؟ لولا أنِّي أمسك بفم هذا الشغب لأهلك أمَّة محمَّد عَالَيْ (١).

اللهم ما كان ذنب حكيم بن جبلة وسبعين أبرياء آخرين من عبدالقيس قتلهم طلحة والزبير قبل وقوع الواقعة بعدما نادى مناديهما بالبصرة : ألا من كان فيهم من قبائلكم أحد ممّن غزا المدينة فليأت بهم فجيء بهم كما يُجاء بالكلاب فقتلوا . قال حكيم بن جبلة : لقد أصبحتم وإنَّ دساءكم لنا لحلالٌ بمن قتلتم من إخواننا ، أما تخافون الله عزَّ وجلَّ ، بما تستحلُّون سفك الدمــاء ؟ قال ابن الــزبير : بدم عثمان بن عفّان رضى الله عنه ، قال : فالّذين قتلتموهم قتلوا عثمان ؟ أما تخافون مقت الله ؟ فقال له عبدالله بن الزبير: لا نوزقكم من هذا الطعام ولا نخلَّى سبيل عثمان بن حنيف حتى يخلع عليًّا ، فقُتل حكيم بن جبلة وسبعون رجلًا من عبدالقيس (٢).

فعلى الرجلين وامِّهما دم ستة آلاف أو يزيدون قتلى تلك الحرب الدامية ، ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها . من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنَّما قتل الناس جميعاً . ولنعم ما قال فتى بني سعد يوم ذاك :

صنتم حلائلكم وقُدتم أمّكم هذا لعمرك قلّة الإنصاف أُمرتُ بجرِّ ذيـولها في بيتهـا فهـوت تشقُّ البيد بـالإيجـاف غرضاً يقاتل دونها أبناؤها بالنبل والخطيّ والأسياف هــذا المخبِّر عنهمُ والكـافي (<sup>٣)</sup>

هُتكت بطلحة والـزبيـر ستـورهـا

ولم يكن حول الجمل إلا خُثالة من ذنابا الناس أهل الشرَه والترَه - من ضبَّة والأزد ـ الذين كانوا يلتقطون بعر الجمل ويفتونها ويشمونها ويقولون: بعرجمل أمِّنا ريحه ريح المسك . يأتي حديثه في مستقبل الأجزاء إن شاء الله . كما لم يكن في جيش معاوية إلّا ساقة الناس ورعائهم الَّذين وصفهم مولانا أمير المؤمنين بقوله يـوم ذاك :

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ج ۷ ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري ج ٥ ص ۱۸۰ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٧٦ .

٤١٨ ..... الغدير ج ـ ٩

انفروا إلى بقيّة الأحزاب ، انفروا بنا إلى ما قال الله ورسوله إنّا نقول : صدق الله ورسوله. ويقولون : كذب الله ورسوله(١) .

وقال سيِّدنا قيس بن سعد في كلام له: هل ترى مع معاوية إلاّ طليقاً أعرابيّاً أو يمانيّاً مستدرجاً (٢) ؟ .

وفي كلام لسيِّدنا عمّار بن ياسر: إنَّ مراكزنا على مراكز رايات رسول الله يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ، وإنَّ هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب (٣).

وفي مقال لسيِّدنا مالك الأشتر: أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله ، ومع معاوية رايات قد كانت مع المشركين على رسول الله مرتاب ، فما يشكُّ في قتال هؤلاء إلاّ ميت القلب(٤).

ولم تكن الغايات في حرب معاوية تخفى على أيَّ أحد حتَّى على النساء في خدورهن فهي كما قالت أمَّ الخير بنت الحريش: إنَّها إحن بدريَّة ، وأحقاد جاهليَّة ، وضغائن أُحديَّة ، وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك ثارات بني عبد شمس ، ﴿فقاتلوا أثمَّة الكفر إنَّهم لا إيمان لهم لعلّهم ينتهون ﴾ (٥) .

وكيف يكون هذا الطلب مشروعاً والذين وتروا عثمان هم الصحابة العدول كلّهم حتّى انَّ طلحة كان أشدً الناس عليه ، حسب مروان أنَّه أخذ منه ثاره برمية منه جرَّعته المنيَّة . وقد تثبَّط معاوية عن نصرته حتّى قتلوه ؟ .

وإن كانت النهضة بثارات عثمان غير مشروعة يمقتها الله ورسوله ميليات كما هو المتسالم عليه عند وجوه السلف ـ فكيف يُدرأ بها العذاب عمّن قام بها ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار بإسنادين كما في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج ٧ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) استدرجه: خدعه وأدناه.

<sup>(</sup>٣) كتاب صفين لابن مزاحم ص ٣٦٣ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٤) كتاب صفين لابن مزاحم ص ٢٦٨ ، شرح ابن أبي الحديد ج ١ ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٥) بلاغات النساء ص ٣٦ ، العقد الفريد ج ١ ص ١٣٢ ، نهاية الأرب ج ٧ ص ٢٤١ ، صبح الأعشى ج ١ ص ٢٤٨ .

ولو صدقت الأحملام لوجب أن يكون أصحاب الجمل مكلوئين عن كلِّ سوء لكن عوضاً عن ذلك وافاهم العذاب من شتَّى النواحي وقُتِّلوا تقتيلًا، وقطع الله أيدي الذين أخذوا بزمام الجمل حتَّى وردوا الهلكة صاغرين .

وأمًّا معاوية فسل عنه ليلة الهرير ويومه فقد قُتل فيهما سبعون ألف قتيل ٤٥ ألفاً من أهل الشام و٢٥ ألفاً من أهل العراق (١) وهل استمرَّ على الطلب بالشأر لمًّا تمهَّد له عرش الملك؟ أو أنَّه اقتنع بالحصول على سُلطة غاشمة وملك عضوض؟ .

نعم : حصر هو تعقيبه بالأبرياء شيعة أمير المؤمنين بالله فقتلهم أينما ثقفهم تحت كلِّ حجر وشجر ، وأمّا ثأر عثمان فلم ينبس عنه بعدُ ببنت شفة فضلًا عن أن يثار له ولم يُرم بالحجارة ، فدونك تاريخ معاوية ، فاقرأ واحكم .

23 - أخرج الخطيب في تاريخه ج ١٢ ص ٣٦٤ من طريق أحمد بن محمّد بن المغلس الحماني عن أبي سهل الفضل بن أبي طالب عن عبدالكريم بن روح البزاز عن أبيه روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش الأموي مولاهم البصري عن أبيه عنبسة (٢) عن جدّته «لأبيه» أمّ عياش وكانت أمة لرقيّة بنت رسول الله عليه قالت : سمعت رسول الله عليه يقول : ما زوّجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السّماء .

قال الأميني: لا تعجب من إخراج الخطيب هذا الحديث المرمَّع وسكوته عن علله فإنَّه أسير صبابته إلى هوى آل أُميصة، وقد أعمته عن آراء رجال الجرح والتعديل في أحمد بن محمَّد، وأنسته ما ذكره هو في ترجمة الرجل، قال ابن عدي: ما رأيت في الكذّابين أقلّ حياءً منه. وقال ابن قانع: ليس بثقة. وقال ابن أبي الفوارس: كان يضع الحديث. وقال ابن حبّان: راودني أصحابنا على أن أذهب إليه فأسمع منه، فأخذت جزءاً لأنتخب فيه فرأيته حدَّث عن يحيى.. الخ. وعن

<sup>(</sup>۱) کتباب صفین لابن مزاحم ص ۵۶۳ ، تاریخ ابن کثیر ج ۷ ص ۲۷۶ ، ۳۱۲ ، فتح الباري ج ۱۳ ص ۷۷ .

<sup>(</sup>٢) في النسخة : عن أبيه عن عنبسة . والصحيح ما ذكرناه .

هنّاد . الخ . فعلمت أنَّه يضع الحديث . وقال الدارقطني : كان يضع الحديث . وقال الحاكم : روى عن القعنبي ومسدّد وابن أبي أويس وبشر بن الوليد أحاديث وضعها . وقد وضع أيضاً المتون مع كذبه في لقي هؤلاء . وقال الخطيب نفسه : حدَّث عن أبي نعيم وغيره بأحاديث أكثرها باطلة هو وضعها . وحكى عن بشر بن الحارث ويحيى بن معين وعليّ بن معين وعليّ بن المديني أخباراً جمعها بعد أن وضعها في مناقب أبي حنيفة . وقال الدارقطني أيضاً : مناقب أبي حنيفة موضوعة كلّها وضعها أحمد بن المغلس الحماني قرأته غير مرَّة . إلى كلمات آخرين (١) .

وفي الإسناد: عبدالكريم بن روح أبو سعيد البصري، قال أبو حاتم: مجهولٌ. وقال عمرو بن رافع: دخلت عليه ولم أسمع منه ويقال: إنّه متروك الحديث. وقال ابن حبّان: يخطىء ويخالف. وضعّفه ابن أبي عاصم والدارقطني (٢) أضف إليه في الجهالة أباه وجدّه وجدّته، راجع ميزان الإعتدال للذهبي والخلاصة لابن الجزري.

وأُخرجه ابن عـدي من طريق عميـر بن عمران الحنفي وعدَّه من بواطيله وأقره الذهبي وابن حجر ، وقال ابن عدي : والضعف على روايته بيِّن ، وقال العقيلي : في حديثه وهمٌ وغلط .

[لسان الميزان ج ٤ ص ٣٨٠]

نعم: أنا لا أشكُّ في أنَّ كلَّ ما فعله النبيُّ الملكِ أو لهج به إنَّما هو عن وحي منزل من السَّماء فإنَّه لا ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، غير أنَّ المصلحة في الإيحاء تختلف باختلاف الموارد ، فليس كلُّ صِلة منه المناه في المقام تدلُّ على فضيلة في المبرور فإنَّها قد تكون لإتمام الحجَّة عليه ، كما أنَّها في المقام لإيقاف الملأ الديني على أنَّ العداء المحتدم في صدر العبشميين على بني هاشم لا يزيحه أيُّ عطف وصِلة فإنَّه لا برَّ أوصل من المصاهرة ولا سيما ببضعة النبوَّة ،

<sup>(</sup>١) راجع المصادر المذكورة في الجزء الخامس ص ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) تهذیب التهذیب ج ٦ ص ٣٧٢ .

لكن : هل قدَّر ذلك زوج أُمِّ كلشوم ؟ أو أنَّه اقترف ليلة وفاتها(١) ولم يكترث للإنقطاع عن شرف النبوَّة ، حتى أهانه رسول العظمة بملاً من الأشهاد ، وحرَّم عليه الدخول في قبرها وهو في الظاهر أولى الناس بها بعد أبيها ؟

ولعلَّ كل صهر أو مواصلة وقع بين بني هاشم والأمويِّين كان من هذا الباب ، حاول الهاشميّون وفي مقدِّمهم مشرّفهم سين تخفيض نائرة الإحن وتصفية القلوب من الضغائن ، لكن هل حصَّلوا على الغاية المتوخّاة ؟ أو انكفؤا على حدِّ قول القائل :

لقد نفختُ في جُدىً مشبوبة وقد ضربتُ في حديد بارد

ولولا هذه المصاهرة وأمثالها لطالت الألسنة على الهاشمينين لسبق المهاجرة والقطيعة بين الفريقين ، وحملوا كلَّ ما وقع بينهما على تلكم السوابق ، لكن الفئة الصالحة رواد الإصلاح درأوا عن أنفسهم هاتيك الشبه بضرائب هذه المواصلات ، وعرَّفوا الناس أنَّ العقارب لُسَّبٌ من ذاتها ، فلا يُجدي معها أيَّ لين وزلفة .

ولعلّك ها هنا تجد الميزة بين الصهرين مولانا أمير المؤمنين علين وصاحب سيّدتنا امّ كلثوم ، وتعلم سيرة الإمام مع الصدّيقة الطاهرة حتّى قضت نحبها وهي عنه راضية ، كما أنّه فارقها وهو عنها راض ، وغادر رسول الله مراسية الدنيا وهو راض عنهما .

وانظر إلى آخر يوميهما هذا يقترف ليلة وفاة امّ كلثوم ما لا يرضي الله ورسوله ولا يهمّه فراقها ولا يشغله الهمّ بالمصيبة وانقطاع صهره من النبيّ والسيه عن المقارفة ، وذلك يندب الصدِّيقة الطاهرة ويطيل بكاءه عليها وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله! عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك ، قل يا رسول الله عن صفيَّتك صبري ، ورقَّ عنها تجلّدي ، إلاّ أنَّ لي في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعزّ ، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك ، وفاضت بين نحري وصدري نفسك ، فإنَّا لله وإنّا إليه راجعون ، فقد استرجعت الوديعة ،

<sup>(</sup>١) مرّ حديثه في الجزء الثامن ص ٢٧٥ ـ ٢٧٨

وأخذت الرهينة ، أمّا حزني فسرمد ، وأمّا ليلي فمسهّد ، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم ، وستنبئك إبنتك بتضافر امّتك على هضمها ، فأحفها السؤال ، واستخبرها الحال هذا ، ولم يطل العهد ، ولم يخلق منك الذكر ، والسّلام عليكما ، سلام مودّع لا قال ولا سئم ، فإن أنصرف فلا عن ملامة ، وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين . ثمّ تمثّل عند قبرها فقال :

لكلً اجتماع من خليلين فرقة وكلُّ الذي دون الممات قليل وإنَّ افتقادي واحداً بعد واحداً (٢) دليلٌ على أن لا يدوم خليل (٢)

27 - أخرج الأزدي عن عبد الواحد بن عثمان بن دينار الموصلي عن المعافي بن عمران الثوري عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله منت لعثمان : أنت من أصهاري وأنصاري ، وعهد عهده إليَّ ربي انَّك معي في الجنّة .

قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبدالواحد ج ٢ ص ١٥٨ : خبرٌ باطلٌ ذَكره الأزدي .

2. أخرج الطبراني قال: حدَّثنا بكر بن سهل قال: حدَّثنا محمَّد بن عبدالله بن سليمان الخراساني عن عبدالله بن يحيى الإسكندراني حدَّثناابن المبارك عن معمَّر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: لَمَّا طعن عمر وأمر بالشورى دخلت عليه حفصة ابنته فقالت: يا أبت! إنَّ النّاس يقولون: إنَّ هؤلاء القوم الذين جعلتهم في الشورى ليسوا برضى. فقال: أسندوني. فأسندوه فقال: عسى أن تقولوا في عثمان سمعت رسول الله مركات يقول: يموت عثمان يصلّي عليه ملائكة السَّماء. قلت: لعثمان خاصة أو للنّاس عامَّة ؟ قال: بل لعثمان خاصة. الحديث بطوله لكلِّ أحد من الستَّة أصحاب الشورى منقبة (٣).

قال الذهبي في الميزان: حديثٌ موضوعٌ. وقال ابن حجر في اللسان:

<sup>(</sup>١) وفي لفظ: وإن افتقادي فاطمأ بعد أحمد .

<sup>(</sup>٢) راجع أعلام النساء ج ٣ ص ١٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان ج ٥ ص ٢٢٦ .

الوضع عليه ظاهرٌ .

قال الأميني: بكر بن سهل الدمياطي ضعّفه النسائي، كما ذكره الذهبي، في لسان الميزان: ومن وضعه قوله: بكرت يـوم الجمعة فقـرأت إلى العصر ثمان ختمات. ثمَّ قال: فاسمَع إلى هذا وتعجَّب. وقال مسلمة بن قاسم: تكلّم النّاس فيه ووضَّعوه من أجل الحديث الذي حدَّث بـه عن سعيد بن كثير(١). وفي الإسناد محمّد بن عبدالله مجهولٌ لا يُعرف.

29 ـ أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه ج ١١ ص ١٦٩ من طريق عيسى بن محمّد بن منصور الإسكافي عن شعيب بن حرب المدائني عن محمّد الهمداني قال حدَّثنا شيخٌ في هذا المسجد ـ يعني مسجد الكوفة ـ عن النعمان بن بشير قال : كنّا عند عليِّ بن أبي طالب فذكروا عثمان فقال عليٍّ : ﴿إنَّ اللّين سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴿ . هم عثمان وأصحاب عثمان ، وأنا من أصحاب عثمان .

قال الأميني: لنا أن نسائل الخطيب عن عيسى بن محمّد بن منصور الإسكافي من هو؟ وما محلّه من الإعراب؟ وهو الذي ترجمه هو ولا يعرف منه إلا إسمه ، ونسائله عن محمد الهمداني وعن شيخه الذي لم يسمّه هو ولا غيره كأنّه لم يكن ولم يولد، وعن النعمان بن بشير ، من هو؟ وما خطره؟ وما قيمة روايته؟ وهو الخارج على إمامه يوم صفّين ومحاربه في صفّ الطغام الطغاة ، وهو الذي عرّفه قيس بن سعد الأنصاري يوم ذاك بقوله له : وأنت والله الغاش الضال المضلّ ، وهو القائل لقيس : لو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم عليّاً لكانت واحدة بواحدة ، ولكنّكم خذلتم حقّاً ونصرتم باطلًا .

وهلا عليَّ هذا هو الذي سأله عثمان أيّام حوصر أن يخرج إلى ينبع حتى لا يغتمَّ به ولا يغتمَّ به عليٌ ؟ وهلا هو ذلك القائل : والله الذي لا إلّه إلّا هو ما قتلته ، ولا مالأت على قتله ولا ساءنى ؟ والقائل : ما أحببت قتله ولا كرهته ، ولا أمرت به

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ج ٣ ص ٨٤ ، لسان الميزان ج ٢ ص ٥٢ ، وج ٥ ، ص ٢٢٦ .

٤٢٤ ..... الغدير جـ ٩

ولا نهيت عنه، ولا سرَّني ولا ساءني ؟ .

والقائل لأصحابه يوم صفّين: انفروا إلى من يقاتل على دم حمّال الخطايا، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة! إِنّه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص أوزارهم شيئاً؟.

وهـ لله هو الكـاتب إلى أهل مصر بقوله: إلى القـوم الـذين غضبـوا لله حين عُصي في أرضه، وذهب بحقّه، فضرب الجور سرادقه على البرّ والفاجر. الخ؟.

وهلا هو ذلك الذي لم يشهد لعثمان أنّه قُتل مظلوماً ؟ كما مرَّ حديثه(١) .

وهلا هو ذلك الخطيب القائل في خطبته الشقشقيّة : إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه؟ إلى آخر ما مرَّج ٧ ص ٩٨ .

وما شأن أصحاب عثمان وفيهم مثل عليّ - أخذاً بهذه الرواية - لا يوجد له منهم ناصرٌ ؟ ولا يُسمع من أحدهم في أمره ركزٌ ؟ ولا ينبس أيَّ منهم في الدفاع عنه ببنت شفة ؟ والرجل قُتل بين ظهرانيهم جهراً ، وألقيت جثّته في المزبلة ثلاثة أيّام تجري عليه العواصف ، ثمَّ دُفن بأثوابه في مقابر اليهود ، ينادى عليه بذل الإستخفاف ، وقد أخذت الحجارة مجهّزيه ، وطمُّوا جثمانه خائفين مترقبين ، ﴿فمن أظلم ممَّن افترى على الله كذباً ليضلَّ الناس بغير علم ، والله يعلم أنّهم لكاذبون ﴾ .

• ٥ - إنَّ عثمان بن عفّان رأى درع عليّ رضي الله عنه يُباع بأربع مائة درهم ليلة عرسه على فاطمة رضي الله عنها فقال عثمان : هذا درع عليّ فارس الإسلام لا يُباع أبداً ، فدفع لغلام عليّ أربعمائة درهم وأقسم أن لا يخبره بذلك وردَّ الدرع معه ، فلمّا أصبح عثمان وجد في داره أربعمائة كيس في كلّ كيس أربعمائة درهم مكتوبٌ على كلّ درهم : هذا درهم ضرب الرَّحمن لعثمان بن عفّان . فأخبر جبريل النبيّ معلى الله فقال : هنيئاً لك يا عثمان ! .

قال الأميني : ذكر الحلبي في سيرته ج ٢ ص ٢٢٨ عن فتاوى جلال اللدين السيوطي أنَّه سُئل عن صحّة هذه الرواية فأجاب بأنّها لم تصحّ . فقال : أي وهي

<sup>(</sup>١) تجد هذه الأحاديث في هذا الجزء ٩٢ - ٩٨ .

تصدِّق بأنَّ ذلك لم يرد فهو من الكذب الموضوع . هـ . ومرَّ في الجزء الخامس في سلسلة الموضوعات ص ٣٩٠ قول ابن درويش الحوت: إنَّه كذب شنيعٌ .

(ختام المناقب): قال الجرداني في مصباح الظلام ج ٢ ص ٢٩: فائدة: مَن كتب هذه الأسهاء وغسل بها وجهه فإنه لا يعمى، ومَن كتبها وشربها على الريق لا ينسى ، ومن كتبها وشربها لا يعجز عن النساء ، وهم : عثمان بن عفّان . معاذ بن جبل . عبدالرّحمٰن بن عوف . زيد بن ثابت . أبيّ بن كعب . طلحة بن عبدالرّحمٰن . تميم الدارمي رضي الله عنهم .

قال الأميني: فليمتحن من لا يخاف عن العمى والنسيان والعنن. أضف إلى هذه الأساطير أو المخازي ما مرَّ في الجزء الخامس من المناقب الموضوعة لعثمان خاصة ص ٣٧٧، ٣٩١، ٣٩٧

### منتهى القول:

إلى هنا نُنهي القول عن فضائل عثمان التي اختلقتها وثّابة الشّره ومُهملجة المطامع والشهوات في العصور الأموية طمعاً في رضائخ اولئك المقعين على أنقاض عرش الخلافة وأكثر هؤلاء شاميُّون أو بصريَّون اللّذين جُبلوا بحبّ العبشميِّين ، ومناوءة سروات المجد من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم ، فليس وضع تلكم الروايات عنهم ببعيد، ولعل هناك من ضرائب ما ذكرناه أشياء لكن سبيلها سبيل هذه الطامّات في الأسانيد والمتون ومنشأ الكلِّ هو المغالاة في الفضائل من غير تفهم ولا روية .

ولعلَّ القوم في عنر ممّا هم عليه من عدم الأخذ بآراء الحفّاظ وأئمّة الفنّ الواردة في باب الجرح والتعديل ، وعدم إجرائها في رجال تلكم المسانيد سلسلة البلايا والطامات التي اتخذوها حجّة في الفضائل ، وعلّوا عليها الدعوة إلى أناس والتخذيل عن آخرين ، ولا مندوحة لاولئك من رواية مرمّعات الحديث ، والأخذ بالموضوع المختلق ، لأنّهم إن جنحوا في باب الفضائل إلى الصحيح الشابت في التاريخ والحديث فحسب ، اقتصروا على ما صحّ منها ، وصفحوا عن الباطل المزيّف ، وتركوا كلَّ تلكم التلفيقات المخزية ، لتبقى تلكم الصحائف السوداء

بيضاء خالية فارغة عن كلّ مأثرة وفضيلة ، وهذا عزيزٌ عليهم جدّاً لا يحبِّذه الحبُّ الدفين ، ولا تسوّغه العصبية ، وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم فقد جاؤوا ظلماً وزوراً ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ، ويحسبون أنّهم على شيء ألا إنّهم هم الكاذبون ، أنظر كيف نبيّن لهم الآيات أنّى يؤفكون .

# المغالاة في فضائل الخلفاء الثلاثة

## أبي بكر ، عمر ، عثمان

لقد أوقفناك على شيء من الغلو الفاحش في كلّ فرد من هؤلاء، وعرّفناك أنّ ما لفّقه القوم ورمّقه من الفضائل إنّما هي من مرمّعات الحديث لا يساعدها المعروف من نفسيّاتهم وملكاتهم ولا يتّفق معها ما سجّل لهم التاريخ من أفعال وتروك ، وهلم الآن إلى لون آخر ممّا تمنّته يد الإفتعال يشملهم كلّهم، ولا نكترث من ذلك إلّا لما جاء بصورة الرواية دون الأقوال والكلمات ، فإنَّ رمي القول على عواهنه ممّا لا نهاية له ، وما حدت إليه الأهواء والشهوات لا تقف على حدّ ، فنمر بما جاء به أمثال أبناء حزم وتيميّة والجوزي والجوزيّة وكثير وحجر ومن لفّ لفّهم من السلف والخلف كراماً، فأنّى يسع لنا التبسّط تجاه مزعمة نظراء التفتازاني وأمشاله قال في شرح المقاصد ج ٢ ص ٢٧٩ : احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع الإجماع على أنهم مئذ آمنوا كان لهم ملكة أنهم لم تجب عصمتهم وإن كانوا معصومين بمعنى أنّهم مئذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكّن منها .

وقال أبو الثناء شمس الدين محمود الإصبهاني المتكلّم الشهير في «مطالع الأنظار» ص ٤٧٠: ولا يشترط فيه العصمة خلافاً للإسماعيليَّة والإثنا عشريَّة . لنا : إمامة أبي بكر والامّة اجتمعت على كونه غير واجب العصمة لا أقول إنّه غير معصوم . ه. . وأقرَّ عصمة عثمان الحافظ نور محمّد الأفغاني في كتابه «تاريخ مزار شريف» ص ٤ .

ونحن وضعنا أمامك صحائف من كتب أعمال هؤلاء المعصومين التي قضوا أكثرها على العادات الجاهليَّة ، وأوقفناك على أنَّ ما طابق منها عهد الإسلام ممّا لا

يمكن أن يكون صاحبه عادلاً فضلاً عن أن يُعدَّ معصوماً ، ها هنا لا نحاول أكثر من لفت نظر القارىء إلى تلكم الصحائف من غير توسَّع نكرّره ، ففيما سبق في الجزء السادس والسابع والثامن من الطامّات والجنايات والأحداث والشنائع والفظائع ممّا لا تقرّره طقوس الإسلام ويشذُ عن سنَن الكتاب والسنَّة غنى وكفاية.

وأمّا ما استنتجه التفتازاني من الاجماعين فمن أفحش أغلاطه. أمّا أوّلاً فلمنع الإجماع في كلّ من الثلاثة فإنّ خلافة أبي بكر إنّما تمّت بعد وصمات سودّت صحيفة تاريخه ، وأبقت على الأمّة عاراً إلى منصرم الدنيا ، لا تُنسى قطّ بمرّ الجديدين وكرّ الملوين ، إنّما تمّت ببيعة رجل أو رجلين أو خمسة ، ومن هنا حسبوا أنّ الخلافة تنعقد برجل أو رجلين أو خمسة (١) مع تقاعد جمع كثير عنها من عمد الصحابة وأعيانهم كما فصّلناه في الجزء السابع ص ١ ١ ١ ثمّ لم يجمعهم مع القوم إلّا الترعيد والترعيب ومحاشد الرجال وبروق الصوارم وكان من حشدهم اللهام رجالٌ من الجنّ رموا سعد بن عبادة أمير الخزرج .

وأمّا خلافة عمر فكانت بالنصّ من أبي بكر مع إنكار الصحابة عليه ونقدهم إيّاه بذلك ، وكم أناس كانوا يشاركون طلحة في قوله لأبي بكر : ما تقول لربّك وقد وليت علينا فظاً غليظاً (٢) .

وأمّا عثمان فنصبته الشورى على هنات بين رجال الشورى وعقد له عبدالرَّحمٰن بن عوف ولم يشترطوا كما قال الإيجي (٣) إجماع من في المدينة فضلاً عن إجماع الأُمّة نعم: عقد عبدالرَّحمٰن البيعة لصاحبه وسيفه مسلولٌ على رأس الإمام عليِّ بن أبي طالب قائلاً له: بايع وإلاّ ضربت عنقك. ولحقه أصحاب الشورى قائلين بايع وإلاّ جاهدناك.

[أنساب البلاذري ج ٥ ص ٢٢]

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في الجزء السابع ص ١٦٣- ١٦٦

<sup>(</sup>۲) مـرّت كلمته في ج ۷ ص ۱۷۰ . وراجـع الريـاض النضـرة ج ۱ ص ۱۸۱ كنـز العمـال ج ٦ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) مرّت كلمته في الجزء السابع ص ١٦٣

والتمتُّل بحصول الإجماع بعد ذلك تدريجاً لا يُجديهم نفعاً ، فإنَّ الخلافة قد تبتت عندهم بالبيعة الاولى فجاء متمِّمو الإجماع بعد ذلك على أساس موطَّد .

وأمّا ثانياً: فإنّ من الممكن على فرض التنازل مع التفتازاني أن يكون إجماعهم على خلافة الثلاثة لكونهم معصومين كما ينصّ به هو ، وأمّا الإجماع المنقول عنهم بعدم وجوب العصمة فممّا لا طريق إلى تحصيله من آراء الصحابة ، فمتى سبر التفتازاني نظريّات السّلف وهم معدودون بمئات الالوف فعلم من نفسيّاتهم أنهم لا يرون وجوب العصمة في خلفائهم وهم رهائن أطباق الثرى ؟ ومن ذا الذي كان يسعمه أن يعلمها فينهيها إلى التفتازاني وهلمّ جرّاً إلى دور الصحابة ؟ ومتى كانوا يتعاطون المسائل الكلاميّة ويتفاوضون عليها فيحفي هذا خبر ذاك ثمّ ينقله إلى ثالث إلى أن يتسلسل النقل فيشيع ؟ والسابر لصحائف دور الخلافة الاولى منذ يوم السقيفة إلى يوم الشورى لا يجد لأمر العصمة في منتديات القوم ذكراً ولا يسمع منه ركزاً ، وإنّما اتّخذوا أمر الخلافة كملوكيّة يتسنّى لهم بها الحصول على أمن البلاد وصفظ الثغور وقطع السارق والإقتصاص من القاتل وما إلى هذه من لداتها كما فصّلنا القول فيه تفصيلًا ج ٧ ص ١٥٨ وعلى ذلك جرى العلماء المتكلّمون فليس فصّلنا القول فيه تفصيلًا ج ٧ ص ١٥٨ وعلى ذلك جرى العلماء المتكلّمون فليس حول اشتراطها ، ومتى كانت الخلافة عند السلف إمرة دينيّة حتى يبحثوا عن حدول اشتراطها ، ومتى كانت الخلافة عند السلف إمرة دينيّة حتى يبحثوا عن حدودها ؟ ولم تكن إلّا سياسة وقتيّة مدبرة بليل .

وأمّا ثالثاً: فإنّا لا نحتجُ بالإجماع إلّا بعد ثبوت حجيّته ، فإذا ثبتت فإنّها لا نختصُ بمورد دون آخر فيجب أن يكون حجّة في الخلافتين معاً من أبي بكر وعثمان ذلك على نصبه ، وهذا على استباحة قتله ، والنقض بخروج ثلاثة أو أربعة من ساقة الأمويين أو ممّن يمتُ بهم ويحمل بين جنبيه نزعتهم في الإجماع على عثمان مقابلُ بخروج أُمّة صالحة عن الإجماع الأوّل من أعيان الصحابة وفي طليعتهم سيّد العترة وإمام الامّة أمير المؤمنين عليّ على والإمامان الحسنان والصدّيقة الطاهرة أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، إلى غيرهم من بني هاشم والعمد والدعائم من المهاجرين والأنصار، ووفاقهم الأخير

مشفوعاً بالترهيب لا يُعدُّ وفاقاً ولا يكون متمِّماً للإجماع ، فإنَّهم كانوا مستمرِّين على آرائهم وإن ألجأتهم الظروف وحذار وقوع الفرقة إن شهروا سيفاً وبباشروا نضالاً إلى المغاضاة عن حقهم الواضح والمماشاة مع القوم كيفما حلّوا وربطوا ، فهذا مولانا أمير المؤمنين على يقول بعد منصرم أيّام الثلاثة في رحبة الكوفة : أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة ، وانّه ليعلم أنّ محلّي منها محلُّ القطب من الرحى ، يتحدر عني السيل ، ولا يرقى إليَّ الطير ، فسدلت دونها ثوباً ، وطويت عنها كشحاً ، وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جدّاء أو أصبر على طخية عمياء ، يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الصغير ، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه ، فرأيت أن فيها الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العين قدى ، وفي الحلق شجى ، أرى الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العين قدى ، وفي الحلق شجى ، أرى تراثي نهبا ، حتى مضى الأوَّل لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده . ثمَّ تمثَّل بقول الأعشى :

### شتّان ما يـومي على كـورهـا ويـوم حـيّان أخـي جـابـر

فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته ، لشدَّ ما تشطَّرا ضرعيها ، فصيَّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ، ويخشن مسَّها ، ويكثر العثار فيها والإعتذار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة ، إن أشنق لها خرم ، وإن أسلس لها تقحّم ، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس ، وتلوُّن واعتراض ، فصبرت على طول المدَّة ، وشدَّة المحنة ، حتَّى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنِّي أحدهم ، فيالله وللشورى ! متى اعترض الريب فيَّ مع الأوَّل منهم حتَّى صرت أقرن إلى هذه النظائر ، لكنِّي أسففت إذا أسفّوا وطرت إذ طاروا ، فصغى رجلٌ منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، مع هن وهن ، إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ، إلى أن انتكث فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته (۱) .

تُعرب هذه الخطبة الشريفة عن رأيه بالله في الخلافة ، وكلَّ جملة منها تشهد على عدم العصمة المزعومة ، أو تمثِّل اولئك المعصومين للملاً بعُجرهم

<sup>(</sup>١) راجع الجزء السابع ص ٩٨ - ١٠٢

وبُجرهم ، أضف إليها قوله على من كتاب له إلى معاوية : ذكرت إبطائي عن الخلفاء ، وحسدي إيّاهم ، والبغي عليهم ، فأمّا البغي فمعاذ الله أن يكون ، وأمّا الكراهة لهم فوالله ما أعتذر للناس من ذلك ، وذكرت بغيي على عثمان وقطعي رحمه فقد عمل عثمان بما قد عامت وعمل به الناس ما قد بلغك (١).

وقوله على من خطبة له لَمّا أراد المسير إلى البصرة: إنَّ الله لَمّا قبض نبيّه على البحرة : إنَّ الله لَمّا قبض نبيّه على الناس ودفعتنا عن حقّ نحن أحقُ به من الناس كافّة ، فرأيت أنَّ الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم ، والناس حديثو عهد بالإسلام ، والدين يُمخض مخض الوطب . يفسده أدنى وهن ، ويعكسه أقلّ خلق ، فولي الأمر قومٌ لم يألوا في أمرهم اجتهاداً ، ثمّ انتقلوا إلى دار الجزاء والله وليُّ تمحيص سيَّاتهم والعفو عن هفواتهم (٢) .

وقوله على الأمر مني ، وقوله على النبي على النبي على النبي على الأمر مني ، فبايع الناس أبا بكر فبايعت كما بايعوا ، ثم إن أبا بكر هلك وما أرى أحداً أحق بهذا الأمر مني فبايع الناس عمر بن الخطاب فبايعت كما بايعوا ، ثم إن عمر هلك وما أرى أحداً أحق بهذا الأمر مني فجعلني من ستة أسهم فبايع الناس عثمان (٣) .

وقوله على يوم قال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له: إذهب فادع لي علياً. فذهب إلى علي فقال: ما حاجتك؟ فقال: يدعوك خليفة رسول الله. فقال علي: لسريع ما كذبتم على رسول الله. فرجع فأبلغ الرسالة ثم قال أبو بكر: عُد إليه فقل له: أمير المؤمنين يدعوك لتبايع. فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به فرفع علي صوته فقال: سبحان الله لقد ادّعى ما ليس له. الحديث. الإمامة والسياسة ج ١ ض ١٣.

إلى كلمات أُخرى توقف الباحث على جليَّة الحال .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ج ٢ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۲) شرح ابن أبي الحديدج ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٥ ص ١٧١ .

فأين العصمة المزعومة ؟ ثمَّ أين الإِجماع المدَّعى عليها ؟ وأنَّى كان الإِجماع على الخلافة ؟ ومتى تحقَّق ؟ وإن تمَّ الإِجماع فيجب أن يحتجَّ به في الخلافتين وصاحبيهما وإن أبطلناه ففيهما معاً .

ونحن لو اندفعنا إلى تفنيد أمثال هذه السفاسف المنبعثة عن الغلوِّ في الفضائل لضاق بنا المجال عن السير في مواضيع الكتاب على أنها غير مُبتنية على أسس رصينة تستحقُّ أخذاً بها أو ردًا عليها ، وإنّما ذكرنا هذه الاسطورة فحسب لأن نعطيك شيئاً من نماذج تلكم الأقاويل المسطَّرة بلا أيِّ تعقل وتدبُّر ، فدونك شيئاً ممّا عزوه إلى الرِّوايات من فضائل الثلاثة :

الملطي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٧ في كتابه «التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع» ص ٢٧ قال : قال محمّد بن عكاشة رحمه الله أخبرني معاوية بن حمّاد الكرماني عن الزهري قال : مَن اغتسل ليلة الجمعة وصلّى ركعتين يقرأ فيهما (قل هو الله عن الزهري قال : مَن اغتسل ليلة الجمعة وصلّى ركعتين يقرأ فيهما (قل هو الله أحد) ألف مرّة رأى النبيّ في منامه . قال محمّد بن عكاشة : فدمت عليه كلّ ليلة جمعة أصلّي الركعتين أقرأ فيهما (قل هو الله أحد) ألف مرّة طمعاً أن أرى النبيّ في منامي فأعرض عليه هذه الاصول فأتت عليّ ليلة باردة فاغتسلت وصلّيت ركعتين ثمّ أخذت مضجعي فأصابني حلمّ ، فقمت ثانية فاغتسلت وصلّيت ركعتين ، وفرغت منهما قريباً من الفجر فاستندت إلى الحائط وجهي إلى القبلة إذ دخل عليّ النبيّ من الله بردتان من هذه اليمانيّة قد إتزر بواحدة وارتدى بأخرى ، على النعت والصفة ، وعليه بردتان من هذه اليمانيّة قد إتزر بواحدة وارتدى بأخرى ، فجاء واستوفز على رجله اليمنى وأقام اليسرى فأردت أن أقول : حيّاك الله فبادرني وقال : حيّاك الله . وكنت أحبّ أن أرى رباعيّته المكسورة فتبسّم فنظرت إلى رباعيّته فقلت : يا رسول الله ! إنّ الفقهاء والعلماء قد اختلفوا عليّ وعندي أصولٌ من السنة أعرضها عليك فقال : نعم . فقلت :

<sup>(</sup>١) كذا وصفوه وأنت تعرف صدق وصفه من حديثه .

الرضا بقضاء الله ، والتسليم لأمر الله ، والصبـر على حكم الله ، والأخذ بمـا أمر الله ، والنهي عمّا نهي الله عنه ، والإخلاص بالعمل لله ، والإيمان بالقدر خيره وشرّه مِن الله ، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين ، والمسح على الخفين ، والجهاد مع أهل القبلة ، والصَّلاة على من مات من أهل القبلة سُنَّة ، والإيمان يزيد وينقص ، قولٌ وعملٌ ، والقرآن كلام الله ، والصبر تحت لواء السلطان على ما كمان فيه من جور وعمدل ، ولا يُخرج على الأمر بالسيف وإن جار ، ولا ينزل أحدّ من أهل التوحيد جنّة ولا ناراً ، ولا يكفّر أحدٌ من أهل التوحيد بذنب وإن عملوا الكبائر ، والكفّ عن أصحاب محمّد على علمًا أتيت : والكفّ عن أصحاب محمَّد ﷺ بكى حتّى علا صوته \_ وأفضل النَّاس بعد رسول الله مسلة أبو بكر ثـمَّ عـمـر ثمَّ عثمان ثمَّ عليّ . قال محمّد بن عكاشة : فقلت في نفسي في علي : ابن عمِّمه وختنه . فتبسَّم علين كأنَّمه قد علم ما في نفسي . قال محمَّد : فدمت ثلاث ليال متواليات أعرض عليه هذه الاصول كلِّ ذلك أقف عند عثمان وعليّ فيقول لي الله : ثمّ عثمان ثمّ على . ثمّ عثمان ثمّ على : ثلاث مرّات . قال : وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تهملان بالدموع قال : فوجدت حلاوة في قلبي وفمي فمكثت ثمانية أيّام لا آكيل طعاماً ولا أشرب شراباً حتّى ضعفت عن صلاة الفريضة فلمّا أكلت ذهبت تلك الحلاوة واللدَّة والله شاهدٌ عليٌّ وكفي بالله شهيداً .

وقال أمير المؤمنين المتوكّل رحمه الله لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: يا أحمد! إنّي أُريد أن أجعلك بيني وبين الله حجّة فأظهرني على السنة والجماعة وما كتبته عن أصحابك عمّا كتبوه عن التابعين ممّا كتبوه عن أصحاب رسول الله . فحدَّثه بهذا الحديث .

قال الأميني: نحن نجد الباحث في غنىً عن البحث عن هذه الاسطورة وما فيها من مضحكات الثكلى ، ونجل أحمد عن أن يتّخذها حجة بينه وبين الله فيلقّنها خليفة وقته ، ونُربي به عن تصديق مثل محمّد بن عكاشة الذي جاء فيه قول ابن عساكر بعد روايته هذه الرؤيا: قال سعيد بن عمرو البردعي: قلت لأبي زرعة: محمّد بن عكاشة الكرماني. فحرّك رأسه فقال: رأيته وكتبت عنه وكان كذّاباً.

قلت: كتبت عنه الرؤيا التي كان يحكيها؟ قال: نعم كتبت عنه فزعم أنّه عرض على شبابة: الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص فيه أي به ، وأنّه عرض على أبي نعيم : عليّ ثمّ عثمان فقال به وهو كذوبٌ ولا يحسن أنّه يكتب أيضاً ، يعني ان شبابة لا يقول بذلك وكذا أبو نعيم قلت: أين رأيته؟ قال: قدم هنا مع محمّد بن رافع وكان رفيقه كنت أرى له سمتاً ولقيني محمّد بن رافع فكره أن يقول فيه شيئاً وقال لي : لا يخفى عليك أمره إذا فاتحته فقلت: إن رأيت أن تفيدني شيئاً قال: نعم . ثمّ كاد يصعق واضطرب بطنه فهالني ذلك ثمّ أقبل عليّ فقال: إنّ أوّل ما أملى عليّ أن كذب على الله وعلى رسوله معلية وعلى عليّ وعلى ابن عبّاس .

وذكره الحاكم في الضعفاء فقال: منهم جماعةٌ وضعوا كما زعموا يدعون الناس إلى فضائل الأعمال مثل أبي عصمة ومحمَّد بن عكاشة الكرماني ثمَّ نقل عن سهل بن السري الحافظ أنّه كان يقول: وضع أحمد الجويباري ومحمَّد بن تميم ومحمَّد بن عكاشة على رسول الله براليس أكثر من عشرة آلاف حديث. راجع ما أسلفناه في سلسلة الكذّابين ج ٥ ص ٣١٩، ولسان الميزان ج ٥ ص ٢٨٦.

فرجلٌ هذا حاله وتلك صفته وذلك حديثه ليس بالمستطاع تصديقه على دعاويه المعجرَّدة في المبادىء والمعتقدات ، العجب كلُّ العجب من الفقيه الثقة الذي يعتمد على مثلها من خزاية ، قاتل الله الحبُّ المعمي والمصمّ هو الذي حدى القوم إلى تفتين بسطاء الأُمَّة بمثل هذه الخزعبلات والله يعلم أنَّهم لكاذبون .

٢ ـ أخرج البلاذري في الأنساب ج ٥ ص ٥ عن خلف البزّار عن أبي شهاب الحنّاط (٢) عن خالد الحدّاء البصري عن أبي قلابة البصري عن أنس قال : قال رسول الله على أرحمكم أبو بكر ، وأشدّكم في الدين عمر ، وأقرؤكم أبيّ ، وأصدقكم حياءً عثمان ، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضكم

<sup>(</sup>۱) لسان الميزان ج ٥ ص ٣٨٧ .

 <sup>(</sup>٢) عبد ربّه بن نافع السكناني ، ثقة ليس بالقوي يهم في حديثه ويخطىء .

زيد بن ثابت ، وإنَّ لكلِّ أُمَّة أميناً وأمين هذه الامَّة أبو عبيدة الجراح .

أخرجه ابن عساكر في تاريخه ج ١ ص ٣٢٥ محذوف الإسناد بلفظ : أرحم أُمتي أبو بكر ، وأشدّهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياءً عثمان ، وأفرضهم زيد ، وأقرأهم أُبيّ بن كعب . الخ .

ورواه في ج ٦ ص ١٩٩ من طريق أبي سعيد الخدري وعقبه: قال العقيلي : أسانيد هذه الأحاديث غير محفوظة والمتون معروفة .

قال الأميني: ألا تعجب من أسطورة جاء بها خلف البزّار الثقة الأمين العابد الفاضل السكّير. قال أبو جعفر النفيلي: كان من أصحاب السنّة لولا بليّة كانت فيه: شرب النبيذ.

وذُكر خلف عند أحمد \_ إمام الحنابلة \_ فقيل : يا أبا عبدالله ! إنّه يشرب . فقال : قد انتهى إلينا علم هذا عنه ، ولكن هو والله عندنا الثقة الأمين شرب أو لم يشرب(١) .

والرواية نفسها شاهد صدق على ما انتهى إلى إمام الحنابلة علمه من خلف البزّار والَّذين أخذوها منه ورووها عنه إنّما أقحمتهم فيها سكرة الهوى لا نشوة السّلافة .

ولتقديس ذيل هذا الثقة الأمين عن رجاسة النبيذ جاء الخطيب البغدادي بما رواه عن محمّد بن أحمد بن رزق عن محمّد بن الحسن بن زياد النقّاش قال : سمعت إدريس بن عبدالكريم الحدّاد يقول : خلف بن هشام يشرب من الشراب على التأويل فكان ابن أخته يوماً يقرأ عليه سورة الأنفال حتى بلغ وليميز الله الخبيث من الطيّب فقال يا خال ! إذا ميّز الله الخبيث أين يكون الشراب ؟ قال : فنكس رأسه طويلاً ثمّ قال : مع الخبيث . قال : فترضى أن تكون مع أصحاب الخبيث ؟ قال : يا بنيّ امض إلى المنزل فاصبب كلّ شيء فيه ، وتركه ، فأعقبه الله الصوم ، فكان يصوم الدهر إلى أن مات .

<sup>(</sup>١) إقرأ واحكم .

حبّذا هذا التنزيه لو صدقت الأحلام، وهو وإن كان معقولاً أحسن من رأي الإمام أحمد من أنّه الثقة الأمين شرب أو لم يشرب. فإنّه رأيّ تافه لا تساعده البرهنة ولا يوافقه الشرع والعقل والمنطق، والله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا ﴾ (١) غير أنّ من المأسوف عليه جدّاً بطلان إسناده لمكان محمّد بن الحسن النقّاش فإنّه كذّبه طلحة بن محمّد، ووهّاه الدارقطني، ودلّسَه أبو بكر، وقال البرقاني: كلَّ حديثه منكر، وذكر عنده تفسيره فقال: ليس فيه حديث صحيح. وكلّ هذه ذكرها الخطيب نفسه فبماذا يُنزّه الرجل؟ وأنّى يتأتى له أمله؟

وإنِّي أشكر من انتهى إليه وضع هذه الأكذوبة على أنّه لم يذكر مع القوم مولانا أمير المؤمنين على على على الذي هو أربى من كلهم في جميع الصفات المذكورة فإنّه يُرفع عن أن يُذكر في عداده أيُّ أحد ، كما أنَّ فضائله أربى من أن تُذكر معها فضيلة .

وها هنا لا نناقش متن الرواية في الأوصاف التي حابت القوم بها ، فلعلٌ فيها ما هو مدعومٌ بالبرهنة ، فيشهد على كون أبي بكر أرحم الامَّة إحراقه الفجاءة ، وغضّه الطرف عن وقيعة خالد بن الوليد في بني حنيفة وخزايته مع مالك بن نويرة وزوجته (۲)وعدم اكتراثه لأمر الصدِّيقة فاطمة في دعواها ، وكانت له مندوحة عن مجابهتها باسترضاء المسلمين واستنزال كلّ منهم عن حصّته من فدك إن غاضينا القوم على الفتوى الباطلة والرواية المكذوبة في انقطاع إرث النبوّة خلافاً لآيات المواريث المطلقة وإرث الأنبياء خاصة ، على أنَّ فاطمة سلام الله عليها وابن عمها ما كانا يجهلان بما تفرّد بنقله أبو بكر وصافقته على قوله سماسرته من الساسة لأمر دبّر بليل ، وأمير المؤمنين على الشخف أقضى الأمّة وباب مدينة علم النبيّ ، والصدِّيقة فاطمة بضعته وما كان يشخ من المساسة فاطمة بضعته وما كان يشخ من المساسة وعلى الأخصّ ما يتعلّق بها ، وهو من المؤمنين على فدك وأنّها ستمنع عنها ويحتدم بينها وبينهم الشجار ، ويستتبع ذلك المتغلّبين على فدك وأنّها ستمنع عنها ويحتدم بينها وبينهم الشجار ، ويستتبع ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ؛ الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء السابع ص ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٣

انشقاقاً بين الأُمَّة إلى يوم القيامة ، فمن مزدلفة إلى بضعة النبوَّة ، ومن جانحة إلى من منعها عن حقِّها ، فكان من الواجب أن يسبق ما الله الله الله المنته بتفصيل حكم هذا شأنه قبل أبي بكر .

ألم تكن لأبي بكر مندوحة تصحِّح إقطاع فاطمة فدكاً وردَّها إليها حتى لا يفتح باب السوءة على الأُمَّة كما ردَّها عمر إلى ورثة النبيِّ الأقدس ، وأقطعهما عثمان مروان وأقطعها معاوية مروان وعمرو بن عثمان ويزيد بن معاوية على الأثلاث ، إلى ما رأى فيها الخلفاء بعدهم من التصرُّف كتصرُّف الملاك في أملاكهم (١) .

سَلْ عن صفة أبي بكر هذه فاطمة وهي صدّيقة يوم خرجت عن خدرها وهي تبكي وتنادي بأعلى صوتها: يا أبت! يا رسول الله! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة (٢).

وسَلها عنها يوم لاثت خمارها على رأسها ، واشتملت بجلبابها ، وأقبلت في لمَّة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ، ما تخرّم مشيتها مشية رسول الله حتّى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، فنيطت دونها ملاءة ، ثمَّ أنَّت أنَّة أجهش لها القوم بالبكاء ، وارتجَّ المجلس(٣) .

وسلها عنها يوم قالت لأبي بكر : والله لأدعونَّ عليك بعد كلِّ صلاة أُصلِّيها .

وسلها عنها يوم ماتت وهي واجدة على أبي بكر ، وهي التي طهَّرها الجليل بآية التطهير ، وصحَّ عن أبيها قوله سلان : فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني ، يؤذيني ما آذاها ، ويغضبني ما أغضبها (٤) .

وقوله : فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبيٌّ فمن آذاها فقد آذاني (٥) .

وقوله : إنَّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها(٦) .

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۷ ص ۲۲۲

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٧ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع ج ٧ ص ٢١٩

<sup>(</sup>٤) راجع ج ٧ ص ٢٦٠ ـ ٢٦٦

<sup>(</sup>٥) راجع ج ٧ ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٦) راجع ج ٧ ص ٢٦٦

وسَلْ عنها أمير المؤمنين وهو الصدِّيق الأكبريوم قادوه كما يُقاد الجمل المخشوش إلى بيعة عمّت شومها الإسلام، وزرعت في قلوب أهلها الآثام، وعنَّفت سلمانها، وطردت مقدادها، ونفت جندبها، وفتقت بطن عمّارها، وحرَّفت القرآن، وبدَّلت الأحكام، وغيَّرت المقام، وأباحت الخمس للطلقاء، وسلّطت أولاد اللعناء على الفروج والدماء، وخلطت الحلال بالحرام، واستخفَّت بالإيمان والإسلام، وهدمت الكعبة، وأغارت على دار الهجرة يوم الحرَّة، وأبرزت بنات والمهاجرين والأنصار للنكال والسوءة، وألبستهنَّ ثوب العار والفضيحة، ورخَّصت لأهل الشبهة في قتل أهل بيت الصفوة وإبادة نسله، واستئصال شافته، وسبي حرمه، وقتل أنصاره، وكسر منبره، وإخفاء دينه، وقطع ذكره. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وسل عنها أمير المؤمنين يـوم لاذ بقبـر اخيـه رســول الله مُسلَّه وهو يبكي ويقول : يابن أُمَّ إنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني (١) .

إلى غير هذه من دلائل كون أبي بكر أرحم الأُمَّة .

وأمّا كون عمر أشدَّهم في الدين فمن جليّة الواضحات انَّ الشدَّة في الدين ليست هي الفظاظة والغلظة فحسب وإنّما هي التهالك في التمسَّك بعروتي الكتاب والسنَّة والعمل بهما والأخذ والقيام بما جاء فيهما من الحدود ، وما أكثر ما خالفهما الرجل ونبذهما وراء ظهره واتَّخذ برأيه الشاذِّ عنهما ؟ ودع عنك ما جهله منهما . وما قيمة شدَّة بلا علم ؟ وما مقدار شدَّة مع التنكب عن أساسيّات الدين ؟ مع الخروج عن طقوس الإسلام ، مع التمسَّك بالأهواء والشهوات ؟ راجع نوادر الأثر في علم عمر من الجزء السادس ص ١٠٩ ١٠٩ فإنّك تجد هنالك شواهد قويّة على إثبات هذه الصَّفة فاقرأها وتبصر .

وأمّا كون عثمان أصدقهم حياءً فيكفي دلالة عليه الجزء الثامن والتاسع من هذا الكتاب وكلُّ صحيفة منهما آية من آيات صفته تلك ، مضافاً إلى ما سردناه في هذا الجزء ص ٣١١ ـ ٣٢٧ من البحث الخاصّ في حيائه .

<sup>(</sup>١) راجع الجزء السابع ص ٤ ٩

وأما الثلاثة الباقون فلا نطيل البحث عن إثبات ما ذكر لهم ، ففيه تضييعً . للوقت وشغلٌ عمّا هو أهمُّ من ذلك ، ومن سبر كتابنا هذا عرف أعلم الأُمّة وأفرضها وأمينها وعلم أنَّه غيرهم ، فلا يدلِّس ساحة الأُمة بأمثال المذكورين ، ولا يخاف عليه ممّا كان يَخاف النبيُّ الأقدس على امَّته كما جاء عنه : أخاف على أُمّتي من بعدي ضلالة الأهواء ، واتباع الشهوات ، والغفلة بعد المعرفة . «أسد الغابة ج ١ ص ١٠٨» .

٣- في كتاب المناقب من صحيح البخارى ج ٥ ص ٢٤٩ عن محمّد بن الحنفيّة قال : قلت لأبي : أيُّ الناس خيرٌ بعد رسول الله ﷺ؟ قال : أبو بكر . قلت : ثم أنت ؟ قلت : ثم أنت ؟ قال : ثمّ عمر . وخشيت أن يقول : ثم عثمان . قلت : ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلاّ رجلٌ من المسلمين .

وفي لفظ الخطيب في تارخه ج ١٣ ص ٤٣٢ قال قلت : يا أبت! من خير الناس بعد رسول الله على ؟ قال : يا بُنيَّ أو ما تعلم ؟ قال : قلت : لا . قال : أبو بكر . قال : ثمَّ من؟ قال : يا بُنيَّ أو ما تعلم؟ قال : قلت : لا . قال ثمَّ عمر . قال : ثمَّ بدرته فقلت : يا أبت ! ثمَّ أنت الثالث . قال : فقال لي : يا بُنيَّ أبوك رجلٌ من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم .

قال الأميني: ليست هذه أوَّل سقطة من سقطات البخاري، ومن عرف معتقد أمير المؤمنين عليّ عليه في الذين تقدَّموه وما استمرَّ عليه دأُبه من التصريح بذلك المعتقد تارة والتلويح إليه أخرى لا يشكُّ في أنَّ ما عُزي إليه بهتانٌ عظيمٌ.

وليس ابن الحنفيّة ذلك الذي لا يعرف أباه ولا نظريّته في القوم بعد اللتيا والتي حتى يسأله عن اولئك الرجال ثمَّ يخاف عن أن يقول في المرَّة الثالثة عثمان وهو يعرفه بعُجره وبُجره لا محالة ، ويعلم أنّه هو أحد الثلاثين من بني أبي العاص الذين صحَّ فيهم قول رسول الله مردية : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً ، وعباده خولاً ، ودينه دخلالاً .

أراد الإمام عضي أن يأتي الرجل وينصره فأخذ ابن الحنفية بضبعيه أو بكفيه أو بحقويه يمنعه من ذلك<sup>(١)</sup>.

حاشا ابن الحنفيّة من الجهل بما جاء في أبيه الطاهر عن رسول الله منيلة من قوله : إنَّه خير البريَّة، وإنَّه خير البشر ، وإنَّه خيـر من أتركـه بعدي ، وإنَّـه خير الناس ، وإنّه خير الرجال ، وإنّه أحد الخيرتين (٢) ومحمَّد بن الحنفيّة هو الذي كان ينشد شاعره كثير عزة بين يديه قوله:

أنت ابن خير الناس من بعد النبي يابن عليّ سرُّ ومَن مثل علي ؟ (٣)

وأنَّى تصحُّ نسبة هذه المزعمة إلى عليٌّ عليٌّ وقد جاء عنه من عدَّة طرق أنُّه قال : حدَّثنى رسول الله علي وأنا مسنده إلى صدري فقال : أي علي ! ألم تسمع قوله الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصَّالحات هم خير البريَّة ﴾ ؟ أنت وشيعتك . وورد عن جابر : إنَّ أصحاب النبيِّ سَلَكُ كانوا إذا أقبل عليٌّ قالـوا : قد اجاء خير البريّة . راجع ما أسلفناه في ج ٢ ص٧٠ . أخرجه مضافاً إلى ما ذكرناه هنالك من المصادر ابن أبي حاتم في تفسيره ، قال السيوطي في لآليه ج١ ص ١٢ : إلتزم ابن أبي حاتم أن يخرج في تفسيره أصحٌّ ما ورد ولم يخرج حديثاً موضوعاً البتّة . هـ .

ولو كان يرى أمير المؤمنين أنَّ أبا بكر خير الناس فلماذا تقاعــد عن بيعته إلى ِ أن توفيت سيِّدة النساء فاطمة ؟ وكان له وجه عند الناس أيَّام حياتها كما أخرجه البخاري نفسه ، وصافقه على ذلك بنو هاشم ومن وافقهم من غيرهم من وجوه الْأُمَّة وأعيان الصحابة ، أوَ لم يكن فيهم من يعرف منزلة الصدّيق هذه ؟ وما بال عليّ أمير المؤمنين عشف كان يحمل الصدِّيقة الطاهرة على دابّة ليلَّا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة على خير البشر(٤) ؟ ولماذا لم يكن في مقال الدعاة إلى أبي

<sup>(</sup>١) الأنساب ج ٥ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مضى في الجزء الثاني ص ٧٦ ، وج ٣ ص ٤٢ ، ٤٤

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ج ٥ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ج ١ ص ١٢ .

بكر أيضاً يوم السقيفة وبعده ما يومي إلى أنَّه خير البشر؟ بـل كان رطب السنتهم: إنَّه السبّاق المسنّ وثاني اثنين إذ هما في الغار<sup>(١)</sup> مشفوعاً كـلُّ ذلك بـالإرهـاب والترعيد. أفلم يدَّبروا القول، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين؟.

هب أنَّ الصحابة يوم ذاك ما كانوا يعرفون منزلة الرجل ، فه لاّ نبّههم عليه أمير المؤمنين وأمرهم باتباع خير الناس وفيهم من كان أطوع له من الظلّ لذيه ، فقم بذلك جذوم الفتنة ، واستأصل جذورها ، وكسح الخلاف من بين المسلمين ، فلم يتركها فتنة عمياء تحتدم عليها الإحن ، وتتعاقب المحن ؟ حاشا مولانا أمير المؤمنين من كلّ هذه ، لكنّه لم يعرف ما عُزي إليه من حديث خير النّاس ولا اعترف بمفاده طرفة عين ، بل كان صلوات الله عليه يرفع عقيرته بما يضاد هذه المزعمة في صهوات المنابر بين الملأ الديني ، وقد مر شطرٌ من تلكم الكلم في هذا الجزء .

نحن ها هنا لسنا في مقام إثبات أنَّ عليًا خيـر البشر بعـد صنوه الـطاهر صلّى الله عليهما وآلهما . كلّا ثمَّ كلّا .

ولسنا في صراط بيان المفاضلة بينه سلام الله عليه وبين خلفاء الإنتخاب الدستوري ، حاشا ثمَّ حاشا .

وإنّما يروقنا جداً أن نمركز لهذا الإنسان الكامل في الملأ الدينيِّ مكانة فرد من آحاد المسلمين ، ونجعلها كلمة سواء بيننا وبين القوم ، ونتصافق على هذا فحسب اللهمَّ غفرانك وإليك المصير .

يا حبّذا بعدما صدَّق القوم ما عُزي إليه صلوات الله عليه من قول: ما أنا إلاّ رجلٌ من المسلمين. أو قوله لابنه: يا بُنيَّ أبوك رجلٌ من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. كانوا يعدُّونه رجلًا منهم وأجروا عليه أحكام من آمن بالله وأسلم، وكان له ما لهم وعليه ما عليهم. بل ليتهم كانوا اتبعوا رأي عثمان فيه ويرون مروان بن الحكم اللعين ابن اللعين بلسان النبيِّ الأقدس أفضل منه. وليتهم ساووا

<sup>(</sup>١) راجع الجزء السابع ص ١٠٩

بينه وبين سفلة الأعراب ، والطبقة الواطئة الساقطة من الصحابة ، لكن : أنَّى ؟ ثمَّ أنَّى ؟ ثمًّ أنَّى ؟ .

قل لي بربّك أيُّ مسلم شريف أو وضيع لُعن غيره في ثمانية عشر ألف منبر ، ولم ينبس ابن أنثى ببنت شفة في الدفاع عنه ؟

قل لي بربّك أيَّ مسلم سائد أو سوقة غير سيِّد العترة سُنَّ سبُّه في الجمعة والجماعة في الحواضر الإسلاميّة جمعاء ، وتختم بلعنه أندية الوعظ والخطابة ، ومَن نهى عن ذلك يُنفى عن عقر داره ؟ قال الجنيد بن عبدالرَّحمٰن بن عمرو : أتيت مِن حوران إلى دمشق لأخذ عطائي فصلّيت الجمعة ثمَّ خرجت من باب الدرج فإذا عليه شيخٌ يقال له : أبو شيبة القاصّ ، يقصُّ على الناس فرغَّب فرغبنا ، وخوَف فبكينا ، فلما انقضى حديثه قال : اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب ، فلعنوا أبا تراب على بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته ، وأوَّل الناس إسلاماً ، وأبو عليُّ بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته ، وأوَّل الناس إسلاماً ، وأبو الحسن والحسين . إلى آخر ما في تاريخ ابن عساكر ج ٣ ص ٧٠٤ . وفيه أنَّ الجنيد استنكر الأمِر ولطم وجه الرجل فشكى إلى هشام بن عبدالملك فنفى الجنيد إلى السند فلم يزل بها إلى أن مات .

قل لي بربّك أيّ عزيز تحت ظلّ النبوّة غير عزيزنا المفدّى ، أضهده نير المذلّة ، وأصبح ضُهدةً لكلِّ أحد ، جرّعته يند الإحن كاسات المحن ، حتّى سئم من حياته ، وصبر وفي العين قذى ، وفي الحلق شجى ، يرى تراثه نهبا ؟ .

قل لي بربّك أيّ صحابيّ غير عليّ الله لا يستقيم الأمر لامّة محمّد إلّا بسبّه ؟ يقال لمروان: ما لكم تسبّونه على المنابر ؟ فيقول بملء فمه : إنّه لا يستقيم لنا الأمر إلّا بذلك(١) .

قل لي بربِّك أيّ موحِّد إسلاميّ في الملأ الدينيّ يُتبرَّأ منه في بيعة خليفة المسلمين بيع الله ورسوله سوى عليّ سِك ؟ وقد اشترط معاوية البراءة منه سِك،

<sup>(</sup>١) الصواعق لابن حجر ص ٣٣ .

٤٤٢ ..... الغدير ج ـ ٩

في بيعته <sup>(۱)</sup>.

قل لي بربِّك أيّ إنسان ثقل إسمه على الناس غير عليّ صلوات الله عليه ؟ هذه عائشة لم تسمّه ولا تقدر على أن تذكره بخير، ولا تطيب له نفساً (٢) وكان معاوية أو عبدالملك بن مروان أو هما معاً يأمران ابن عبّاس أن يغيّر إسم ولده عليّ وكنيته (٣) وكان عليُّ بن الجهم السلمي يلعن أباه لأنّه سمّاه عليّاً (٤).

قل لي بربّك أيّ رجل أسلم وجهه لله وهو محسنٌ غير أوَّل المسلمين يُرى لاعنوه وشاتموه ومعاندوه وقاتلوه وخاذلوه متأوِّلين مجتهدين لا يستحقّون مقتاً ولا أخذاً ولا هواناً ولا عقاباً ؟ .

قل لي بربّك أيّ ابن أنثى من أبناء الإسلام عدا وليد الكعبة ابن فاطمة استحقَّ شيعته ومحبّوه وأهله وذووه في المجتمع السبّ واللعن والقتل والسبي والإزراء والضرب والنكال والسوءة والحبس في ظلم المطامير وقعر السجون، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ؟

الهضيمة كلّ الهضيمة دفاع ابن حجر عن مثل حَكَم بن أبي العاص طريد النبيّ ولعينه وعن الوقيعة فيه بما تحقّق منه وعلم من الفاحشة ، وذبّه عنه لمكان كونه صحابيّاً (٥).

الهضيمة كلّ الهضيمة ذبُّ ابن حزم عن عبدالرَّحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين وعدم تجويزه لعنه وتبريره عمله بأنَّهُ مجتهدٌ مخطىءٌ (٦) .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين للجاحظ ج ٢ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) مرّ الحديث بإسناد صحيح في هذا الجزء صفحة ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ج ٨ ص ٢٣٠ ، حلية الأولياء ج ٣ ص ٢٠٧ ، الكامل للمبرد ج ٢ ص ٢٠٧ ، الكامل للمبرد ج ٢ ص ١٥٧ ، تاريخ ابن ص ١٥٧ ، العقد الفريد ج ٣ ص ٢٨٦ ، الكامل لابن الأثير ج ٥ ص ٧٨ ، تاريخ ابن خلكان ج ١ ص ٣٥٨ ، شذرات الذهب ج ١ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ج ٤ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) راجع ما مضى في الجزء الثامن ص ٢٩٥

<sup>(</sup>٦) راجع ما أسلفناه في الجزء الأول ص٧٧٣

الهضيمة كلّ الهضيمة نصرة القاضي حسين الشافعي عمران بن حطّان مادح ابن ملجم قاتل الإمام الطاهر بقوله :

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها إلّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إنّي لأذكره حيناً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا

يحكم بعدم جواز لعنه زعماً بكونه صحابياً (١) ذاهلاً عن أنَّ ابن حطّان لم يكن صحابياً وإنَّما هو من رؤوس الخوارج الملعونين بلسان النبيِّ الأقدس ، وُلد الرجل بعده مسلة .

الهضيمة كلّ الهضيمة تبرير ساحة معاوية الربا والخمور من دنس طامّاته وموبقاته وجناياته الكبيرة على الإسلام والمسلمين وقتله آلافاً من صلحاء أُمَّة محمّد سلطة بكلمة واحدة موجزة ، بأنَّه كان مجتهداً متأوّلًا مخطئاً(٢) .

الهضيمة كل الهضيمة الإعتذار عمّا اقترف يزيد الخمور والفجور ، وتنزيه ساحته من أرجاسه المكفّرة ، والنهي عن لعنه وذكره بالسوء بأنّه مسلم لم يثبت كفره وأنّه إمامٌ مجتهد (٣) .

إلى مناصرات ومدافعات عن أمثال هؤلاء بشروى تلكم الكلم الفارغة ، وأمّا سيّدنا المفدّى حبيب الله وحبيب رسوله فلسنا مغالين إن قلنا: إنَّ الامّة كانت مصرّة على مقته ، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممّن وفي لرعاية الحقّ فيه ، فليت القوم أخذوا من بُخاريّهم وخطيبهم هذه الكلمة المعزوّة إلى أمير المؤمنين «ما أنا إلاّ رجلٌ من المسلمين» ـ وإن كانت مختلقة ـ وأجروا عليه حكمها . لكن . لكن . . .

ثمَّ كيف تُعزى إليه سلام الله عليه هذه المفاضلة وقد جاء عن النبيِّ الأقدس قوله لفاطمة الصدِّيقة: زوَّجتك خير أُمتي ، أعلمهم علماً ، وأفضلهم حلماً ،

<sup>(</sup>١) الإصابة ج ٣ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الفصل لابن حزم ج ٤ ص ٨٩ ، تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن کثير ج ٨ ص ٢٢٣ ج ١٣ ص ٩ .

٤٤٤ ..... الغدير ج ـ ٩

وأوَّلهم سلماً؟ مسرَّ في ج ٣ ص ٩٥/ط٢.

وقوله مبين : عليٌّ خير من أتركه بعدي .

وقوله مبطة : خير رجالكم عليُّ بن أبي طالب ، وخير نسائكم فاطمة بنت محمّد .

وقوله مرين : عليٌّ خير البشر فمن أبي فقد كفر .

وقوله سينه : من لم يقل عليٌّ خير الناس فقد كفر .

وقوله سطين لفاطمة سلام الله عليها : إِنَّ الله اطّلع على أهل الأرض فاختار منهم أباكِ فبعثه نبيًا، ثمَّ اطلع الثانية فاختار بعلكِ .

وقـولـه لهـا : إنَّ الله اختار من أهل الأرض رجلين أحـدهمــا أبـوك والآخــر زوجك (١) .

وليت شعري كيف تصعُّ عنه هذه المفاضلة وقد اتَّخذه رسول الله سلط له نفساً كما جاء في الذكر الحكيم ، وطهره الجليل بآية التطهير ، وقرن بين ولايت ولايت وولاية رسوله وبين ولاية علي في نصِّ الكتاب الكريم ، وأنزله سلط من نفسه منزلة هارون من موسى ، ولم يستثن لنفسه إلاّ النبوَّة ، واتَّخذه سلط أخاً لنفسه يوم المؤاخاة المُبتنية على أساس المشاكلة في الملكات والنفسيّات ، فكيف تتمُّ هذه كلها وفي الأمَّة مَن هو أولى منه ؟

ولست أدري كيف كان علي أمير المؤمنين أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله من وفي الأمّة من هو خيرٌ منه ، وقد صحَّ عنه مراه ولي قوله في حديث السوله المراه وفي الأمّة من هو خيرٌ منه ، اللّهم اثتني بأحب خلقك إليك ليأكل معي . فأتاه علي من الله .

وقوله سلط لعائشة : إنَّ عليّاً أحبُّ الرجال إليَّ وأكرمهم عليَّ فاعرفي له حقّه وأكرمي مثواه .

 <sup>(</sup>١) راجع ما مر في ج ٣ ص ٤٠ ـ ٣٤

وقوله : أحبّ الناس إليُّ من الرجال عليّ .

وقوله : عليٌّ أحبّهم إليّ وأحبُّهم إلى الله

لا تنسَ ها هنا قـول عـائشـة : والله ما رأيت أحـداً أحبّ إلى رسـول الله من عليّ . ولا قول بريدة وأبيّ : أحبُ الناس إلى رسـول الله ﷺ من النساء فـاطمة ومن الرجال عليّ (١) .

ثمَّ ما بال الصدِّيقة فاطمة تموت وهي واجدةٌ على أبي بكر وعمر وهما خيرا البشر؟ ما بالها ونداؤها بعدُ في آذان الأُمَّة المرحومة وهي باكية لاذت بقبر أبيها وتقلول: يا أبت يا رسول الله! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟.

ما بالها وقولها للخيِّرين: إنِّي أُشهد الله وملائكته انَّكما أسخطتماني وما أرضيتماني ، ولئن لقيت النبيَّ لأشكونكما إليه ؟ وحديث أنينها بعد دائرٌ سائرٌ بين حملة التاريخ .

ما بالها وهي توصي بأن تدفن ليلأولا يُصلّي عليها أبو بكر ، ولا يحضر الخيّران تجهيزها وتشييعها؟ وهذا النبأ العظيم بعدُ يدور في أندية الرجال(٢) .

نعم: السرُّ في ذلك كله أنَّ الصدِّيقة كابنَ عمِّها أمير المؤمنين لا تعرف شيئاً من قبول الزور ، ولعبلَّ الواقف على الجزء السادس والسابع من ،هذا الكتاب يُطلُّ على كون الرجلين خير البشر بأقرب من هذا .

ونحن على يقين من أنَّ الباحث النابه الحرِّ بعد الوقوف على ما في غضون الأجزاء الخمسة الأخيرة من العشرة الاولى من أجزاء كتابنا هذا لا يبقى له قطُّ ريب في أنَّ رواة هذه الأساطير المختلقة والقائلين بمغزاها والمخبتين إليها صمّاً وعمياناً هم الغلاة في الفضائل حقّاً ، فقد جاؤوا ظلماً وزوراً وإنَّ فريقاً منهم ليكتمون الحقَّ وهم يعلمون ، ﴿فبدَّل النين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ، فمن أظلم ممَّن كذب على الله وكذَّب بالصّدق إذ جاءه ، فاصفح عنهم وقل سلامٌ فسوف يعلمون ﴾ . ﴿وآخر دعوانا أن الحمدلله ربِّ العالمين ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع ما مرّ في ج ٣ ص ٤١ ـ ٤٣

<sup>(</sup>٢) راجع ما مرَّ في ج ٧ ص ٢٥٥ .



أتانا كتابٌ من الشاعر الشريف السيِّد نعمة السيّد حسُّون البعّاج المحترم ، صدَّره بجمل الثناء الضافية على كتابنا «الغدير» وشفَّعها بقوله :

فأيُّ غدير جاء والبحر دونه ؟ عديرك بحرٌّ لا يُساجله البحر فإن قلتَ إنَّ البحر باهي بدرّه ففيه عقودٌ لا يُماثلها الدرُّ ثمَّ ختمه بأبيات راجياً أنْ تنشر في هذا الجزء ألا وهي :

كتاب «الغدير» جليلٌ خطير فيه لعمري بلوغ الأربْ ذكاء وسرنا على ضوئها لقصد إليه الورى تقترب فكاء وسرنا على ضوئها أعبد الحسين! ويا حاوياً جماع الكمال وعقد الأدب فكيف أحبّر فيك الثنا وأنت تُجدّد مجد العرب أعبد الحسين! بمجد الحسين حباك المهيمن أسمى الرتب فيا أيُّها السيِّد الفاضل الشريف الفعال المنيف الحسب هلال الكمال بأفق العراق توارى زماناً وعنّا احتجب ومذجاءنا بالغدير البشير بدي مشرقاً بعدما قدغرب فقات عيوناً غداة به أعدت لقوم ليالي الطرب فهذا «الغدير» لنا منهل لصادي الفؤاد شراب عنب

وهــذا «الغـديس» وربِّ الغـديسر فأين الجواهر منه تكون ؟ فسفر هدى فاق أضرابه وجدنا «الغدير» لنا شافياً وفيه الكفاية عن غيره فإن كنت تنوي به قربة وإن كنت تسوى به غايسة

وله كتاب آخر إلينا ختمه بقوله :

دع المجدب الظامى يموت بدائه أيصدر عن روض «الغدير» ومائمه ويحسب أن يروي غليل فؤاده فـدعــه يُـــلاقي حتفــه هــو صاديــاً

ويجرع من كأس الندامة صابا ويتبع وهمأ نائياً وسرابا ؟ ولمّا يجد غير «الغدير» شرابا ؟ ودعه يرى ما يرتضيه يبابا

يفوق النضار وما من عجب

وأين الملجيس وأين المذهب

هـو الـرأس حقّاً وهنَّ الـذنب

يريل العناء وينفى النصب

ولا فقر بعد إلى مَن كتب

هنيئاً فهذي أجل القرب

فقد نلت فيه لهذاك الطلب

## (کتاب آخر):

تلقَّيناه مِن الشَّاعر العَلويِّ النبيل السيِّد يحيى السيِّد داود الشَّرع صدره بقوله :

والفضل يرجع في العصر الحديث لمن بسفره قد أتى عن محكم السور ذاك (الأمينيُّ) قد لاحت معاجزه فكان نور هديٌّ في عالم البشر

الحقُّ أبلِّ وضّاحٌ لطالب كالشمس بَاديَةٌ في الأفق للنظر

وقفّاها بفصول الإطراء وختمه بأرجوزة تربو على أربعين بيتاً يـذكر فيهـا كتاب «الغدير» وبعض مصادره ، أرجأنا نشرها إلى آونة أخرى .

## (كتاكُ ثالث):

أخذناه من الشاعر المبدع يحيى صالح الحلّي افتتح كتابه بقوله :

أنرت بسفرك هذا الجليل طريق الهداية للمجحف وأوضحت أكذوبة الجاحدين فلاح لنا منه سرٌّ خفي ثمَّ سبك عقود القريظ، وسرد كلماً منثورة في إطراء «الغديس» وتخلُّص منها بأبيات على بحر رجز . فله وللشريفين الشكر المتواصل منّا غير مجذوذ . (كتابٌ رابع) :

أتانا من الخطيب الشاعر الشيخ كاظم آل حسن الجنابي بعفك وإليك نصُّه نظماً ونثراً:

سماحة العلّامة الأكبر، شيخنا المعظّم الشيخ عبدالحسين الأميني المحترم.

بعد تقبيل أناملكم والسّلام عليكم والدعاء لكم بالخير أُقدّم إليكم أبياتاً نظمتها بدافع ديني لا أريد أن أقرّظ بها كتاب (الغدير) الأغرّ الذي عجز عن تقريظه وإطرائه أعلام الفقه والفضيلة ، وفطاحل العلماء ، ولم يحط بوصفه عباقرة الكلام وصيارفة الأدب ، وكيف يطيق شاعرٌ مفلق أو ذو يراع ملهم أن يحدّ نعته ويحيط بكنهه ، وهو نسيج وحده نسجته يد القدرة ، وصاغته كفّ العناية ، وصفحته عين اللطف ؟ فجاء بحمداللة فريداً في بابه ، بليغاً في خطابه ، أصاب قلب الغرض ، وكشف وجه الحقيقة وأماط عنها دياجير الظلم ، وغياهب الإجحاف ، فليس باستطاعتي والحالة هذه تقريظ مثل هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفه ، ومَن أنا وما قدر إمكاني يا سيّدي ! حتى أتصدى لمدح (الغدير) الذي نبت عن وصفه قرائح الشعراء وأقلام الكتّاب ؟

ولكنّي إنَّما أردت بأبياتي هذه إن راقت سيّدنا (الأميني) أَنْ يتفضّل بنشرها لتكون لي ذكرى خالدة بخلود غديرنا الصافي :

سألوني عن «الغدير» أناسٌ قلت: كان (الغدير) في سجن غيّ وغدا في السجن من يوم خمّ قد أتاه «الأمينيُّ» لمّا دعاه في الإله خير جزاء في الإله خير جيراء وإذا (بالغدير) بين يدينا فيه ما تشتهي النفوس وفيه

أين كان «الغدير» قبل الأميني ؟ صفَّدته قيود إفك ومين يسوم قال الإله: أكملت ديني مستعيناً فياله مِن معين أوضح الحقّ في كتاب مبين فيه تبيان كل شيء دفين ما تلذّ العيون رأي العيون

قصيدة البعاج حول الكتاب . . . . .

سلام على مؤلّف سفر فاق فضلًا رجال كلّ القرون

[الشيخ كاظم آل حسن الجنابي]

فرحة الصّادقين فيه وفيه ترحة الكاذبين حقّ اليقين يا كتاب «الغدير» أبهجت منًا منذ تلوناك كلَّ قلب حزين سوف تبقى بغرَّة المدهر نموراً خمالماً في الجمود طول السنين



الفهرس ..... الفهرس



| الصفحة                                 | الموصوع                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ٥                                      | كلمة العلامة الحمامي حول الكتاب       |
| ۸                                      | رسالة العلامة السيد الهندي حول الكتاب |
| 11                                     | كتاب مولانا الشيخ الكابلي حول الكتاب  |
| ١٣                                     | كتاب الأستاذ زهرالدين حول الكتاب      |
| 10                                     | تقريظ الأستاذ سلمان الدواح حول الكتاب |
| 19                                     | ما جری بین عثمان وابن مسعود           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ترجمة ابن مسعود والثناء عليه          |
| ۲۰                                     | نظرة في قصَّة ابن مسعود               |
| ٣٢                                     | مواقف عثمان مع عمّار                  |
| ٣٨                                     | ترجمة عمّار بن ياسر والثناء عليه      |
| ٤٨                                     |                                       |
| 0 •                                    | تسيير صلحاء الكوفة إلى الشام          |
| ٥٧                                     | نظرة في تسيير صلحاء الكوفة            |
| ٥٨                                     | ترجمة مالك الأشتر                     |
| ٦٣                                     | ترجمة زيد وصعصعة إبني صوحان           |

| هرس | ٤٥٢ الف                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|
| فحة | الموضوع الصا                                               |
| ٥٢  | ترجمة جنَّدب ، وكعب ، وعدي بن حاتَم                        |
| ٦٦  | ترجمة مالك بن حبيب ، ويزيد بن قيس ، وعمرو بن الحمق ، وعروة |
| ٦٨  | ترجمة أصعر، وكميل بن زياد، والحارث الهمداني                |
| ٦٩  | ت<br>تسییر کعب بن عبدهٔ تسییر کعب بن عبدهٔ                 |
| ٧٤  | تسيير الخليفة عامراً                                       |
| ۸١  | تسيير الخليفة عبدالرحمن                                    |
| ۸٣  | تسيير الخليفة عليًا أمير المؤمنين                          |
| ۸٦  | آیة نازلة فی عثمان                                         |
| ۸۸  | عثمان لا يعرف المخلص من النار                              |
| ۸٩  | ترك الخليفة سنّة التكبير                                   |
| ۹٠. | نتاج البحث وجناية التاريخ                                  |
|     | آراء الصحابة العدول في عثمان                               |
| 9 7 | حديث أمير المؤمنين علي (ع)                                 |
| ١٠١ | حديث عائشة أُمّ المؤمنين                                   |
| 111 | حديث عبدالرَّحمن بن عوف                                    |
| 117 |                                                            |
| ۱۲۷ |                                                            |
| 179 | حديث طلحة والزبير                                          |
| ۱۳۷ | حديث عبدالله بن مسعود                                      |
| ۱۳۷ | حدیث عمّار بن یاسر                                         |
|     | حديث المقداد الكندي                                        |
|     | حدیث حُجر بن عديعدیث حُجر بن عدي                           |
|     | حديث عبدالرَّحمٰن                                          |
|     | حديث هاشم المرقال                                          |
| ١۵٠ | حديث جهجاه الغفاري                                         |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| 404  | الفهرسا                             |
|------|-------------------------------------|
| ىفحة | الموضوع الم                         |
| 104  | حديث سهل ورفاعة والحجاج الأنصاريّين |
| 104  | حديث أبي أيّوب الأنصاري             |
| 108  | حديث قيس الأنصاري                   |
| 107  | حديث فروة الأنصاري                  |
| 101  | حديث محمّد الأنصاري                 |
| 101  | حديث جابر الأنصاري                  |
| 101  | حديث جبلة الأنصاري                  |
| 17.  | حديث محمّد بن مسلمة الأنصاري        |
| 171  | حديث ابن عباس حبر الأمّة            |
| 174  |                                     |
| 177  | حديث أبي الطفيل                     |
|      | حديث سعد بن أبي وقاص                |
| 14.  | حديث مالك الأشتر                    |
| 171  | حديث عبدالله بن عكيم                |
| ۱۷۲  | حديث محمد بن أبي حذيفة              |
| 140  | حديث عمرو النخعي                    |
| 140  | حدیث صعصعة بن صوحان                 |
|      | حديث حكيم العبيدي                   |
|      | حديث هشام المخزومي                  |
|      | حديث معاوية بن أبي سفيان            |
|      | حدیث عثمان نفسه                     |
|      | قريض يؤكّد ما سبق                   |
|      | حديث المهاجرين والأنصار             |
|      | كتاب المدنيّين إلى الصحابة          |
| 197  | كتاب المهاجرين إلى مصر              |

| لفهرس |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| صفحة  | الموضوع                                  |
|       | كتاب المدنيين إلى عثمان                  |
| 195   | الإجماع والخليفةالإجماع والخليفة         |
|       | قصّة الحصار الأوَّلقصّة الحصار الأوَّل   |
|       | كتاب المصريِّين إلى عثمان                |
|       | عهد الخليفة على نفسهعهد الخليفة على نفسه |
|       | صورٌ من توبة الخليفة                     |
|       | عهد آخر بعد الأوَّلعهد آخر بعد الأوَّل   |
|       | قصَّة الحصار الثاني                      |
|       | صورةً أُخرى من الْقصّة                   |
|       | لفظ الواقدي في القصَّة                   |
|       | الخليفة توّاب عوّاد                      |
|       | نظرةً في أحاديث الحصارين                 |
|       | كتب عثمان أيّام الحصار                   |
|       | نظرةً في كتب عثمان                       |
|       | قتال يوم الدار                           |
|       | مقتل عثمان                               |
|       | تجهيز الخليفة ودفنه                      |
|       | سلسلة الموضوعات حول قصّة الدار           |
|       | نظرةٌ في تلكم الموضوعات                  |
|       | نظرةً في الكتب والمؤلّفات                |
|       | نظرةً في الفتوحات لدحلان                 |
|       | نظرةً في الفتنة الكبرى                   |
|       | ظرة في كتاب عثمان                        |
|       | ظرة في انصاف عثمان                       |
| 197   | ظرةً في كتب أُخرى                        |

| 800  | الفهرس                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| سفحة | الموضوع الم                                                          |
| ۳.,  | أحاديث عهد النبيِّ إلى عثمان                                         |
| 4.4  | نظرةً في أحاديث العهد                                                |
|      | نظرةٌ في مناقب عثمان وهي خمسون منقبة وضعتها يد الغلوِّ في الفضائل لا |
| ۱۱۳  | يصحُّ شيءٌ منها توجد في طيُّها فوائد جمَّة وأبحاث قيِّمة             |
| 277  | مناقب الخلفاء الثلاثة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان والنظر فيها            |
| 227  | كتب أتتنا من عفك                                                     |
| 103  | فهرست الكتاب                                                         |

## LOBBE

AL KETAB. WASSONNAH. WALADAB

٧٠

AL SHAIKH ABDOUL HOSAIN AHMAD ALAMINI ALNAJAFI

PUBLISHED BY

Est. Al. Actionni For Pr.

Beirut - LEBANON